# سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها علالعخبي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت



# القسطنطينية بنة التي اشتماما العالو 3.

المدينة التي اشتماما العالم 1453 - 1924 (الجزء الثاني)

تأليف: فيليب مانسيل

ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم



# سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها كاللحربي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978/ أسسها أحمد مشاري العدواني (1923–1990) ود. قؤاد زكريا (1927–2010)

## القسطنطينية

المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

(الجزء الثاني)

تأليف: فيليب مانسيل

ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم



أغسطس 2015 427

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي: السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب : 28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

تليفون : 22431704 (965) فاكس : 22431229 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 459 - 7

رقم الإيداع (2015/465)

#### العنوان الأصلي للكتاب

#### Constantinople:

City of the World's Desire, 1453-1924

By

Philip Mansel

John Murray (an Hachette UK Company), London 2006

This is an authorized translation from the author, Philip Mansel. All Rights reserved.

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

شوال 1436 هـ \_ أغسطس 2015

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورةِ عن رأي المجلس

|     |                                                        | المحتوى |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|
| 9   |                                                        |         |
| 35  | January January (1988)                                 |         |
| 63  | القصل بالدادي عنين<br>مصلة الأعاجب<br>القصل الثان عنيس |         |
| 103 | الطريق إله تساوهران.<br>القصل الثالث عشر               |         |
| 135 | يلدز<br>الفصل الرابع عشر                               |         |
| 177 | <b>ترخیا الفتاق</b>                                    |         |

| 219 | الفضل الكامس عشر<br>موت عاصمة |
|-----|-------------------------------|
|     |                               |
| 263 | <b>خالمة ،</b>                |
|     |                               |
| 287 | قائمة بالكلمات التركية        |
|     |                               |
| 297 | ملاحق                         |
| 309 | الهوامش                       |
|     |                               |
| 343 | الببايوغرافيا                 |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |

### تكشيرة الانكشارية

يرتعد السلطان من تكشيرة الانكشارية ليدي ماري ورتلي مونتاغو، 1717 أبريل 1717

كانت القسطنطينية ساحة حرب ليس بين السفارات والقوميات والأديان المختلفة فقط، بل أيضا بين السلطان وحرسه. ساد بين الطرفين تـوازن متغير قائم على الخوف والاحتياج، والقوة والضعف، والدم والذهب، إلى أن هرب السلطان الأخير في نهاية الإمبراطورية تحت حماية حرس أجنبي. كان السبب وراء قوة الجند يتمثل في غياب المؤسسات المدنية المستقلة، ذلك أنه في الملكيات المطلقة تكون الموانع ضد تدخل القوات المسلحة في السياسة ضعيفة، أو تدخل القوات المسلحة في السياسة ضعيفة، أو كما كتب جوفينال عن الحرس البريتوري Quis كما كتب جوفينال عن الحرس البريتوري ألذي يحمي من الحرس أنفسهم؟». في ثماني مناسبات يحمي من الحرس أنفسهم؟». في ثماني مناسبات في روسيا بين العامين 1725 و1825، قررت

«على الرغم مـن ثقل وطأة الثقافة العثمانيـة التقليدية، أخذت النخبة العثمانية تعود إلى الانفتاح العقلي» وحدات من الحرس الإمبراطوري مَنْ الذي يحكم كملك أو وصي على العرش. وأحس نابليون أيضا بالخطر، إذ قال: «قوات القصر مرعبة، وتزداد خطورتها كلما نحا الملك أكثر ناحية الحكم المطلق»، ونصح الملوك الآخرين بأن يستغنوا عنهم (1).

كانت الانكشارية هي القوة العسكرية الأساسية في القسطنطينية. تكوّنت الانكشارية من مائة وست وتسعين أورطة (Ortas)، تضم الواحدة منها نظريا مائة رجل. وإبان القرن السادس عشر، شكّلت هذه القوة واحدة من أكثر القوات المسلحة فعالية في أوروبا، وبالتأكيد أفضلها تغذية على الإطلاق، إذ كانت تقدم لهم جراية منتظمة من الشوربة ولحم الضأن والأرز. كان للطعام دور مركزي في حياتهم، حتى إن قائد كل أورطة كان يسمى الشورباجي (corbaci) الذي يعني طباخ الشوربة، وكانت شارة رتبته تتمثل في تعليق مغرفة شوربة في حزامه. كان لكل أورطة راية خاصة تظهر عليها رموز مثل الأسد أو المسجد أو المنبر أو السفينة. وكانت الانكشارية ترتدي أزياء رسمية من القماش الأزرق وتعتمر غطاء رأس أبيض مطويا مهيبا يشبه كُما عملاقا، يُزيّن أحيانا بالريش والجواهر. وعندما كان جنود الانكشارية يحنون رؤوسهم معا كانوا يشبهون حقلا من حقول الذُرة الناضجة يتموج مع النسيم.

شـكُلت الأورطات الـ 60 والـ 61 والـ 62 والـ 63 الحرس الشخصي للسلطان المعروف باسم الصولاق. كانت أغطية رؤوسهم الكبيرة المزيّنة بالريش، تجعل السلطان وهو راكب إلى المسجد يبدو كأنه عائم فوق الغيوم. ثمة أورطات أخرى كانـت لها أيضا مهام محددة في القصر، منها الأورطة الـ 64 التي كانت مسؤولة عن كلاب الصيد الخاصة بالسلطان، والأورطة الـ 69 التي كانت مسؤولة عن كلاب السلوقية وصقوره. وإلى جانب ذلك، عملت الانكشارية أيضا، وكذلك البستانجية، شرطة ومراقبي حرائق وموظفي جمارك للعاصمة. وكانوا مسؤولين عن التحقق من المرطة ومراقبي الداخلين إلى المدينة أو طرد أحدث المهاجرين عندما يرى السلطان أن المدينـة قد اكتظت بالنـاس. كان مُجمّع ثكنات الانكشـارية الواقع بين الجامع السليماني والقرن الذهبي أحد مراكز القوة بالمدينة، إلى جانب القصر والباب العالي والمسـاجد والبطريركية والسـفارات. كان قائدهم الأعلى، الملقب أغا الانكشـارية، يقيم هناك في قصر رائع جدا جعل سليمان القانوني ذات مرة يتحسر: «آه لو أصبحُ يقيم هناك في قصر رائع جدا جعل سليمان القانوني ذات مرة يتحسر: «آه لو أصبحُ أغا الانكشارية لأربعين يوما فقط!».

مقارنة بالقوات الصاخبة والمنفلتة بالملكيات الغربية قبل العام 1700، كانت الانكشارية في بادئ الأمر مثالا للرصانة. كان يوم قبض رواتبهم في يوم ثلاثاء كل ثلاثة أشهر مناسبة مهيبة تقام في الفناء الثاني للقصر، ويشهدها الصدر الأعظم وأحيانا أحد السفراء الأجانب. كان المال يوضع في أكياس جلدية صغيرة ويعطى لكل سَرِيَّة تباعا، وفي النهاية يدخل كبار الضباط إلى الديوان ويقبلون طرف عباءة الصدر الأعظم<sup>(2)</sup>.

غة شبكة من الطقوس، قد تبدو تافهة في الظاهر، لكنها في حقيقة الأمر معبرة عن الزواج بين الحاكم وحرسه، كانت تضع شخص السلطان البعيد والملوكي داخل عالم الانكشارية. فقد كان السلطان المقيّد ضمن الأورطة الحادية والستين يتسلم راتبها ويعيده أضعافا كثيرة إلى القائد. وبعد تنصيبه، كان السلطان يزور ثكنات الانكشارية قائلا: «سنلتقي ثانية في التفاحة الحمراء»، التي كانت تشير إلى روما أو فيينا. وعندما كان يحر على الثكنات، كان يتوقف لكي يشرب كأسا من الشربات ويعيد الكأس الفارغة مملوءة بالذهب إلى رفاقه الممتنين. وكان في الأغلب يراقب الانكشارية وهم يطلقون النار أو يؤدون التدريبات البدنية أو المصارعة في الميدان الكبير القريب من جامع السلطان بايزيد، وبعدها يوزع الجوائز عليهم. وفي شهر رمضان، كانت سيدات الحريم الإمبراطوري يصنعن لهم صواني من البقلاوة. كانت التصريحات الإمبراطورية تتملق قوات الانكشارية مرارا وتكرارا. من أمثلة ذلك وصفهم في العام 1750 بأنهم «قوات عظيمة تتكون من أبطال الدين الشجعان، تظللهم نعمة ظل الله على الأرض وتقدير رجال الدين... نقدم لهم يوميا نعمنا الجليلة التي لا تحص لكي نرفع شرفهم واعتبارهم» (ق).

لكن تحت سطح الانسجام الظاهري، كان من مصلحة الانكشارية أن يتغير السلاطين، لأن السلطان الجديد كان يعني «بقشيش» الجلوس على العرش. وفي غياب مؤسسة تمثيلية من نوع البرلمان أو مجلس الشيوخ، فإن الانكشارية كانت أحيانا تعمل كمكافئ لها. فلم يكونوا يعبرون أحيانا عن السخط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدى عامة الناس فقط، بل كانوا أيضا يتلاعبون بالوزراء أو العلماء لبلوغ مآربهم السياسية. وبعد سنوات، عندما سُئل وزير عن رأيه في حل الانكشارية قال: «لكن كيف سنتمكن في هذه الحالة من إيقاف أي أسد [سلطان] عند حده؟»

واشــتد عصيان الانكشارية بسبب انتساب جنودها إلى طريقة الدراويش البكتاشية التي كانت تتحلى بجوانب تعاطف شيعية<sup>(4)</sup>.

كان الصوت الهادر للانكشارية وهم يقلبون قدور البيلاو (Pilav) إشارة إلى التمرد. وكانوا بعد ذلك يضعون القدور في الأتميدان، وهو فضاء مفتوح فسيح قريب من ثكناتهم، ويستخدمونه نقطة للحشد. كانت الصيحة «يعيش الأخ!» و«نريد الأخ!» المكافئ العثماني لهجر السياسيين بلاط الملك إلى بلاط أمير ويلز في إنجلترا إبان القرن الثامن عشر. فكلاهما كان يذكّر الملك بوجود بديل عائلي لحكمه.

عند اعتلاء سليم الثاني العرش في العام 1566، لم تحصل الانكشارية على المنحة المألوفة. وفي ضاحية بلغراد، ربما بتحريض من الصدر الأعظم محمد باشا صوكولو الذي لم يكن راضيا عن نفوذ بطانة السلطان الجديد، أهانوا جثة سليمان القانوني وهددوا ابنه سليم الثاني. وفي التاسع من ديسمبر، دخل موكب السلطان الجديد القسطنطينية، لكنه توقف عند باب إدرنة لأن مقدمة الرتل توقفت في منتصف المدينة ورفضت التقدم. وحين سأل الوزراء عن السبب، جاءهم رد الانكشارية أن «عربة قش تغلق الطريق وتوقف الموكب»، وهو تعبيرهم الغامض عن السخط. وعندما قال القبطان باشا: «يا جنود! هذا شيء معيب!» صاحوا فيه: «ماذا نفعل ليلها البحار الرديء؟» وضربوه. وأخيرا، رمى لهم الصدر الأعظم وموظفوه عملات معدنية، فسار الموكب ثانية. وعندما وصل سليم الثاني إلى الفناء الأول عملات معدنية، فسار الموكب ثانية. وعندما وصل سليم الثاني إلى الفناء الأول للقصر، تعهد لهم: «ستأخذون المنحة، ورفع الأجور كما كان أسلافي يفعلون». وهكذا، ففي أوج القوة العثمانية، كان ابن سليمان القانوني مضطرا إلى أن يدفع ثمن المرور إلى قصره (ق).

أدى التراجع في نظام الدفشرمة للتجنيد ضمن صفوف الانكشارية من العائلات المسيحية في منطقة البلقان والأناضول إلى تقليل اعتماد الانكشارية على السلطان، فضلا عن أنه زاد من تمردهم. فبداية من منتصف القرن السادس عشر، أخذت زهرة شباب البلقان تترك مكانها في مد الانكشارية بالدم الجديد لأبناء الانكشاريين وحتى التجار المحليين. وقيل إن مراد الثالث في العام 1582 أدخل آلافا من المهرجين والبهلوانات والمصارعين في الخدمة مكافأة لهم على نجاحهم في احتفالات ختان ابنه. وبحلول العام 1650، كان الباشوات يسجلون خدمهم في سجلات الانكشارية لكي

يحوّلوا نفقات بيوتهم إلى الدولة. وأصبحت الانكشارية جزءا من النسيج الاقتصادي للقسطنطينية، يخترق طوائف النوتية والجزارين وتجار العبيد. وتحولت الأورطة الرابعة عـشرة إلى خبازين، والأورطـة الثانية والثمانون إلى جزاريـن. وحتى العام 1673، وهو وقت متأخر فعلا، كان البستانجية في القسطنطينية يتحدث أحدهم إلى الآخر باللغة الصربية - الكرواتية. لكن بداية من العام 1700، تحوّلت الانكشارية إلى جماعة قوة تمثل السكان الذكور بالعاصمة. وكانت إيصالات رواتبهم تقدّر كأنها كانت أسـهما أو حصصا. يرجع آخر فرمان معروف أصدر لجمع الأطفال للدفشرمة إلى العام 1703.

في العام 1528، بلغ عدد الانكشارية سبعة وعشرين ألفا، وفي العام 1591 بلغ أنية وأربعين ألفا وثانية وثانين. وأخذت أعدادهم تتراجع إبان القرن التالي في عهد مراد الرابع والصدور العظماء من آل كوبرولي، لكن العدد عاد إلى النمو بثبات بعد ذلك، وحدثت أكبر زيادة في أعدادهم في نهاية القرن الثامن عشر عندما بلغوا ثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وثلاثة جنود (1776)، وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وسعين جنديا (1800)، ثم ارتفع العدد إلى مائة وتسعة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعين جنديا (1809).

كانت الاضطرابات داخل القوات تحدث بسبب الرواتب، فضلا عن السلطة. فغالبا ما كانوا يأخذون رواتبهم عملة معدنية رديئة بسبب التضخم وغش العملة، فكما كانت الحال في الجيوش الأخرى، كان الضباط كثيرا ما يأخذون رواتب الجند لأنفسهم. كانت الانكشارية عَرضا للأزمة العثمانية إبان القرن السابع عشر وسببالها، وهي «سُبات الستين عاما الذي دخل فيه آل عثمان». ففي نهاية القرن السادس عشر، اشتكي أحد العثمانيين: «لم يعد هناك انضباط، ولا أحد يحترم المحظورات. يسلب القساة... شرف المسلمين والمسيحيين وممتلكاتهم. وكانت أغلبية من يرتكبون هذه الجرائم ممن يسمون عبيد السلطان».

في بعض الأحيان، كانت الانكشارية تمثل أصحاب المصالح المحددين في القسطنطينية، وكانت تجبر السلطان على العودة إلى العاصمة. فمن خلال التهديد بالعصيان وحتى التهديد بإشعال النار في خيمة السلطان، أجبرت الانكشارية سليم الأول في العام 1514 على الرجوع عن مهاجمة بلاد فارس. وفي العام 1529، ألزموا

سليمان برفع الحصار عن فيينا، لمجرد أنهم أرادوا في الحالتين العودة إلى المدينة. كانت العائلة العثمانية، على خلاف أغلب رعاياها، مستعدة لتجريب الثقافات والبلدان الجديدة. من ذلك أن سلطانين منها حاولا أن يقويا الصلات مع رعاياهما العرب، هما سليم الأول الذي أراد البقاء في القاهرة بعد فتحها في العام 1517، لكن الانكشارية أجبرته على العودة إلى القسطنطينية، وعثمان الثاني الذي خطط للمغادرة إلى مكة في العام 1622، ما أدى إلى عزله وقتله (8).

على مدار معظم الفترة من 1622 إلى 1632، حكمت الانكشارية المدينة وقتلت وزراء مـراد الرابع ورجله المقرب موسى، وهددوا السلطان نفسـه بالصيحة: «نريد الأمراء!»، لكن مراد الرابع كان يتمتع بذاكرة جيدة. فبعد أن غير الوزراء، رد على الإرهاب بالإرهاب. فقلص أعداد الانكشارية. ولم يكن السبب الحقيقي لإغلاق المقاهي والحانات في العام 1633 هو كونها بدعة، بل «لإرهاب عامة الناس». فوفقا لمؤرخ القرن السابع عشر نعيمة، كانت المقاهي والحانات أماكن يستطيع أهل القسطنطينية «أن يمضوا الوقت فيها في انتقاد الكبراء والسلطات وذمهم، ويضنون أنفسهم في مناقشة المصالح الإمبراطورية المتعلقة بشؤون الدولة، وطرد الموظفين وتعيينهم، وأوجه القصور والاسترضاءات، فينشرون من خلال ذلك الإشاعات والأكاذيب»(9). وكان مراد الرابع يعس في المدينة ليلا، ويعدم أي شخص يجد معه غليونا أو كوب قهوة، وفي ذلك يذكر بوبويسكي أن السلطان كان يجد متعة في قطع رؤوس الرجال ذوي الرقاب السمينة. وكانت جثثهم تترك في الشارع ولا ترفع إلا في الصباح التالي. وحدث الإعدام الوحيد في التاريخ العثماني لمفتى القسطنطينية في الأول من يناير 1634 بأمر من مراد الرابع. لقد فرض مراد الرابع حالة من الإرهاب حتى «أن الرجل - أي رجل - كان لا يستطيع أن يتفوه بكلمة حول الباديشاه، ولو داخل بيته». وقرفا منه، بدأ بعض الناس يسبونه بـ «ابن الجاريـة» (\* في العام 1635، خطط السلطان الأشد قسوة بين سلاطين عائلته، لإعدام الأرمن الذين بدأوا في الانتقال إلى القسطنطينية بأعداد كبيرة، لولا إقناع الصدر الأعظم له بالعدول عن ذلك(10).

<sup>(\*)</sup> مراد الرابع ابن كوسم سلطانة، وقد تعاون الصدر الأعظم كمانكش علي باشا وشيخ الإسلام يحيى أفندي وقضاة العسكر على خلع السلطان مصطفى «المجنون»، وتعيين مراد بدلا منه. وتأتي الإشلام إلى أنه ابن جارية من اتخاذ سلاطين العثمانيين للمحظيات من الجواري وسيلة للتناسل بدلا من الزوجات الحرائر. [المترجم].

في تشكيل توازن الرعب، كانت الحرائق - فضلا عن العصيان - سلاما يستخدمه الشعب والانكشارية ضد السلطان. ذلك أن البيوت الخشبية بالعاصمة كما كانت تجلب مباهج الطبيعة إلى الحياة اليومية، كانت تجلب إليها الموت أيضا. فكل بضع سنوات كانت قباب القسطنطينية ومآذنها تلوح في سماء حمراء باللهب، حين كانت النيران تأكل أحياء أخرى. وكانت الصيحة «هناك حريق!» من جانب الانكشارية المسرعين إلى مكان الحريق، إحدى الصيحات الأخرى المألوفة. ولذلك يتمثل أحد الأجوبة الأخرى للسؤال «أين كانت تذهب ثروة الإمبراطورية العثمانية؟» في أنها كانت تحرق. وفي ذلك يقول المثل العثماني «لولا حرائق إسطنبول، لبلطوا عتبات بيوتها بالذهب». يفسر تكرار اندلاع الحرائق في المدينة قلة البيوت القديمة التي بقيت منها.

في اليوم الذي وصل فيه سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة بوسبيك القسطنطينية في العام 1555، كان هناك حريق، كان في رأيه من فعل الجنود أو البحارة المتلهفين إلى النهب والاغتصاب خلال الهلع الناتج عن الحريق. وكانت الحرائق تشعل أيضا تعبيرا عن السخط على سياسات السلطان، أو لابتزازه من أجل تغيير الوزراء، أو لإيذاء الأغنياء فقط. ولم يسهم وصول معدات مكافحة الحرائق الحديثة من أمستردام في العام 1725 في إحداث تغيير كبير في الموقف. من ذلك على سبيل المثال أن حريقا اندلع في العام 1755 بالقرب من القصر. وعلى الرغم من التحرف السريع من جانب السلطان والصدر الأعظم اللذين وصل كلاهما إلى موقع الحريق، انصهر الحريق، فقد انتشرت النيران بفعل رياح شمالية قوية. وفي هذا الحريق، انصهر الرصاص الذي يكسو قبة آيا صوفيا، وبدت المدينة مثل محيط من النيران تغذيها أنهار من الحمم، وحُرقت فيالق كاملة من الانكشارية أحياء، واستمر الحريق ستا وثلاثين ساعة، وأكل سُبع المدينة، ومنها الباب العالي ومكاتب الخزانة والمجلس (11).

حظي الرأي العام - بأسلحته والحرائق والانكشارية - بقوة غير مسبوقة إبان القرن الثامن عشر. فأخذ الناس الحق في الانتقاد، حتى إنهم كثيرا ما كانوا يصيحون بالسباب للسلطان عندما كان يأتي إلى موقع الحريق. وكتب الأجانب عن العامة

<sup>(\*)</sup> وقعت ثورات الانكشارية أيضا في الأعوام 1651 و1655 و1687 و1703 و1730 و1733 و1734 و1734 و1742 و1742 و1742 و1740 و1743.

الذين أصبحوا سادة. وقال فيرجين لوزير الخارجية الفرنسي «إنهم يمتلكون حرية، أو إن شئت قل فجورا، أكبر من أي شعب متحضر آخر في أوروبا» (12).

وبعد العام 1700، وبسبب موجات الطاعون المتكررة، كانت القسطنطينية أيضا أخطر مدينة في أوروبا، من المنظور الطبي. في بادئ الأمر، لم تكن نوبات انتشار الطاعون استثنائية. فلندن - على سبيل المثال - تفشى فيها الطاعون خمس مرات بين العامين 1563 و1605، مات في آخرها ما يناهز خُمس السكان. لكن بعد فترة طويلة من القضاء على الطاعون في أوروبا (الذي قتل في آخر تفش كبير له نصف سكان مرسيليا في العام 1720) باستخدام الحجر الصحى، ظُلُّ «ملاك الموت»، كما كان يطلق على الطاعون، يقوم بزيارات سنوية تقريبا إلى القسطنطينية من معاقله في الترسانة والسجون والخانات. وفي العام 1778، مات تُلث السكان تقريبا بسبب الطاعون، وتوقف العمل في مؤسسات الدولة ماما. ومن بين السفراء البريطانيين، فقد لورد وينشلسيا (Lord Winchilsea) ابنته، ومات السفير هوسي (Hussey) بالطاعون في العام 1762، واضطر غرينفيل للفرار من السفارة في لمح البصر في منتصف الليل، لأن خادما في بيته ظهرت عليه الأعراض القاتلة، وفي العام 1813 ظل ليستون وأسرته سجناء في بيتهم أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يسمحوا لخادم واحد بالخروج من الباب خوفا من الطاعون. في تلك السنة، خلت شوارع كاملة من سكانها، وتراوحت تقديرات عدد الموتى بين مائة ألف ومائتين وخمسين ألفا. واعتبر الناس هذه الكارثة عقابا إلهيا على ذنوب الناس. وفي ذلك كان الناس ينظرون بعين الريبة إلى العُزاب أكثر حتى من ريبتهم في قطاع الطرق، حتى إن الأهالي في شارع كانت توجد فيه بيوت خاصة للعزاب تسمى «أماكن لا تدخلها الملائكة»، هدموا هذه البيوت وأقاموا مكانها مسـجدا لمحو ذكراهـم. وحتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر، ظل تفشي الطاعون أحد أسباب تدهور المكانة السياسية والعسكرية للإمبراطورية. وإبان القرن الثامن عشر، نما سكان فرنسا والنمسا وروسيا بنحو الثُلث، بينما لم ينمُ سكان الإمبراطورية العثمانية(13).

من باب الاحتياط للطاعون، كان المسيحيون واليهود وأفراد النخبة المسلمة ينقعون أنفسهم ومحيطهم المادي في العطور أو الخل. وكانوا أيضا يغلقون بيوتهم أو يهربون إلى الضواحي الأقل خطرا مثل بيوكدير أو طرابيا. في حين كان أغلبية

المسلمين قدريين (Fatalistic). من ذلك أن بوسبيك علم بموقف سليمان من الطاعون وهو: «وهل أنا جاهل بأن الوباء سهم من سهام الله لا يخطئ هدفه؟ وأين يمكنني أن أختفي لكي أكون خارج مداه؟ إن أراد الله أن يصيبني، فلن ينفعني هـروب ولا مخبأ. فلا جدوى من تجنب القدر المحتوم». بيد أن ما يسميه البعض جبرية (Fatalism)، يسميه غيرهم شجاعة. من ذلك ما كتبه أحد المسلمين بالمدينة، هو علي نامق بيه (Ali Namik Bey) دفاعا عن الإسلام بعد ثلاثائة سنة من مقولة سليمان: «لم يُظهر شعب على الإطلاق ازدراء كاملا للموت أكثر منا» (14).

لم تعد القسطنطينية تستحق كنيتها «المحمية» (al-mahmiyya)، بمعنى المحروسة من الله ضد الفوضى ومن السلطان ضد الجور. في طريق عودته من نزهة ليلية خلال المدينة، وجد أحد السلاطين أن الحرس غير موجود على الباب الأوسط للقصر. وكان غلمان الغرفة الخاصة يرفضون الهدايا لكونها أصغر مما ينبغي. وحتى الحريم أصبحن خارج السيطرة. وبحلول القرن الثامن عشر، لأسباب غير معروفة وغير مسجلة، كان جدول للحريم قد ظهر، وكان على السلطان أن يتقيد به، وقد أعدمت إحدى الفتيات لأنها باعت «ليلة دورها». وإذا حاول السلطان أن يخل بالجدول، فإنه كان يتعرض لـ «أشكال خطرة من الغيرة والتذمر المزعج». وظهرت نبرة الالتماس في رسالة من عبدالحميد الأول (1774 - 1789) إلى فتاة بالحريم تدعى رخصة (Ruhsah): «حبيبتي، إنني معك عبد مكبل بقيود، فإن شئت، فاضري، وإن شئت فاقتلي. فقد وهبت نفسي لك. تعالي الليلة أتوسل إليك». ها هو السلطان يتوسل! حتى إن بعض السلاطين لكي يتمكنوا من مقابلة النساء اللاتي يريدونهن، اضطروا إلى استئجار غرف في المدينة سرا (15).

اجتمعت الحرائق والحروب الكارثية والحرس المتمرد والتدهور الاقتصادي والعامة المتململة والأقليات الطموحة والجيران العدوانيون والأصولية الدينية، لتضع السلطان سليم الثالث في العام 1789 عندما خلف عمه عبدالحميد الأول في عمر السابعة والعشرين، في خطر مساو لذلك الذي واجهه لويس السادس عشر \*\*). اشتكى عبدالحميد الأول من الأرق وقلة النوم، وقال سليم الثالث: «كان الله في عون الدولة العليّة. إنني على استعداد لأكل الخبز الجاف على ألا تتمزق الدولة».

<sup>(\*)</sup> لويس السادس عشر هو الملك الذي أطاحت به الثورة الفرنسية. [المترجم].

وكما فعل كثير من أسلافه، بدأ سليم الثالث عهده بطرد المهاجرين وإعادة فرض ضوابط اللباس والمقاهي والحانات. وكان يجوب الشوارع متنكرا لإيقاع العقاب القاتل بالخارجين على القانون. ذكر السفير الفرنسي شوازيل جوفير أنه «في خلال خمسة عشر يوما تحول الحماس الذي بثه إلى حالة من الذعر العام. فكل الناس في هذه العاصمة يرتعدون» (16).

أدرك السلطان الحاجة إلى علاج أسقام الإمبراطورية، ولذلك طلب مقترحات محددة من اثنين وعشرين من كبار المسؤولين، منهم العلماء. جاء أحد المقترحات من موراجيا دوسون الذي عاد من باريس في العام 1792 ومعه نسخ من المجلدين الأولين من كتابه «الوصف العام» التي أسعدت سليم الثالث عندما قدمت له ومعها ترجمة عن اللغة الفرنسية. وفي القسطنطينية التي يرتدي فيها لباسا أوروبيا ويفيض حماسا للثورة الفرنسية، قدم دوسون مذكرة إلى السلطان يدعو فيها إلى اصلاح جذري للجيش. وقال إنه بمجرد أن يتخذ القرار بالتغيير، فلن يكون هناك سبيل للتراجع، وإن روما - وهي نموذج مثير للسلطان العثماني - كانت ناجحة لأنها تعلمت من جيرانها، وإن كل شيء في الكون بإرادة الله، لكن الله أعطى البشر ملكة التفكير والحكام قوة السلطة، وإن الشريعة لا تمنع المسلمين من استعارة القوانين والتقنية من الثقافات الأخرى، وإن سليم الثالث إذا واجه المعارضة الدينية باستخدام العلم، فسوف يكون في نجاح الفاتح وسليمان ومراد الرابع. وأنشئت في ماسكوي أكاديمية لتعليم العلوم العسكرية تضم مكتبة ومنهجا حديثين ومعلمين فرنسيين وأتراكا. لكن على خلاف اقتراح دوسون، لم يُسمح للطلاب المسيحيين بالالتحاق بها (17).

قدم قاضي عسكر الروملي مذكرة طويلة عن الحاجة إلى دفع الاقتصاد وخفض الأعباء الضريبية عن كاهل الفقراء والأقليات. وعلى نحو ما رأى مافروكورداتو قبل مائة عام، اعتبر قاضي عسكر أيضا أن حجم بيوت الباشوات وطريقة حياتهم المترفة السبب وراء ضعف الإمبراطورية. لكن الانكشارية هي الأخرى كانت توجد في قلب الأزمة. فاتهمهم مسؤول آخر ممن استكتبهم السلطان بأنهم حثالة الناس و«طباخو فطائر وبحارة وصيادون وأصحاب مقاه ومواخير». وكانوا في رأي مسؤول آخر جرذانا، العصيان سمتهم الأساسية، يبتزون تجار الأطعمة وقباطنة السفن

لدفع إتاوات لحمايتهم، ويغشون حب القهوة بالحمص، ويغتصبون النساء عندما يعر ينقذونهن من الحرائق، وفوق ذلك يهزأون من كبار مسؤولي الدولة، فعندما يمر وزير بحاشيته من الخدم أمام بيت حارس انكشاري يعزف الانكشاري على القيثارة بطريقة هازئة، بدلا من أن يهب واقفا ويعطيه التحية، وفي أثناء احتفالات عيد الفصح يتحرش الانكشارية بالمسيحيين ويجبرونهم على الجلوس والشرب ودفع الأموال، ولعل الجريمة الأشنع للانكشارية كانت فشلهم في هزيمة الروس في ساحة المعركة، وفي حرب الأعوام 1788 - 1792 لم يكن كثير من الانكشاريين قد سبق لهم أن حملوا بندقية. إنهم باختصار يرعبون جميع الناس، إلا العدو.

بعد صلح العام 1792، شرع السلطان في إنشاء قوة مشاة جديدة باسم «النظام الجديد» (Nizam-i Cedid)، أريد بها أن «تحافظ على بقاء الدولة العليّة حتى الجديد» (Nizam-i Cedid)، أريد بها أن «تحافظ على بقاء الدولة العليّة حتى آخر الدهر». وبحلول العام 1807، كان زهاء سبعة وعشرين ألف جندي قد تلقوا التدريبات والتكتيكات الأوروبية الحديثة. ومن أجل تجنب تهمة البدعة، أطلق على هذه القوة اسم البستانجية، مثل البستانيين الإمبراطوريين، وتمركزوا خارج المدينة بالقرب من بيوكدير وفي أوسكودار. وكان السلطان يكثر من زيارة ثكناتهم التي كانت في حقيقتها مدنا عسكرية منفصلة بكل منها دكاكينها وبيوتها، وأنشئت في ثكنات أوسكودار مطبعة بحروف لاتينية وعربية (\*\*). وسرعان ما تكشف أن أداء «النظام الجديد» في ساحات المعارك أفضل من أداء الانكشارية (١٤٥).

كما أعاد سليم الثالث تأسيس مجلس استشاري مكون من نحو ثلاثائة من الأعيان والعلماء لتقديم المشورة في أمور السياسة ومناقشة مسائل الحرب والسلام. فقد كان توازن الرعب قد تحول بشدة في عكس مصلحة السلطان والصدر الأعظم، ولذلك أرادا بالمجلس أن يحميهما من اللوم إذا ترتبت كوارث على قرارات الحكومة. ولذلك كان الصدر الأعظم يحتفظ بسجلات مكتوبة للاجتماعات لتأمين نفسه، ليس في الباب العالي، بل في أرشيفاته الشخصية. وفي ذلك قال جاسوس من الفناريين للسفير الروسي إن «الوزراء وجدوا في إنشاء المشاورة musavere الدائمة [المجلس]

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن المطابع العربية أو حروف الطباعة العربية في كل ما سبق لم يكن مقصودا منها الطباعة باللغة العربية فقط، بل اللغة العثمانية أيضا التي كانت تكتب هي الأخرى بحروف عربية مثل الفارسية وغيرها حاليا، إلى أن استعاض عنها مصطفى كمال بالحروف اللاتينية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

التي أوجدت هنا نوعا من الأرستقراطية، إعفاء لهم من المسؤولية الشخصية التي كانت ملقاة على كاهل كل منهم بشخصه، كما أنهم ليسوا مخبولين إلى حد أن يتحملوا المسؤولية عن الأحداث بأنفسهم بالتعبير عن رأي مخالف لرأي «المشاورة»، ولا هم مؤثرون بما يكفي حتى يفرضوا رأيهم عليها».

ومن أجل تدريب النظام الجديد، استُقدِم نحو ستمائة مستشار من بريطانيا والسويد والنمسا، وقبل الجميع من فرنسا (من اللاجئين من أنصار النظام القديم وكذلك من الجمهوريين الجدد). وتم تحديث الترسانة ومدارس الهندسة البحرية والعسكرية التي أنشئت بإشراف دي توت. كتب سير روبرت ليستون: «تتمثل الموضة هنا اليوم في التأييد القوي لتقليد الأوروبيين في كل مستويات المجتمع»، ومع ذلك فقد كانت الرواتب العالية للأجانب محل امتعاض (19).

وعلى الرغم من رغبة سليم الثالث في الإصلاح، فإنه كان يفتقر إلى طاقة بيتر الأكبر التي لا تخبو. فاستسلم إلى مباهج المدينة. وفي ذلك يذكر سير روبرت ليستون أن السلطان كان يقضي جل وقته في التنقل من قصر إلى آخر، وهدم القصور وإعادة بنائها، والتمتع بالنزهات، وهو ما كان «يلقى انتقاد العامة ويعتبرونه مخالفا للاقتصاد وللعناية بالعمل التي أصبحت كلمة العصر». كان السلطان يثمن الجوانب سهلة المنال من الثقافة الأوروبية: الرقص والموسيقى والخمر الفرنسي والمسرحيات الكوميدية الإيطالية واللوحات المحفورة الإنجليزية. على رغم أنه لم يتخل عن الثقافة العثمانية التقليدية. إذ ظلت القسطنطينية المدينة التي يستطيع المرء أن يستمتع فيها بأفضل - وأسوأ - ما في العوالم المختلفة. وكان سليم الثالث يرسم على مناديل الموصلين (Muslin)، وكان خطًاطا بارعا، وملحنا للموسيقى العثمانية التقليدية. وتحت الاسم المستعار «إلهامي» خطًاطا بارعا، وملحنا للموسيقى العثمانية التقليدية. وتحت الاسم المستعار «إلهامي»

يا إلهامي، لا تكن كسولا ولا تثق مباهج هذا العالم. فالعالم لا يقف لأحد، بل تواصل عجلته الدوران بلا انقطاع<sup>(20)</sup>.

بدأت التأثيرات الغربية تظهر على قصور القسطنطينية. وعلى رغم ثقل وطأة الثقافة العثمانية التقليدية، أخذت النخبة العثمانية تعود إلى الانفتاح العقلي الذي تجلى في السنوات السابقة على العام 1550. فجاءت التفاصيل في جامع النور

العثماني (Nuru Osmaniye) الذي بُني في مدخل البازار في الأعوام 1748 - 1755، مثل تيجان الأعمدة والقناطر والحليات، كاشفة عن تأثير باروكي. وبداية من العام 1770، أخذ الخيال الإيطالي للمشاهد الطبيعية للغابات والأنهار والسفن والجسور والستاثر والأعمدة، يحل على جدران بعض ياليات (\*) البسفور والحريم الإمبراطوري وباب السعادة نفسه، محل أشغال الأرابيسك المُذَمِّب وبلاط إزنيق التي كانت لها الغلبة في الماضي. واستأجر سليم الثالث رسام منمنمات لتصوير النساء في حريمه، كما تكشف الرسوم الإيضاحية بكتابي فاضل بيه حول جمال النساء والرجال - زناننامه (Khubanname) عن تأثير غربي قوي.

اكتسب رسام شاب من بادن يدعى أنطوان إغناس ميلينغ Melling ألفة بالقصر العثماني أكثر من أي رسام غربي منذ جينتلي بليني. كان ميلينغ الذي وصل إلى القسطنطينية في نحو العام 1785 ممن يحظون بحماية سفارات بيرا. ولكونه فردا من بيت السفير الروسي، فقد رسم ميلينغ صورا لسفراء بريطانيا وهولندا، وكان معروفا لبارون أوبش فون غروسال Baron Hubsch von Grossthal (غروسال في اللغة الألمانية تعني «الوادي الكبير»، وهي بذلك ترجمة خاطئة لكلمة بيوكدير والله التركية التي تعني «الجدول الكبير») وممثلا لسكسونيا، ومموّلا للسفارة الروسية، وصديقا شخصيا للكثير من الوزراء العثمانيين (21). قامت خديجة سلطان، أخت سليم الثالث ومستشارته المؤتمنة التي أطلعها على خططه لنشر «فنون أوروبا وحضارتها» بين رعاياه، بزيارة الحديقة الأوروبية بقصور بارون أوبش الرائعة في بيوكدير. وقررت أنها تريد لنفسها حديقة مثلها. رشح لها البارون ميلينغ كمصمم حدائق.

ونتيجة لذلك، أصبح ميلينغ- وفق تعبيره - «مرتبطا لعدة سنوات بخديجة سلطان كرسام ومصمم»، وكان «ارتباطه» بها وثيقا حتى أنه أُعطي شقة في أجنحة زوجها في قصرها. وتوثقت المعرفة بين بيرا والقصر اللذين ظلا لمدة طويلة يعرف أحدهما الآخر من بعد. وبعد أن شيد للأميرة متاهة من الورد والليلك والأكاسيا «الطلح»، بدأ في تجديد قصرها من الداخل. جمع ميلينغ بين غطرسة المصمم وتعالي

<sup>(\*)</sup> الياليات هي بيوت خشبية على ضفاف البسفور كانت مصايف للأسر الكبيرة. [المحرر].

<sup>(\*\*)</sup> بادن (Baden): ولايسة تاريخية على الضفة الشرقية لنهر الراين، تشكل حاليا جزءا من ولاية بادن فوتمبرغ الألمانية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

الأوروبي حين كتب: «حلت البساطة الأنيقة محل الإسراف في التذهيب والألوان التي لا تــتك للعين مجالا للراحة». أعجبت الأميرة كثيرا بداخل القصر حتى إنها طلبت منه أن يصمم لها قصرا. وعلى الرغم من المضايقات من خدم الأميرة وخصيانها الذين اعتبروا الأساليب الأوروبية مخالفة للقرآن، فسرعان ما انتصب قصر كلاسيكي مُحدَث للأميرة في دفتردار بورنو. وصمم ميلينغ أيضا فساتين وسكاكين مائدة وأثاثا للأميرة وأكشاكا لسليم الثالث وأمه في بيشيكتاش.



الرسام أنطوان إخناس ميلينغ gnilleM ecangi-eniotaA، قصر خديجة سلطان في دفترداربورنسو، في نحو العام 0081. يبيَّن الرسسام الفرنسي ميلينغ الجناح الكلاسيكي الطراز الذي أضافه إلى قصر مخدومته خديجة سسلطان الذي كان ضخما بالفعل قبل هذه الإضافة. كانت العلاقات بين الرسام والأميرة وثيقة إلى حد أنها أثارت غيرة موظفيها.

أرسلت الأميرة إلى ميلينغ رسائل مكتوبة باللغة العثمانية لكن بالأبجدية اللاتينية، لا تختلف عن نبرة نوربانو قبل مائتي عام:

قلفة (ه) ميلينغ

... هل سكيني جميل؟ والسجاد. أريده اليوم أيضا. أرني كيف تصنعه. يجب أن تتأكد من أن السجاد سيكون جاهزا اليوم. وكذلك أريد الحلية الزرقاء الغامقة اليوم أيضا. ومتى ستأتيني بالناموسية؟ لا بد أن تكون عندي غدا. هل بدأ صانع الأثاث في العمل؟ أريده على وجه السرعة.

يوم الأربعاء، الساعة الثالثة بعد الشروق

<sup>(\$)</sup> Kalfa: اصطلاح عثماني دال على المستخدّم أو المشرف على أعمال حرفية في القصر السلطاني، وكان حامل اللقب أرفع مرتبةً من بقية العمال والخدم، بل قد تكون له حظوة ومنزلة عند أعضاء الأسرة السلطانية. [المحرر].

قثل رسوم ميلينغ للمدينة والبسفور وبيوكدير وبيبك والميناء والترسانة والقصر التي كلّفه بها السلطان وأخته، تحفا في دقة الملاحظة. وربا تحتوي التمثيل الدقيق الوحيد للحريم الإمبراطوري من الداخل (للقصر الصيفي المعروف باسم السراي). كان ميلينغ ملما ب «تفاصيل» حياة الحريم. وفي إحدى الليالي، كان عائدا بالقارب من عشاء في إحدى جزر الأمراء. ولأن القمر كان مكتملا، استطاع أن يميّز بجانب الجدران البحرية للقصر بستانجية يضعون أحجارا في كيس يحتوي امرأتين. ثم وضعوا الكيس في مركب وجدفوا داخل البحر، يصحبهم أحد الخصيان (حتى يرجع ويؤكد لرئيس الخصيان أن المهمة قد أنجزت). وبينها كان مركب ميلينغ يواصل رحلته، ظلت صرخات المرأتين تطارده لمسافة طويلة، ثم ساد الصمت بعدما ألقي الكيس من فوق المركب.

اضطر الاحتلال الفرنسي لمصر، فضلا عن مشاجرة شخصية ربما صعّدت الأمور، ميلينغ إلى ترك خدمة الأميرة في العام 1798، غير أنه لم يترك القسطنطينية أخيرا إلا يا العام 1802، بزوجة مشرقية (هي فرانسويز - لويز كولومبو Colombo) وطفل ورسوم نُشرت أخيرا بدعم من الحكومة الفرنسية تحت عنوان «رحلات إلى القسطنطينية وشواطئ البسفور» في العام 1819 (22).

بينما كان السلطان يستمتع بالحياة على البسفور، كانت إمبراطوريته تتفكك، إذ مكن ضعف السلطان وتفكك الجيش العثماني وتطلع السكان إلى إدارة لائقة، الحكام وملك الأراضي المحليين من اقتطاع مناطق شبه مستقلة في الولايات، منهم محمد علي في مصر، وعلي باشا في شمال اليونان، وعائلة قرة عثمان أوغلو (Karaosmanoglu) في جنوب غرب الأناضول، وباشوان أوغلو (Pasvanoglu) في جنوب غرب الأناضول، وباشوان أوغلو (Pasvanoglu) في بلغاريا الحالية. وفي العام 1802 هدد الأخير بمحاصرة القسطنطينية نفسها، واضطرت الإمبراطورية إلى أن تشتري سلامه بمزيد من الحكم الإقليمي. وفي العام واضطرت الإمبراطورية إلى أن تشتري سلامه بمزيد من الحكم الإقليمي. وفي العام خلال سنتين أخذت دولة صربيا ضد عهد الإرهاب الذي مارسته فرق الانكشارية، وفي أبقت على الاعتراف للسلطان بسيادة اسمية. وجاءت أقسى الضربات مع ظهور الحركة الوهابية الأصولية في بلاد العرب، إذ انتزعوا مكة من عائلة الأشراف في العام 1803 ومنعوا وصول قافلة الحجاج من القسطنطينية، فلم يستطع الخليفة العام 1803 ومنعوا وصول قافلة الحجاج من القسطنطينية، فلم يستطع الخليفة

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

السلطان أن يحمي الأماكن المقدسة! ومع تساقط الولايات تناقصت العائدات المتوجهة إلى العاصمة، وزادت متأخرات الانكشارية وعدوانيتهم.

كانت الحكومات الأجنبية هي الأخرى تضيّق الخناق على المدينة. ولأول مرة في التاريخ يرفض السفير الفرنسي جين بابتسيت أنيبال أوبيرت دوبايه -Ban-Baptiste التاريخ يرفض السفير الفرنسي جين بابتسيت أنيبال أوبيرت دوبايه -Annibal Aubert Dubayet في العام 1796 أن يظهر في باب السعادة إلا بزيه العسكري. وبعد فترة من التحالف مع بريطانيا وروسيا في الأعوام 1799 - 1805 تحوّل سليم الثالث إلى فرنسا. وعندما وصل فرانسوا هوراس باستين سيباستياني تحوّل سليم الثالث إلى فرنسا. وعندما وصل فرانسوا هوراس باستين سيباستياني التحوّل سليم الثالث إلى فرنسا. وعندما وطل فرانسوا هوراس باستين سيباستياني السيفير المقرب من الباب العالي، بينما طُرد السفير الروسي (أول سفير دولة معادية يفلت من السجن في قلعة الأبراج السبعة).

انزعجت الحكومة البريطانية من احتمال التحالف الفرنسي - العثماني، فأرسلت أسطولا من مالطا إلى القسطنطينية، علما أن التغير في دور مالطا في العامين 1809 - 1800 من مقر فرسان القديس يوحنا إلى قاعدة بحرية بريطانية، قد أدى إلى تغيير توازن القوة في البحر الأبيض المتوسط عموما وأثر في المستقبل على مصير القسطنطينية نفسها. وفي الحادي والعشرين من فبراير 1807، بعد أن اقتحمت الدردنيل (العمل الذي عجز عن إنجازه الأسطول الروسي في العام 1770)، رست سبع بوارج بريطانية على مسافة القصف من القصر، لتكون أول قوة أجنبية تقترب من القسطنطينية منذ غارة القوزاق في العام 1624. اقترح السلطان، وهو في حالة من الخوف والتشوش، أن يغادر سيباستياني المدينة. وفي اللحظة التالية، كان السلطان بنفسه، وسيباستياني إلى جانبه، يساعد في حفر التحصينات على طول البحر، إلى جانب آلاف العمال الذين كان السلطان يوزع عليهم عطايا كبيرة. وسرعان ما رممت الأسوار وزودت بثلاثمائة مدفع. وانسحبت السفن البريطانية إلى الجزر، ثم في الثالث من مارس إلى بحر إيجة، بعد أن تضرر الكثير منها بالنيران التي أطلقت عليها من البطاريات المنصوبة على الدردنيل (23).

وبعد صدمة الاحتلال، عادت الفوض. ففي شوارع العاصمة، كان البحارة يدعمون جماعة إصلاحية موالية لفرنسا، وكان النظام الجديد والمدفعية يدعمون جماعة موالية لبريطانيا، بينما وقفت الانكشارية والعلماء مع جماعة السلطانة

الوالدة. غذّت الاضطرابات بين الجماعات المتنافسة المقت الشعبي للإصلاح. وفي الخامس والعشرين من مايو 1807 اندلعت ثورة في روملي كاواك Rumeli Kavak الخامس والعشرين من مايو 1807 اندلعت ثورة في روملي كاواك Mahmud Raif Efendi وهو حصن صغير على البسفور. كان محمود رائف أفندي القصر كرفيق من العبيد، وعمل أحد مستشاري السلطان الكبار، نشأ معه في القصر كرفيق من العبيد، وعمل سكرتيرا لأول سفير عثماني في بريطانيا في العام 1793 ورئيسا للكتاب، ونائبا أول للصدر الأعظم في الأعوام من 1800 - 1805. كان محمود متحمسا للتغريب، ورأى أن الإمبراطورية العثمانية كانت متألقة دائما بعد التغييرات في «بنيتها السياسية». كان محمود يأمر قواته بارتداء أزياء أوروبية الطراز حين قتله جندي وهو يصيح إنه ليس مسلما، لكنه الإنجليزي الكافر محمود الذي أقتله الآن». واقتحمت هذه القوات حصونا أخرى على البسفور وزحفت على بيوكدير وأورتاكي. ووجدت قوات «النظام الجديد» نفسها محاصرة في ثكناتها.

اختبأ السلطان في قصر توبكابي عاجزا عن فعل أي شيء. كان اشتهاره باللين والتغريب (Westernization)، فضلا عن انخفاض الرواتب وتأخرها، قد أكسبه كراهية الانكشارية. وفي الثامن والعشرين من مايو، وفي اجتماع في أسمى رموز القوة الإمبراطورية العثمانية - جامع السليمانية - أعلنت الانكشارية، ربما بتحريض من الباشوات المحافظين، أن السلطان يعاشر الكفار ويحتقر قواته ويزدري العلماء. وانضم إليهم ثوار. وأغلقت الدكاكين في حالة من الهلع. وأيد المفتي الثوار. وحل السلطان النظام الجديد، وإن كان متأخرا (24).

وفي القصر، أمر سليم الثالث بإعدام بعض أصدقائه، لإنقاذهم من مصير أسوأ على أيدي الثوار. وفي الباب العالي في التاسع والعشرين من مايو، قرأ المفتي فتوى تجيز عزل السلطان. ومُزق سكرتير السلطان أحمد بيه إربا وأُرسل رأسه أعلى التل إلى القصر. فهم السلطان الرسالة وتنازل عن السلطة لمصلحة أخيه مصطفى الرابع. وبينها كان الثوار يعلنون الولاء للسلطان الجديد في الفناء الثاني، كان السلطان القديم يوضع قيد الإقامة الجبرية في جناح بالحريم (25).

كان مصطفى الرابع حاكما ضعيف ورجعيا. مع احتلال روسيا لولاشيا ومولدافيا من العام 1806 إلى 1812، تراجعت إمدادات الطعام إلى العاصمة. وفي طريق السلطان إلى المسجد، كانت النساء تحتج على غلاء المعيشة. وقمكن حاكم

إقليمي، هو مصطفى باشا بيرقدار (Mustafa Pasha Bayrakdar)، على رأس خمسة عشر ألف جندي، من السيطرة على المدينة بقصد إعادة سليم الثالث. وفي الثامن والعشرين من يوليو 1808 حاصر الباب العالي والقصر، وتحركت عصبة كبيرة إلى القصر، آخذين المفتي معهم لإضفاء الشرعية على أفعالهم. وعلى باب السعادة، رد مصطفى الرابع الواقف في حالة من الغيظ الرسل الذين جاءوا ليقنعوه بالتنازل. وظل المفتي يقطع الأرض ذهابا وإيابا في الفناء الثالث لا يعرف إلى أي من الطرفين ينحاز.

بدافع الاحترام للحرم الإمبراطوري، تردد بيرقدار في التقدم إلى القصر. وحين سأل مصطفى الرابع حاشيته: «وما العمل الآن؟»، كانوا يعرفون الإجابة، إذ اقتحم عشرون من الخدم والبستانجية جناح سليم، وبعد صراع طويل قتلوه. وأفلت ضحية أخرى كان مطلوبا، وهو ابن عمه الصغير محمود أفندي، بفضل إخلاص خدمه، إذ ألقت جارية سطلا من الرماد الحار من الحمام على رؤوس مهاجميه. وفي أثناء حالة الاضطراب، أُخِذ محمود عبر مدخنة إلى سطح القصر ومنه إلى الحديقة عبر سلم من الأوشحة المربوطة معا.

بعد تردده القاتل، اقتحم بيرقدار الفناء الثالث، فلم يقابله غير الصمت والخواء من الخدم، وأخيرا منظر جثة سليم الضخمة المشوهة ممددة على مقعد حجري بالقرب من غرفة العرش. بكى القائد، ولعن قتلة السلطان، ولعق جروح سيده حزنا. أحضر رجاله محمود من الحديقة قائلين: «إنه سيدنا السلطان محمود، وعليك يا باشا تتوقف عماية الخلافة» (26)(\*). لكن حمايتها كانت تتوقف في حقيقة الأمر على السلطان الجديد. فهل كان آخر سلالته كما يفترض الكثيرون؟ وفي تلك السنة طالب القيصر ألكسندر الأول الذي كان يخطط لتقسيم الإمبراطورية العثمانية في سانت بطرسبرغ مع السفير الفرنسي، بالقسطنطينية لروسيا، لأنها «المفتاح إلى باب منزلي».

ولد محمود في العام 1785، وكان الابن الوحيد للسلطان عبدالحميد، وتلقى تعليها أفضل من معظم الأمراء، وذلك داخه الحريم في الفترة من مايو 1807 إلى يوليو 1808 على يدي السلطان المخلوع سليم الثالث. كانت السنة الأولى من عهده الأكثر ترويعا في تاريخ القسطنطينية. ففي الخامس عشر من نوفمبر 1808، وفي أثناء

<sup>(\*)</sup> أعدم مصطفى الرابع بأوامر السلطان معمود. [المترجم].

هجوم انكشاري على الباب العالي، فجر مصطفى بيرقدار الذي أصبح صدرا أعظم نفسه لتجنب الاستسلام لأعدائه والقتل على أيديهم. وعلى مدى أسابيع، شهدت المدينة أعمال شغب وحرائق بفعل الانكشارية. وخلفوا تعهداتهم للسلطان وأخذوا يطاردون أفراد النظام الجديد المحلول ويقتلونهم (27).

في صراعه مع الانكشارية، حظي محمود الثاني بميزة كانت بالنسبة إلى الملوك في أهمية الصورة التلفزيونية الجيدة لرجال الدولة في زماننا، وهو أنه تمتع بهيئة سلطان. ففي مقابلة له في قصر توبكابي في العام 1810، لاحظ جون كام هوبهاوس John Cam Hobhouse أنه في حين كانت الانكشارية «من حيث المظهر حثالة المدينة»، كان السلطان يرتدي حريرا أصفر ويداه في بياض الحليب «تلمعان بالخواتم الماسية»، ويتحلى به «سيماء لا توصف من الفخامة». وهو الانطباع نفسه النوي خرج به مبشر أمريكي كتب أنه أمام «هاتين العينين ظل يشعر بالرهبة». وفي رأي جنرال بريطاني، كان السلطان يبدو وسيما جدا بعينين سوداوين ذكيتين «ومظهر عام ينبئ عن المعسكر وليس الخنوثة المترفة للحريم، ذي كتفين عريضتين جدا وصدر مفتوح كبير»، على رغم أن ساقيه كانتا قصيرتين. أما «لحيته فكانت من الأجمل والأكثر سوادا في ما رأيت على الإطلاق» (28).

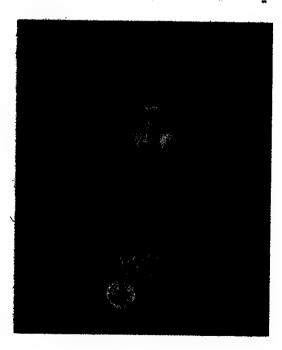

رسام مجهول، محمود الثاني، في نحو العام 1830. كان السلطان على اقتناع بقيمة صوره بالملابس الحديثة، ولذلك أمر بتعليقها في تكتات الجيش.

تمثل الأصل (Asset) الأكبر لدى السلطان في قسوة إرادته. فعلى خلاف أصحاب الموقسف الجبري، قال إنه على الرغم من أن كل شيء في النهاية بيد الله، فإن الله جعل كل شيء يعتمد على سمعي الإنسمان. ومن دون أن ننحمدر إلى عرق «الملوك الخاملين» (4)، فقد تمثلت نقيصة بعض سلاطين العثمانيين الأخيرين في امتلاكهم طاقة جبارة لكنها عاجزة عن تفويض السلطة. منذ بداية عهده، أحدث محمود الثاني قطيعة مع الماضي. وعلى رغم أن معظم الكتب تقول إن السلطان ترك قدس التقاليد - قصر توبكابي - في العام 1839 أو 1853، فإن الواقع هو أن محمود الثاني فعل ذلك منذ العام 1808. ففي الشتاء كان يقيم في بيشيكتاش حيث يوجد قصر دولمة بهجة القائم إلى اليوم، وفي الصيف في بليرباي وتشيرغان وسعادة أباد، في قصور خشبية م يبـق منها شيء، تذكّر واجهاتها ذات الأعمـدة والقواصر (\*\*) ببيت كارلتون (\*\*\*) أكثر مـما تذكر بقصر توبكابي. أعيد بناء هذه القصور للسلطان على يدى معماري البلاط الإمبراطوري كريكور أميرا باليان Krikor Amira Balian الأرمني الذي خدم أبوه أيضًا كمعماري إمبراطوري. كانت بيشيكتاش مقر الحكومية، وكانت تحوى وراء الواجهـة الغربيـة، مُجمّعا عثمانيا تقليديا من البرك والنافورات والحمّامات ومقصورات المآدب والمطابخ ومستودع أسلحة وغرفة البردة الشريفة مثل توبكابي. بقيت بعض المكاتب الحكومية ومدرسة القصر في توبكابي، وظل الباب العالى تحت القصر. في حين انتقل سكن السلطان على البسفور، بعيدا عن المناطق ذات الأغلبية المسلمة (29). أعجب السير روبرت ليستون بقيادة السلطان

المتجسبرة للحكومة وتحرره من الـتردد لإزالة العقبات التـي قد تقف في طريقه... مما عرفته من شخصية السلطان ومما شهدته في سلوكه، أجدني أكثر ميلا إلى الاعتقاد أنه أقرب إلى المخاطرة بعرشه وحياته في المنافسة [مع الانكشارية]. إن مَنْ يعرفونه يقولون إنه يتحلى بإمكانات كبيرة، وعقل يقظ، ومع فكرة الرفعة، وربما قداسة موقعه، وشعوره القوي بتفوقه الشخصي الذي يجعل كل المعارضين مجرمين، يبدو أن كل المقاومة له عبث وأن الخيبة النهائية في جانبه مستحيلة.

<sup>(\*)</sup> الملك الخامل أو الكسول (Roi fainéant) مصطلح فرنسي يعني حرفيا «الملك الذي لا يفعل شيئا»، يُستخدم للإشارة إلى آخر ملوك السلالة الميروفنجية، بعد أن فقدوا كل طاقتهم الأولية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> القوصرة مثلث في أعلى واجهة المبنى. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> بيت كارلتون (Carlton House) قصر في لندن، كان سكن الأمير الوصي على العرش (Prince Regent). [المترجم].

ذات مرة، ألزم محمود الثاني القبطان باشا بقضاء الشتاء في بحر إيجة بدلا من العودة بأسطوله إلى القسطنطينية، لأنه لم يحضر حاكم الأناضول المتمرد. واستخدم محمد علي حاكم مصر لتدمير سلطة الوهابيين في بلاد العرب، وعادت مكة إلى سيادة عائلة الأشراف والسلطان في العام 1813. وفي العام 1818 اقتيد شيوخ الوهابية العصاة خلال شوارع القسطنطينية، ثم قتلوا، وعرضت رؤوسهم في الفناء الأول للقصر.

كان محمود الثاني في حاجة إلى إستراتيجية «عمل اليوم» التشيرشلية (\*\*). انغرزت سفينة دُشّنت لفورها من الترسانة في الطين. وفي هذا الموقف، سجل السير روبرت ليستون:

انسحب السلطان متجهما وقال إنه سيعود في الصباح (كان التدشين قد حدث بعد الظهر) عندما تأكد أنه سيراها تشق طريقها إلى منتصف القنال. كانت حشود من العمال تعمل معا، وكان تيرزان إميني (Terzan Emini) نفسه (وهو مسؤول تجمع مهامه بين وزير البحرية ومفوض حوض السفن) يُشاهَد وهو يعمل طوال الليل في الماء على أضواء المصابيح. وعندما عاد صاحب السمو في اليوم التائي عامت السفينة إلى منتصف القنال كما أراد.

ذهب السلطان ذات مرة إلى الباب العالي في الثامنة صباحا وطلب الرئيس أفندي، لكنه لم يكن قد حضر بعد، وكذلك كل الوزراء، ما عدا الصدر الأعظم الذي كان يقيم في المبنى. «ظل صاحب السمو نحو نصف الساعة، حتى بدأ بعض الموظفين العموميين في التوافد، وتلقوا منه تحذيرا لم ينسّه مرؤوسوهم على الأقل»(30).

استخدم محمود الثاني الإرهاب كأداة للحكم أكثر من معظم أسلافه. فقد أغرق ما يربو على مائتين من حريم مصطفى الرابع في البسفور للحيلولة دون أن ينجبن ابنا (منافسا عائليا يمكن أن تستخدمه الانكشارية ضد السلطان). كان من القرارات الديبلوماسية التي اتخذت في القسطنطينية وأحدثت تغييرا في توازن

<sup>(\*)</sup> على مدار الحرب العالمية الثانية، اشتهر رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشيرشل باستخدام قصاصات لاصقة حمراء من اختراعه تحمل الاسم «عمل اليوم» (Action This Day) يلصقها على المذكرات والوثائق التي تتطلب انتباها فوريا من موظفيه. [المترجم].

القوة في أوروبا، المعاهدة التي وقعت في العام 1812 بين روسيا والإمبراطورية العثمانية. كانت الإمبراطوريتان كلتاهما في حاجة إلى السلام، وكان نابليون قد نفر الإمبراطورية العثمانية منه بمناقشة تقسيمها مع ألكسندر الأول في تيلسيت وإرفورت (\*). كسبت روسيا من خلال المعاهدة بيسارابيا والتفرغ لتحويل معظم جيشها ضد احتلال نابليون في ذلك الصيف. واستعادت الإمبراطورية ولاشيا ومولدافيا. ومع ذلك، فقد انتُقد الأمير موروسي الترجمان على شروط الصلح (\*\*) واستدعي من ياليه الواقع على البسفور إلى الباب العالي وحكم عليه بالإعدام. أمسك الأمير بسيف الجلاد، ونجع في الدفاع عن نفسه بعض الوقت، لكنه استسلم في النهاية (31).

كان من الواضح للديبلوماسيين الأجانب والترجمانات أن الانكشارية ستلقى معاملة مماثلة، وإن كان أصدقاء الانكشارية في الحكومة قد حالوا دون الشروع في ذلك. ردت الانكشارية على التهديد بالوقاحة. ففي العام 1814، لُصِقت ورقة على باب القصر ليراها السلطان تصوره كلبا تقوده الانكشارية: «أنت ترى كيف نستخدم كلابنا، فماداموا مفيدين لنا ويجتهدون تحت قيادتنا فإننا نستخدمهم بالحسنى، أما عندما يتوقفون عن خدمتنا، فإننا نلقي بهم في الشارع». وبعد عام، ومن باب التحذير للسلطان، هددت الانكشارية بإحراق المدينة. وعمت الفوض العاصمة حتى قال لهم أحد الصدور العظماء إن القسطنطينية أصبحت أضحوكة أوروبا (32).

أجلت الثورة اليونانية التي اندلعت في العام 1821 والتي أدت إلى قتال مطول وغير حاسم في الولايات، الحساب النهائي للانكشارية. غير أن الحاجة إلى الإصلاح تأكدت من الأداء السيئ للانكشارية ضد الثوار اليونانيين. كان السلطان أشبه بحيوان خلد يعمل في الصمت والظلام، أو عقرب يخفي لدغته حتى اللحظة المناسبة. وجوجب خطط السلطان، بدأ أغا الانكشارية حسين باشا، وهو زعيم عصابة سابق في شوارع المدينة، في التخلص من الانكشاريين الأكثر خطورة وزرع الجواسيس في حاناتهم ومقاهيهم (33).

<sup>(\$)</sup> تيلسيت (Tilsit) هو اسم مدينة سوفتسك (Sovetsk) الواقعة في كاليننغراد في روسيا قبل أن يتغير في العام . 1946. وإرفورت (Erfurt) مدينة ألمانية تقع بين نورمبرغ وهانوفر. [المترجم].

<sup>( \*\*)</sup> عائلة مدوروسي - كما ورد آنفا - إحدى عائلات الفنار التي تولت إمارة مولدافيا وولاشيا، فضلا على العمل ترجمانات للباب العالي. [المترجم].

وفي العام 1826، شرع السلطان في تحديث الجيش. منذ القرن الخامس عشر، ظل الجيش العثماني يتبنى التكتيكات الأجنبية، خاصة في مجال المدفعية. كما جرى تحديث الأسطول في عهد سليم الثالث. في بادئ الأمر، لم يهدد محمود الثاني بإلغاء قوات الانكشارية. لكن الانكشارية كانت مشاكسة جدا وكانت تعارض أي تغيير، لذلك عمد محمود الثاني في مايو 1826 إلى الحصول أولا على فتوى من المفتي تقول إن التدريبات والأزياء الجديدة ليست أوروبية، بل «إسلامية حديثة»، كما حصل أيضا على تعهدات بالموافقة موقعة من مائتين وثمانية من كبار المسؤولين. وفي الحادي عشر من يونيو 1826، وفي ميدان التدريب الفسيح القريب من ثكنات الانكشارية – الأقيدان - وقع واحد من الأحداث المفصلية الحاسمة في تاريخ القسطنطينية العثمانية. بدأ أربعة من المدربين (واحد مصري وثلاثة من المحاربين القدامي الذين عملوا مع سليم الثالث) في تدريب مائتي جندي عثماني يلبسون أزياء حديثة على الطريقة الأوروبية (182).

وفي الثالث عشر من يونيو على البقعة نفسها، احتشد عشرون ألف انكشاري يصيحون: «لا نريد تدريبات الكفار العسكرية!» وظل جنود المدفعية والبحرية والمهندسون في صف السلطان. اكتسحت الجيوش المتنافسة شوارع المدينة وهي تصيح: «محمد وحاجي بكتاش!» (الدرويش الراعي لقوات الانكشارية) أو «محمد ومحمود!» (هم وحريه المنتفقة عصر المنتفقة عصر المنتفقة وحريه وحريه وهددوا قصر توبكايي. حاول الصدر الأعظم استرضاء الثوار قائلا: «إن النظام العسكري الجديد الذي تبنيناه معقول ويتفق مع كتابنا المقدس وتعاليمنا الدينية، ويحظى بموافقة العلماء، ونريد أن نطبقه من أجل مجد العائلة العثمانية وسؤددها، ولن نسمح بإزالة حجر واحد من هذا المكان المقدس».

وصل محمود الثاني إلى القصر بقارب من بيشيكتاش في حالة من الابتهاج. فقد انتظر هذه اللحظة منذ 18 عاما. فكان رأيه «إما أن تذبّح الانكشارية كلها، وإلا

<sup>(\*)</sup> حاجبي بكتاش ولي (Fiaji Gektash Veli) نيسبابوري من خراسان، مؤسس الطريقة البكتاشية والعلوية بين العامين 1209 و1271، انطلقت دعوته من الأناضول إلى البلقان، وكانت الطريقة الرسسمية لنخبة الانكشسارية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

فإن القطط ستمشي على أنقاض القسطنطينية». وفي غرفة الختان بالقصر، سلم راية النبي الشريفة إلى الصدر الأعظم والمفتي وقال وهيو يبكي: «أريد أن أنضم إليكم وأقاتل في صفوف المسلمين الحقيقيين لعقاب الجاحدين الذين يسينون إليًا».

لكنهم توسلوا إليه أن يبقى في أمان في القصر. وأخذ يدير العمليات من الغرفة الكائنة أعلى الباب الإمبراطوري. وأرسلت رسائل إلى أئمة المساجد في كل حي بالمدينة لكي يدعو المسلمين إلى الإسراع إلى جامع السلطان أحمد لحماية الخليفة السلطان. كانـت المدينة متلهفة إلى قتال الحرس، إذ أراد الكثير من المسلمين أن ينتقموا من أعمال القتل والسرقة التي لا تحصى التي ارتكبتها الانكشارية. وأعطيت لهم سيوف وبنادق وخراطيش من ترسانة القصر. ونشرت الراية الشريفة في محراب جامع السلطان أحمد. وأقام الصدر الأعظم وكبار المسـؤولين في الجامع، إذ كانوا ينامون في خيام في الفناء.

سرعان ما استردت قوات موالية للسلطان الأتميدان. كان دور المدفعية حاسما، على نحو ما حدث في باريس عند سقوط قصر التويليري في العام 1792 (\*\*)، أو في سانت بطرسبرغ عند إخماد ثورة الديسمبريين في العام 1825 (\*\*). في بادئ الأمر تسردد ضباط المدفعية في استخدامها. ثم أسرع رجل مقرب من السلطان يدعى قدرة جهنم (Kara Gehennem) أي «جهنم السوداء» وأشعل مصاهر المدافع. وماتت الآلاف في المذبحة اللاحقة. وقتل الكثير من الانكشارية بالسلاح نفسه الذي استخدموه كثيرا، إذ أشعلت النيران في ثكناتهم، ووجدت أجسامهم متفحمة في المناف في المناح التالى (35).

كان محمود الثاني ثوريا من عائلة حاكمة، تسبب في إراقة دماء في القسطنطينية أكثر مما أراقتها لجنة الأمن العام في باريس (\*\*\*). وفي السادس عشر من يونيو، كتب الترجمان البريطاني بارتولوميو بيساني إلى السفير السير استراتفورد كاننغ: «يجري

<sup>(\*)</sup> قصر التويليري (Tuileries Palace) قصر ملكي وإمبراطوري يقع على الضفة اليمنى لنهر السين بباريس، اقتحمته حشود مسلحة في العام 1792 وفتكوا بالحراس الملكيين، بينما نجحت العائلة المالكة في الفرار. [المترجم]. (\*\*) وقعت ثورة الديسمبريين (Decemerist revolt) بسبب احتجاج ثلاثة آلاف ضابط روسي على تنصيب نيقولاس الأول، واحتشدوا في ميدان مجلس الشيوخ ورفضوا أن يقسموا الولاء للقيصر الجديد، وبعد قتال غير حاسم بينهم وبين الموالين استخدمت المدفعية في سحقهم. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> لجنة الأمن العام (Committee of Public Safety) لجنة تشكلت في أثناء الثورة الفرنسية في العام 1793 للحفاظ على الأمن العام، وأعطيت صلاحيات واسعة للاعتقال وإنزال العقوبات، وقد أسرفت في استخدامها. [المترجم].

التفتيش في كل ركن من المدينة، وكل انكشاري وضابط يُسَك يسلم إلى الصدر الأعظم الذي يأمر بإعدامه في الحال وتُرمى الجثث في منتصف ساحة الأقيدان لتبقى فيها ثلاثة أيام. وكل المكاتب العامة مغلقة، وكذلك الأسواق، ولا يقوم أحد بأي عمل».

وفي السابع عشر من يونيو، ألغيت قوات الانكشارية رسميا بأمر جاء فيه أنه من أجل خدمة «الدولة العثمانية التي يجب أن تبقى ما بقي الدهر»، أصبح العلم أهم كثيرا للنجاح من الأعداد أو الشجاعة (30). وبحلول الثاني والعشرين من يونيو، ذكر كاننغ أنه يعتقد أن 6 آلاف انكشاري قد أعدموا، ونُفي 5 آلاف آخرون: «كان المدخل إلى السراي والشاطئ أسفل نافذة السلطان والبحر نفسه غاصا بالجثث التي كان الكثير منها ممزقا والتهمت الكلاب أجزاء منها» (37). تصف الرواية الرسمية التي قبلها السلطان نفسه وصححها، نهاية أحد الثوار في غرفة أسفل جامع السلطان أحمد: «أحكم الجلادون الحبل حول رقبته»، فها كان منه إلا أن قال لهم «شدوا يا فتيان» ومات بشجاعة ضارية.

كانت القسطنطينية مدينة للذكريات التاريخية الطويلة، شكلت فيها شخصيات مثل الإمبراطور الأخير قسطنطين ومحمد الفاتح والولي أبي أيوب جزءا من الوعي اليومي للناس. وكان شهر يونيو 1826 موعد تصفية الحسابات بين العائلة الحاكمة والانكشارية بعد ثلاثمائة سنة. عدَّد التاريخ الرسمي أفعال التمرد والعصيان التي قامت بها هذه القوات التي ترجع إلى عهدي سليم الأول وسليمان القانوني، إضافة إلى الإساءة الأخيرة، ومنها الاعتداءات على المسيحيين. شُنق الكثير من رجال الانكشارية بأوامر الصدر الأعظم على الشجرة نفسها الكائنة في ساحة الأتميدان التي شنقت عليها الانكشارية صدرا أعظم قبل مائة وثمانية وسبعين عاما (88).

فجر عصر جديد، هكذا نُظر عن وعي إلى «تطهير حديقة الإمبراطورية من الأعشاب الضارة الضارية وغير النافعة» الذي عُرف كذلك باسم «الحدث المبارك». قال السلطان إنه لم يعد في حاجة إلى مبالغ طائلة لدفع رواتب الانكشارية، وإنه لذلك يتنازل عن حقه في مصادرة الممتلكات الخاصة أو وراثتها: «لا أريد أن تُسمع لذلك يتنازل عن حقه في مصادرة الممتلكات الخاصة أو وراثتها: «لا أريد أن تُسمع آهات الظلم وصرخات السلب ثانية في بلاطي قدس العدالة» (39).

وفي العشرين من يونيو، دوّت في الفناء الخارجي لقصر توبكابي أصوات الطبول والنايات الغربية. وظهر ألفا تركي بأزياء مختلفة، لكنهم مسلحون بالبنادق والحراب، ومصطفون على الطريقة الأوروبية، يجتازون التدريبات الجديدة. وبعد فترة نزل السلطان الذي كان في بادئ الأمر ينظر من النافذة، ومر على الرجال في استعراض لهم. كان صاحب السمو يرتدي زيا على الطريقة المصرية [أي الزي الحديث]، ومسلحا على رأسه الطربوش المصري بدلا من العمامة الإمبراطورية.

إنه تغيير في مظهر السلطان لا يقل ثورية عن تبني مصطفى كمال أتاتورك للقبعة بعد مائة عام (40). كان للباس العثماني مكانة خاصة، حتى إنه كان يُقلد في أماكن بعيدة مثل بودا ووارسو. أما الآن، فقد أصبحت المكانة تأتي إلى القسطنطينية من الغرب. أرسلت ملابس السلطان الجديدة رسالة مؤداها أن إمبراطوريته غدت منفتحة على الثقافة الغربية.

استمرت أحكام الإعدام خلال شهري يوليو وأغسطس، ما جعل المدينة تعيش حالة من الرعب. وحُظرت طريقة الدراويش البكتاشية التي اتهمت بالفسوق والمعصية والتخابر الإجرامي مع الانكشارية، وطورد أعضاؤها، وهُدّمت تكاياهم. ووُجُهيت تهديدات إلى التجار الأوروبيين، وضُرب ترجمان حتى الموت. واندلعت حرائق، ربما أشعلها انكشاريون سابقون، أكلت جزءا من المدينة في نهاية شهر أغسطس. كتب أحد المقيمين الإنجليز: «شَنْق كثير، وسخْط عام، وصار الرد مطلبا عتى من جانب الأتراك الهادئين». وأخيرا، تحركت القوة الوحيدة القادرة على إيقاف السلطان، وهي نساء المدينة، اللاتي خرجن في مسيرة احتجاجية إلى القصر. فتباطأ الذبح، لكن شبح الثار لم يحت. فبعد سنوات، شاهد جنرال بريطاني بعينيه السلطان وهو يشرف على عمال يضربون قبعات الانكشارية على شواهد قبور في حنانة برا (١٤).

### محمود الثاني

«إن أبسواب الجنة تحت ظلال السيوف».

صحيح البخاري

أنزل محمود الثاني باليونانيين القسوة نفسها التي أظهرها مع الانكشارية. ففي العام 1814، تأسست جمعية سرية باسم «أخوية الصداقة» Philiki Etairia تعاهدت على تدمير الإمبراطورية العثمانية وتحرير «أرض الأجداد المقدسة والتعسة» في الميناء السروسي المزدهر على البحر الأسود أوديسا تجار على شفا الإفلاس، اليونانيين الآخرين تجار على شفا الإفلاس، اليونانيين الآخرين بقول إنهم يحظون بدعم قيصر روسيا ووزير بقول إنهم يحظون بدعم قيصر روسيا ووزير خارجيته كونت كابودسترياس Count موسكو، انضم إليهم في العام 1816 ألكسندر موسكو، انضم إليهم في العام 1816 ألكسندر

------«بــدأت القسـطنطينية تفقـد الثقة ىنفسها» مافروكورداتو «الهارب». وفي العام 1818، انتقل مقرهم إلى بيت تاجر يدعى إمانويل زانثوس Emmanuel Xanthos في القسطنطينية. لكن المدينة كانت تجارية جدا وعثمانية جدا لدرجة يصعب معها أن تكون مركزا فعالا لثورة. ووفقا لأحد الأعضاء، فقد كان «متوقعا من مجلس القسطنطينية ... أن يمارس الله الساسي. وكان من الممكن أن يمارس هذا الدور لولم تكن روح أعضائه مكرسة لتجارتهم ومصالحهم الشخصية». كان 9 في المائة فقط من أعضاء أخوية الصداقة من القسطنطينية. وظل معظم الفناريين على ولائهم وخضوعهم، إذ كانت طموحاتهم موجهة نحو الإمارات.

لكن القلوب تَغَيَّرَتْ في بعض الأحياء. ففي العام 1807، عندما كان الأسطول البريطاني يحوم أمام السراي، قام مؤلف كتاب «النصح البطريري» في العام 1798 الذي حث فيه على الولاء للإمبراطورية العثمانية، البطريرك غريغوري الخامس وصولجانه في يده ومعه ألف يوناني، بمساعدة سليم الثالث في إصلاح التحصينات. لكنه عندما علم بالجمعية بعد بضع سنوات أبدى تعاطفه. وعلى الرغم من أنه رفض العضوية فيها («لو عثر على اسمه في سجلات عضوية الجمعية، فإن الأمة كاملة ستكون في خطر»)، فإن سكرتيريه انضموا إليها، ربا الإطلاع قداسته على المستجدات(1). لكن في الشتات diaspora وشبه جزيرة بيلوبونيز، اكتسبت الحركة زخما.

في سانت بطرسبرغ في العام 1820، وافق ألكسندر إبسيلانتي الأمير الفناري غير المتزن والرومانسي والفقير الذي أصبح الضابط المعاون للقيصر ألكسندر الأول، على المتزن والرومانسي والفقير الذي أصبح الضابط المعاون للقيصر ألكسندر الأول، على قيادة الجمعية. وفي أبريل 1821، عبر إبسيلانتي نهر بروت River Prut إلى مولدافيا على رأس الفيلق المقدس الذي تألف من اليونانيين بشكل أساسي. كان من رأي إبسيلانتي أن الإمبراطورية العثمانية كانت بركانا أوشك على الانفجار. كان معظم الرومانيين في حقيقة الأمر أكثر عداء للفناريين منهم للعثمانيين. ورأى ألكسندر سوتزو Alexander Soutzo أمير ولاشيا أن الثورة وبال على اليونانيين. وأرسل أمير مولدافيا ميخائيل سوتزو Michael Soutzo رسائل إلى «أخوية الصداقة» في القسطنطينية عن طريق مبعوث ديبلوماسي روسي تكشف أوهام المتآمرين: «أشعلوا النيران لتأكل العاصمة، وشجعوا البحارة على السيطرة على

الترسانة، وحاولوا بكل وسيلة أن تقبضوا على السلطان عندما يذهب إلى الحريق. ارفعوا صوت أرض الأجداد مدويا ... إن النجاح قريب جدا». وثار اليونانيون ضد الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة بيلوبونيز وإبيروس<sup>(2)</sup>.

فزع العثمانيون في العاصمة من أخبار الثورات والتهديد الوارد في بيان إبسيلانتي بأن الهلال سينزل وسيرتفع الصليب ثانية. وسقطت الأقنعة. وانهار التآلف الذي مكن المسيحيين والمسلمين من العيش جنبا إلى جنب طوال قرون. نظر المسلمون إلى اليونانيين على أنهم عقارب لا تتورع عن ارتكاب أي جرم، وطُلب من المسلمين أن يحملوا السلاح. تتمثل أفضل رواية للأحداث في رواية قسيس في السفارة البريطانية يدعى روبرت ولش Robert Walsh قال فيها «لدى عودتي إلى بيرا وجدت أن تغييرا كليا قد حدث في بضع ساعات في مظهر الناس وطباعهم». اعتزل الأرمن في بيوتهم في حالة من الذعر الشديد. وأخذ الأتراك يعسون في الشوارع، ويد الواحد منهم على مقبض سيفه، والأخرى تفتل شاربه، وكان اليونانيون واليهود متى قابلوا الواحد منهـم ابتعدوا عن طريقه بالدخول في أي دكان أو مقهى تصادف أنه كان مفتوحا. وأخذ المسلمون يقتلون اليونانيين ويعتدون على الأوروبيين الغربيين في الشوارع. وقرئ في كل الكنائس لعن anathema للثورة، كتبه البطريرك بعد خمس ساعات وقرئ في كل الكنائس ووقعه المجمع الكنسى المقدس (3).

لكن السلطان ارتاب من أن البطريرك كان يعرف أكثر مما اعترف به، وقد كان محقا في ارتيابه. وفي الثاني والعشرين من أبريل، يوم السبت السابق على عيد الفصح، وفي أثناء إقامة القداس في الكنيسة البطريركية في الفنار، قُرئ اللعن مرة أخرى.

كان الناس على وشك الانصراف، متأثرين جدا بما سمعوه، وفجأة دخل بعض الحراس البطريركية، وشقوا طريقهم بصعوبة عبر الحشد الذي ظن أنهم مجرد مبعوثين كالعادة لحفظ النظام في التجمعات، لكنهم قبضوا بوقاحة على البطريرك الذي انتهى من فوره من منح بركته للشعب، ومعه الأساقفة التابعون له، وجروهم من ياقاتهم عبر ساحات الكنيسة، وربطوا حبالا حول رقابهم.

أُخذ البطريرك إلى باب فناء الفنار، وشُنق عليه، وتُرك ليموت. وحيث إنه كان رجلا مسنا خفيف الوزن، فقد استمرت معاناته ساعات طويلة قبل أن

يفارق الحياة. وشُنق قسيسان وثلاثة من رؤساء الأساقفة في نواح مختلفة من المدينة، لتوصيل رسالة العقاب والازدراء. وبعد ثلاثة أيام، أنزلت جثة البطريرك، وبغرض بث الأحقاد بين الجماعات، أعطيت لليهود لجرها خلال سوق متسخ إلى القرن الذهبي. وهناك رُميت في الماء، ولأنها كانت قد انتفخت بالفعل، فقد طفت سريعا إلى السطح. وبعد بضعة أيام، أخذت الجثة سرا لدفنها في أوديسا.

كانت الحداء والعقبان تحوم فوق جثث المسيحيين المقتولين في الشوارع، لكنها كانت في المقام الأول من نصيب الكلاب. «لا يمكن أن تتغيل مشهدا أوحس للذعر والخراب من ذلك الذي تقدمه العاصمة التركية حاليا». قُطعت رأس معماري يوناني يدعى المعلم كومنينوس Comnenos Kalfa وهو ينتهي من معاينة مكتب صممه للأسطول العثماني في غَلَطَة. وخارج الباب الإمبراطوري لقصر توبكابي، كانت هناك أكوام من الرؤوس. عندما ذهب السفير البريطاني لتقديم أوراق اعتماده إلى محمود الثاني في الثاني والعشرين من مايو 1821، رأى مرافقوه أكواما من الآذان والأنوف «تشبه كومات قش صغيرة»، كان الجنرالات العثمانيون في شبه جزيرة بيلوبونيز يرسلونها تذكارات للانتصار، وشاهدوا أطفالا يركلون رؤوسا في الشوارع. وداخل القصر، كان الترجمان الجديد استافراكي يركلون رؤوسا في الشوارع. وداخل القصر، كان الترجمان الجديد استافراكي عرقا غزيرا على خطاب اعتماد السفير الذي يقرأه، بينما تخرج الكلمات من فمه بصعوبة جمة (4).

من بين الكنائس اليونانية الست والسبعين الموجودة داخل القسطنطينية وحولها - كانت زيادة عددها منذ القرن السادس عشر إشارة إلى ازدهار اليونانيين - هُدمت واحدة ونهبت ثلاث عشرة أخرى على أيدي الانكشارية. وبُني جدار للأبد حول عَيْن fountain سانت سيفيور المجاورة لقصر توبكابي التي كان السلاطين السابقون يستمتعون بمشاهدة اليونانيين وهم يرقصون ويغنون عندها<sup>(5)</sup>. وفي الخامس من يوليو فقط، أي بعد عشرة أسابيع، صدر بيان ضد قتل المسيحيين «من دون استفزاز». وأعيد فتح الأسواق، وعاد إلى المدينة شيء من الأمن<sup>(6)</sup>. ومع ذلك ظل مسموحا للمسلمين، وحتى الصبية الصغار منهم، بحمل السلاح. وعلى الرغم من أن الأرمن لم يظهروا تعاطفا مع إخوانهم المسيحيين، فقد

أمرتهم الحكومة، اتباعا لمبدأ فرق تسد، بأن يقطعوا كل العلاقات مع اليونانيين وألا يحتفظوا بخدم من اليونانيين وألا يلبسوا لباس الفرنجة<sup>(7)</sup>.

كانت مذبحة الفناريين إشارة إلى نهاية عصرهم. نُهبت قصور عائلات موروسي وكاليماشي في طرابيا ودُمرت. وأُعدِم قسطنطين موروسي بلباسه الرسمي كترجمان أمام كشك الألاي. وأُعدِم في الترسانة نيقولاس موروسي ترجمان الأسطول (\*\*) الذي شجع شبه جزيرة بيلوبونيز على الثورة بينما كان يخدر الأتراك. كان من الضحايا الآخرين ترجمانان سابقان، هما جون وتشارلز كاليماشي، فضلا عن استافراكي أريستاركي الدي كان محقا في ارتعاده. وشُنق الكثير من يونانيي المدينة، أو أبعدوا إلى الأناضول، أو هربوا إلى روسيا. وغَطّت شوارع الفنار الكتبُ المنهوبة من المكتبات اليونانية، إلى أن جُمعت بأمر السلطان وبيعت إلى الديبلوماسيين والكاثوليك في بيرا. خلع معظم الفناريين خلفيتهم العثمانية وأخذوا يتدفقون على اليونان. وقاتلت عائلات إبسيلانتي وكارادجا Caradja وسوتزو في حرب على اليونان. وقاتلت عائلات إبسيلانتي وكارادجا ومدكراته أنه استمتع بتعلم اللغات العثمانية والفارسية والعربية وهو طفل في طرابيا، «لكن بعد أن غادرتُ القسطنطينية مباشرة وغيّرت الثورة اليونانية مسار تفكيري، لم تتح في الفرصة على أي نحو لأن أصقل دراساتي التي لم تجد الوقت لكي تترسخ، وانتهى الأمر بأن فقدت كل معرفة بها»(\*).

كذلك تحوّل ولاء عائلة مافروكورداتو، وهي العائلة الأشهر بين كل عائلات الفنار، ضد الإمبراطورية العثمانية. شُنق جورج مافروكورداتو رئيس العدل السابق لولاشيا ورئيس شرطة مولدافيا، في القسطنطينية في السابع عشر من أبريل 1821، وكان أول فرد من عائلته تُنفذ فيه عقوبة الإعدام. تقدم الحياة المهنية لابن عمه ألكسندر مافروكورداتو تمثيلا لتحوّل الفنار إلى القومية اليونانية. ولد ألكسندر في القسطنطينية في العام 1791، وفي العام 1812 رافق عمه جون كارادجا الذي عُين هوسبودارا لولاشيا، إلى بوخارست. وانضم إلى أخوية الصداقة. وفي العام 1818، وبصفته وزيرا لخارجية ولاشيا العثمانية، قدم الاحترامات إلى القيصر ألكسندر الأول،

<sup>(\*)</sup> المشتري الأصلي لتمثال فينوس دي ميلو Venus de Milo حتى استولى عليه المستشار الثاني بالسفارة الفرنسية فيكونت دى مارسيلوس Vicomte de Marcellus على جزيرة ميلوس ونقله إلى فرنسا.

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

في أثناء جولة له في ولاياته الجنوبية، وأخبر كابودسترياس أن «اليونانيين يشتاقون إلى سماع أن الجيوش الروسية عبرت نهر بروت»<sup>(9)</sup>.

وفي السنة نفسها، تبع عمه الذي نفي بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وبعد أن زار جنيف وباريس، انتقل إلى بيزا لتلقي تعليمه الجامعي، وكان في ذلك أول فرد من عائلة مافروكورداتو يتلقى تعليمه في الغرب منذ العقد السادس من القرن السابع عشر. تشرب هذا الشخص الكوزموبوليتاني متعدد اللغات والملم بأربع ثقافات (العثمانية واليونانية والرومانية والغربية) بالفكرة القومية حتى كان أول شخص يتوقع تحوّل الإمبراطورية العثمانية إلى دولة قومية تركية. ففي أنحاء البلقان والأناضول كافة، انتشر مزيج من الأعراق والأديان لا يقل تعقيدا عن ذلك الذي كان موجودا في العاصمة نفسها. ولم تكن هناك منطقة ملائمة لخلق دول قومية. كانت المذابح التي تعرض لها المدنيون المسلمون واليهود في شبه جزيرة بيلوبونيز أول أعمال الثورة اليونانية في العام 1821. ومع ذلك، فقد تجاهل ألكسندر مافروكورداتو التاريخ والديموغرافيا والجغرافيا حين كتب: «إن هذه القوة [الإمبراطورية العثمانية] تندفع نحو الانهيار ... فهي إما تتحول إلى دولة قومية [تركية] مثل دولة اليونانين وإما يغزوها الروس» أو «ربما تظهر قوة شابة وقوية»، أي إمبراطورية يونانية جديدة (١٥٠).

وفي بيـزا، سـحر مافروكورداتو جيرانه - عائلة شـيلي - بشـاربه الضخم محياه الرومانسي. أهدى شـيلي Shelley قصيدة هيـلاس Hellas التي تفوح منها كراهية العثمانيين (يتصدرها البيت «نبي أنا للمعارك النبيلة») «إلى سعادة الأمير ألكسندر مافروكورداتو وزير الخارجية الأسبق لهوسبودار ولاشيا ... تذكارا غير كاف للإعجاب والعطف والصداقة مـن المؤلف». عَلّم مافروكورداتو اللغة اليونانية لماري شـيلي، وعلمته هي اللغة الإنجليزية التي أتقنها بسرعة الفنارين.

وفي العام 1821، وبينا كانت أم مافروكورداتو وأخواته يهربن من القسطنطينية مختبئات في أكياس دقيق على سفينة يونانية أخذتهن إلى الأمان في جزيرة أيجينا Aegina، غادر مافروكورداتو بيزا إلى مرسليا التي كانت وقتئذ مركز مستعمرة يونانية مزدهرة. وفي الثامن عشر من يوليو، أبحر إلى اليونان، بعد أن جمع المجندين والمال والسلاح. وفي الحادي عشر من

أغسطس 1821، وصل إلى ميسولونغي (\*). وفي الأول من يناير 1822، أصبح رئيس السلطة التنفيذية للدولة الجديدة. وطوال حياته التي امتدت إلى العام 1863، ظل في مركز الحياة القومية اليونانية وزيرا أو رئيسا للوزراء، وأحيانا سفيرا لدى القسطنطينية (11).

كان محمود الثاني في الوقت نفسه الذي حارب فيه اليونانيين في شبه جزيرة بيلوبونيز، قد شرع بعد تدمير الانكشارية في أثناء «الحدث المبارك»، في إنشاء جيش عثماني جديد. وكما في حالة الجيش الروسي الذي أصلحه بيتر الأكبر، كان لحرس السلطان دور حاسم كمدرسة للتدريب وقاعدة للقوة. وأُعيد تنظيم البستانجية واثنتين من وحدات حرس التشريفات، هما الصولاق والبييق رسميا في الحادي والثلاثين من أغسطس 1826. وبعد أن أُطلق عليهم اسم «البستانيين الإمبراطوريين المدربين»، أصبحوا تحت إمرة السلطان مباشرة وليس القائد العام، وكانت لهم مدرسة ضباط وبنية قيادة خاصة. كما أُنشئت أيضا كتيبة للبلاط لتدريب عبيد السلطان وأبناء الوجهاء ليصيروا ضباطا في الجيش الجديد. وبنهاية العام 1826، كان هناك زهاء خمسة وعشرين ألف جندي بالجيش الجديد، زادوا في العام 1828 إلى ثلاثين ألفا(12)، كانت رواتبهم تدفع من أوقاف الانكشارية التي صُودرت.

وبداية من العام 1829، بدأت القسطنطينية تقترب في الشبه من العواصم العسكرية الكبرى الأخرى مثل برلين أو سانت بطرسبرغ. كانت الانكشارية تقيم في ثكنات خشبية بالقرب من الجامع السليماني أو في بيوتهم الخاصة في المدينة. بينما شيد معماري محمود الثاني كريكور أميرا باليان في أنحاء مختلفة من المدينة ثكنات حجرية على النمط الكلاسيكي المُحْدَث العثماني الجليل البسيط، تتميّز بنوافذها الواسعة وأعمدتها المرمرية وجدرانها الصفراء تماما. كانت أكبر وأنظف عموما من نظيراتها في العواصم الأخرى: وكان كل منها يضم مقصورة خاصة (خونكيار قصري) لزيارات السلطان، كإشارة إلى سلطته ووجوده في كل مكان.

أُعِيد بناء الثكنات السليمية الكائنة في أوسكودار المطلة على البسفور التي بُنيت بالخشب لسليم الثالث في الأعوام 1794-1799، بالحجارة بداية من العام 1826، وافتتحت في الأول من فبراير 1829. كانت هذه الثكنات، رباعية الأضلاع الفسيحة

<sup>(\*)</sup> ميسولونغي Missolonghi: مدينة غرب اليونان. [الحترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

المنودة بأبراج، والمزيج من الإسكوريال وستاندهرست (\*)، ضخمة جدا لدرجة أن الجنديين كان يقال إنهما يمكن أن يقيما فيها سنة من دون أن يلتقيا، وتشكل اليوم مقر المنطقة العسكرية الأولى بإسطنبول. وشيّد باليان أيضا مدرسة وثكنات للأسطول على جزيرة هيبيلي Heybeli ببحر مرمرة، وثكنات أخرى فيما يسمى حاليا ميدان تقسيم، وثكنات داود باشا خارج المدينة (13).

منذ ذلك الوقت فصاعدا، أصبح من المشاهد المعتادة في ساحات الاصطفاف حول المدينة، يوما بعد يوم، مهما كان الطقس، أن يوجد السلطان بملابس بسيطة مكوّنة من عباءة زرقاء سادة plain و«بنطلون قوزاقي Cossack» وحذاء طويل، يدرب قواته بـ«سيماء الحزم والثقة بالنفس والعجرفة الممزوجة بشيء من الشراسة». وكان كثيرا ما يفاجئ الثكنات متنكرا للتفتيش على حالتهم. طُليت البندقية التي ضَرَبَ أَحَدُ سكرتيريه المخلصين بمؤخرتها شخصا دخيلا في بطنه، بالفضة تكريا لطاعة الأوامر، ولايزال يمكن رؤيتها اليوم في المتحف العسكري بإسطنبول. ومع نهاية عهد السلطان، كان هناك زهاء ستة وأربعين ألف جندي وبحار وجندي بحرية وجندي مدفعية متمركزين في القسطنطينية وحولها(14).

عمل في مساعدة السلطان ضباط مخلصون من أمثال حسين باشا وأحمد فتحي باشا عقيد الحرس (وهو المنصب الذي حل محل البستانجي باشا) وضابطين أجنبيين. بعد أن خدم نابليون في إلبا وفي معركة واترلو، وجد جيوسيب دونيزيتي Giuseppe Donizetti أخو الملحن العظيم، أن فرص صعوده غير مواتية في أوروبا إبان عصر الإعادة في وصل إلى القسطنطينية في العام 1818، وشرع في تعليم الأناشيد العسكرية الغربية لفرق عثمانية، ومنها السلام المحمودي، وهو أول سلام وطني عثماني رسمي يؤلف تكريا للسلطان. دوّت ساحات الاصطفاف بالقسطنطينية بموسيقي روسيني Rossini ودونيزيتي. وبذلك بدأت علاقة الحب الطويلة التي ربطت العائلة العثمانية بالموسيقي الغربية. عمل دونيزيتي باشا، كما

الملكية والأسر الحاكمة بعد هزيمة نابليون في العام 1814. [المترجم].

<sup>(\*)</sup> الإسكوريال Escorial: مجمع مبان في شمال غرب مدريد بناه فيليب الثاني يضم قصرا ملكيا وديرا وكنيسة ومدرسة ومدرسة ومتحفا ومكتبة. وستاندهرست Standhurst أكاديمية عسكرية في لندن تأسست في العام 1947 بدمج الأكاديمية العسكرية الملكية التي تأسست في العام 1799. [المترجم]. العسكرية الملكية التي تأسست في العام 1799. [المترجم]. (\*\*) يشير مصطلح أوروبا إبان عصر الإعادة أو أوروبا الإعادة عدد الإعادة أو أوروبا الإعادة المنافقة التي تأسست في العام 1799 إلى عودة كثير من النظم

أطلق عليه، في القصر (لتعليم السلطان وسيدات الحريم الموسيقى الإيطالية) وفي مدرسة الموسيقي الإمبراطورية حتى وفاته في العام 1856(15).

كان أكثر الأجانب تمتعا بثقة السلطان شخصا بيدمونتيا يدعى كالوسو .Calosso فشل هذا الضابط السابق في الجيش النابليوني الذي تورط في مؤامرات ليبرالية في بيدمونت (\*) في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، في جمع ثروة في القسطنطينية من صناعة الخمر. وكان على وشك الإفلاس عندما لفتت مهارته في السيطرة على حصان أوقع كل الأتراك الذين ركبوه، انتباه السلطان إليه في العام 1827. وكالوسو هو الذي علم محمود الثاني تحقيق الانتقال من الفروسية العثمانية التقليدية إلى الفروسية الغربية الحديثة. تميّزت الفروسية العثمانية بسرج ضخم يشبه التخب وركاب قصير وثابت تقريبا يثني الركبتين لأعلى حتى تلمسا الأربيتين (\*\*)، وذلك في مقابل السرج الغربي الصغير والركاب الطويل. وفي حين تعود السلطان عليه بسهولة، لعنه حرسه ووصفوه بأنه اختراع الشيطان. وفي العام 1828، أخبر كالوسو زائرا إنجليزيا أن السلطان يستطيع أن يناور [تشتيت الفرسان] مثل أي رائد نقيب يمارسها منذ وقت طويل».

سرعان ما بلغ كالوسو الوسيم و«ذو الطلعة العسكرية الأنيقة والأسلوب الممتاز مستوى من الحظوة لم يدانه فيه أحد». فكان يدرب القوات الجديدة، ويلتقي السلطان يوميا، وأعطي واحدا من أفضل البيوت في بيرا. وأصبح الترجمانات والسفراء الذين كانوا يتجاهلونه في السابق، يلقون عليه التحية بدرعشة الوقار» ويوجهون إليه طوفانا من الدعوات للحفلات والمآدب. أجَل كالوسو الذي تعلم تحدث اللغة التركية بطلاقة، في سيده «إرادته الصلبة» وما سماه «انتفاء التعصب لدى هذا الأمير عظيم السمو عند أفراد حاشيته». عند مغادرة قافلة الحج في إحدى السنوات أوقف السلطان كالوسو المسيحي بجانبه في الفناء الثاني لقصر توبكابي (16).

كان من أمارات رغبة محمود الثاني في تحديث إمبراطوريته، غطاء الرأس الذي فرضه على جيشه وإدارته: الطربوش الصوفي القرمزي. فالسجود في الصلاة

<sup>(\*)</sup> بيدمونت Piedmont (بالإيطالية بيمونتي) حاليا إحدى مناطق إيطاليا العشرين، عاصمتها تورينو. [المترجم].

يجعل غطاء الرأس ذا دلالة مهمة للمسلمين. وبالفعل كانت بعض القوات الجديدة لسليم الثالث تلبس طاقية حمراء صغيرة تشبه الطواقي التي يلبسها بعض سكان الجزر اليونانية وسكان شمال أفريقيا. تبنى السلطان الطربوش في العام 1826، وفي العام التالي، وبعد شيء من التردد، طلب خمسين ألف طربوش لقواته من تونس. وفي العام 1829، عُمّم هذا الطربوش على كل الموظفين الحكوميين. أضافت آلاف الطرابيش الحمراء لونا جديدا إلى شوارع المدينة. ثم حل الطربوش محل العمامة على شواهد القبور العثمانية. كانت الطرابيش أقل فخامة من العمائم، لكنها أكثر توحيدا. وفيما كانت الأخيرة مقصورة على المسلمين، كان الطربوش يلبسه كل الموظفين الحكوميين، ولاحقا كل من أراد أن المسلمين، كان الطربوش يلبسه كل الموظفين الحكوميين، ولاحقا كل من أراد أن يلبسه، حتى الحمّالين في الشوارع أيا كانت ديانتهم، على الرغم من وجود شارات صغيرة حتى العقد الخامس من القرن التاسع عشر تميّز الطربوش المسيحي عن الطربوش الإسلامي.

وفي العام 1832، أنشئ مصنع إمبراطوري للطرابيش في أيوب، عمل به في البداية عمال تونسيون، ثم ثلاثة آلاف عامل تركي وأرمني لصنع الطرابيش، وهي عملية معقدة تتضمن صبغ الصوف وتيبيسه. من قمة الطربوش تتدلى شُرابة من الحرير أو الصوف الأزرق، كانت طويلة ودقيقة بحيث أصبح تمشيط شُرابات الطرابيش حرفة جديدة في شوارع المدينة. وفي العام 1845 استعيض عن «الشُرابات الملعونة» كما أطلقوا عليها بشُرابة سوداء قصيرة (17).

أظهر انتشار الطربوش هيبة القسطنطينية والإمبراطورية العثمانية. وبحلول العام 1860، انتشر الطربوش بين النخبة المسلمة أو الخاضعة للحكم الإسلامي من البوسنة إلى جاوة. وإبان القرن العشرين، كانت القوات البوسنية في الجيش النمساوي (\*) ترتدي الطربوش (\*\*)، وكذلك القوات الكينية بالجيش البريطاني،

<sup>(</sup>ع) يظهر المسؤولون البوسنيون في سراييفو في الصور الأخيرة للأرشيدوق فرانز فردنانــد Archduke Franz مرتدين الطرابيش.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> في العام 1878، احتلت إمبراطورية النمسا - المجر ولاية البوسنة العثمانية بموافقة مؤتمر براين، وإن ظلت اسميا تحت السيادة العثمانية، ثم ضمتها نهائيا في العام 1908. وبسبب التوتر والمقاومة المستمرة للحكم النمساوي، شكلت الإدارة الجديدة ميليشيا محلية باسم الباندورس Pandurs، كانت هي نفسها كثيرة التمرد، ثم شكلت في العام 1882 كتائب مدفعية من البوسنيين ضمن الجيش النمساوي باسم بوسنياكن Bosniaken (المدفعية البوسنية - الهرسكية) كان مسموحا لها بارتداء أزيائها التقليدية. [المترجم].

والجيس المصري حتى العام 1953. كان الطربوش يرمز إلى الطريقة العثمانية للتحديث، إذ تم توفيقه مع الإسلام نتيجة لتبنيه بمبادرة من السلطان ولإمكانية ارتدائه في أثناء الصلاة، مع أن استخدامه لم يقتصر على المسلمين. وأصبح الطربوش جزءا من الحياة اليومية، وغدا بتعبير الكاتب القومي فالح رفقي أتاي Palih Rifki Atay «جزءا من الروح التركية». كانت الطريقة التي يُلبس الطربوش بها تشير إلى الثراء أو الموقف النفسي. فكان المسيحيون والأجانب المحليون الذين يعملون في المنطقة، من أمثال غوردن وكتشنر وريبو ولوي (\*) من بين آخرين، يلبسون الطرابيش عندما يريدون أن يظهروا الاحترام للسكان المسلمين أو يخففوا عداوتهم (18).

م تُجد الإصلاحات التي أجراها السلطان نفعا للإمبراطورية العثمانية في صراعها ضد الثورة اليونانية. وقد تَأَكّد نَجاح الثورة اليونانية بتدمير الأسطول العثماني في معركة نوارين أمام أساطيل فرنسا وبريطانيا وروسيا في العشرين من أكتوبر 1827 ( ومن القسطنطينية شَجْعَ السفير البريطاني سير استراتفورد كاننغ قائد التحالف لإعلان الحرب على الحكومة العثمانية. وفي محاولة لإقناع الحكومة العثمانية بالاعتراف باليونان، غادر السفراء الأوروبيون الذين باتوا مهددين في القسطنطينية، المدينة إلى جزيرة بوروس Poros بين ديسمبر 1827 ويونيو 1829. وفي هذه الحادثة، قال لهم الرئيس أفندي: «إن الباب العالي ليس في حاجة إلى أدوية أجنبية. سيرد السيف على السيف، ولا مجال للوساطة». وأغلقت المضايق أمام السفن الأجنبية. وفي العام 1829، أعلنت روسيا الحرب على الإمبراطورية. وأثبتت قوات السلطان الجديدة أنها ليست أفضل من الانكشارية في تحقيق الانتصارات. وفي العشرين من أغسطس 1829، دخل الروس يحوم على فم البسفور.

<sup>(\*)</sup> تشارلز جورج غوردن 1871 (جوافقة الحكومة البريطانية) كولونيلا في الجيش المصري في الصين والقرم وخدم الخديو إسماعيل في العام 1873 (جوافقة الحكومة البريطانية) كولونيلا في الجيش المصري في التوسعات المصرية في حسوض النيل، وشارك في قمع الثورة المهدية في السودان، وقُتل على أيدي الثوار في العام 1885. لورد كتشنر Lord Kitchener أو هوراشيو هربرت (1850-1916) ضابط بالجيش البريطاني عُين في العام 1892 قائدا أعلى للجيش المصري. أرثر رعبو Arthur Rimbaud (1891-1854) شاعر فرنسي سافر إلى القسطنطينية في العام 1878. بير لوتي القسطنطينية، هما أزياده (أو القسطنطينية) وفانطوم الشرقية Fantome d'orient، وكان مؤيدا لحرب الاستقلال التركية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

كان أهالي القسطنطينية، غير المتحمسين على الإطلاق لإصلاحات السلطان، على حافة الثورة، ذلك أن السيطرة الروسية على ولاشيا ومولدافيا وانهيار احتكارات إمداد الغذاء التي كانت الحكومة تديرها، قد زادت من تهديد المجاعة في العاصمة. يزعم كالوسو أن بعض العلماء توسلوا إلى الأجانب لكي يخلعوا السلطان الكافر. وحتى سياسي رصين مثل دوق ولينغتون Duke of Wellington كان على يقين من التفكك الوشيك للإمبراطورية العثمانية، وخطط لإعادة بناء الإمبراطورية اليونانية في القسطنطينية بقيادة أمير من آل أورانج أو بروسيا(19).

كان من مزايا الموقف الإستراتيجي للإمبراطورية العثمانية، والقسطنطينية تحديدا، أنه لا يمكن لإحدى القوى العظمى أن تحاول غزوها من دون إثارة معارضة القوى الأخرى. علاوة على أن رجال الدولة الذين كانوا يحكمون القوى العظمى وقتذاك كانوا خائفين من العواقب السياسية للرغبة في تدمير الإمبراطورية. لم تكن «المسألة الشرقية» بحال من الأحوال نزاعا بين الشرق والغرب، وتاريخ هذه المسألة نفسها يكشف عن رغبة القوى الغربية، حتى روسيا نفسها، في تجنب تدمير الإمبراطورية العثمانية لأطول فترة ممكنة. وفي ذلك قال وزير الخارجية البريطاني لورد كاسليري Lord Castlereagh: «على رغم همجية تركيا، فإنها تشكل ضمن نظام أوروبا جزءا ضروريا». وفي روسيا، توصلت لجنة حكومية سرية في العام 1828 إلى أن «فوائد الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية تفوق أضراره» (لأنه قد يحل محلها قوى خاضعة لنفوذ بريطانيا أو فرنسا). وعندما تعافى ولينغتون من هواجسه الأولية في شهر أغسطس 1829 من انهيار الإمبراطورية الوشيك، كشف الحقيقة الكبرى، وهي أن «بقاء الإمبراطورية العثمانية ليس من أجل الأتراك، بل من أجل أوروبا المسيحية». وأعلن مترنيش Metternich عن رأيه بأن الإبقاء على الإمبراطورية العثمانية في أوروبا «ضرورة سياسية للنمسا». وعلى مدار السنوات المائة التالية، بقيت القسطنطينية عثمانية فقـط بفضل أمثال هذه الآراء، فَضْلا عن تعافي الجيش العثماني من حين إلى آخر وولاء رعاياها المسلمين.

كان السلطان ووزراؤه بارعين في تحويل المصالح الأوروبية لمصلحتهم. من ذلك أنه في التاسع من سبتمبر 1829، وبعد التشاور مع الحكومة العثمانية،

كتب السفيران البريطاني والفرنسي، سير روبرت غوردن Comte Guilleminot، إلى القائد الـروسي: «صرح لنا الباب العالي رسميا، ونحن على يقين من صدق قوله، أنه في هذه الحالة [إذا واصل الروس تقدمهم] فإن الإمبراطورية ستنتهي من الوجود». وسمح الباب العالي للسفيرين باستدعاء أساطيل من البحرية الفرنسية والبريطانية، ظهرت أمام الدردنيل، للمساعدة في حال الحاجة إليها في الحفاظ على القانون والنظام في القسطنطينية. ففي بعض الأحيان، كانت السفارات الأجنبية تحرس المدينة بدرجة أقوى من أسوارها. وكانت الحكومة الروسية قد قررت من تلقاء نفسها ألا تهاجم العاصمة. ووقعت معاهدة سلم في إدرنة في الرابع عشر من سبتمبر ونالت روسيا مكاسب واسعة في القوقاز، وتراخت السيطرة العثمانية على الإمارات (20). وتَقَرَّر مصير القسطنطينية، لمرة لن تكون الأخيرة، بالاتفاق بين الباب العالي والجيش الروسي والبحرية الملكية البريطانية.

وفيها بعد، حاولت القوى الغربية الإبقاء على الإمبراطورية من خلال الأفعال والأقوال. وبداية من العام 1834، بدأت روسيا وبروسيا وبريطانيا ترسل ضباطا عسكريين وبحريين إلى القسطنطينية لإصلاح الجيش والأسطول العثمانيين. وفي أربع حالات - في 1834-1835، و1836، و1853 و1878 منح الباب العالي السفير البريطاني سلطة استدعاء الأسطول إلى البسفور لحماية القسطنطينية إذا طلب السلطان.

اجتمعت على القسطنطينية بعد العام 1826، المذابح والاحتلال والحرائقشـب حريق آخر ربا أشعله انكشاريون سابقون دمر بيرا في العام 1831- ما
جعلها متجهمة وكثيبة، مثل مدريد إبان العقود الكثيبة التي تلت الحرب الأهلية
الإسبانية. عند عودته إلى القسطنطينية في العام 1832، كتب استراتفورد كاننغ:
«كان الميل العام واضحا نحو الانحطاط وهجر المدينة». وكانت بيرا «حطاما بكل
معنى الكلمة»، والإمبراطورية «تسرع بوضوح لا لبس فيه إلى التفكك»(21).

أثبتت الأحداث خطأ رأي السفير. إذ قام محمود الثاني الذي لم ينل منه الشك أو اليأس والمحصن بالفخر بعائلته، بتغيير عاصمته وحكومته ونفسه، وهو في حالة من البهجة. بدا أن الانكشارية فقط هم الذين أخروا عودة الإمبراطورية إلى انفتاح عهد الفاتح وأوائل القرن السادس عشر. فبعد العام 1830، لم يبدئ

قـصر محمود الثاني أوروبيا من الخارج فقط، بل أثث بخزف من مدينة سيفر Sevres الفرنسية وطاولات وكراسي وساعات فرنسية، على رغم أن الباشوات، ويما يذكّر بعادتهم في التمدد على الوثاثر، ظلوا يجلسون على الكراسي مع إسناد أقدامهم على رافدة الكرسي بدلا من الأرضية. وأصبحت القهوة تقدم في القصر «على الطريقة الفرنسية تماما بأطباق وملاعق سكر وحتى ملقط سكر». كان السلطان يتناول وجبتين في اليوم، واحدة في العادية عشرة صباحا وأخرى قبل الغروب، ليس بالطريقة التقليدية على صينية مرفوعة على الأرضية، بل على طاولة باستخدام منديل وشوكة وسكين. وكانت توضع قنينة شمبانيا كبيرة بجانبه على العشاء. لا يرجع المراقبون غير المحبين له بشرته المتوردة إلى ساعات الشراب في التدريب الطوال التي كان يقضيها في الهواء الطلق، بل إلى ساعات الشراب في القصر. وقد كتب أطباؤه أنه «كان يحب أن يرى مائدته مغطاة بأفخر الأطباق وأجود الخمور الفرنسية ... وكان خبيرا في اختيار وجباته، وكان أحيانا يتخم نفسه وأجود الخمور الفرنسية ... وكان خبيرا في اختيار وجباته، وكان أحيانا يتخم نفسه بسخاء». وفي المساء كان قصره يدوي بصوت الموسيقى. وظهر في القصر راقصون أولاد، وكذلك بنات يونانيات من خارج القصر، وكان ظهور اليونانيات في القصر صدمة لحاشية السلطان (22).

كان السلطان أكثر الناس اطلاعا في إمبراطوريته، وكانت له عيون وآذان في كل مكان، وكان آخر سلطان يزور المقاهي «متسترا» (على رغم أنه كان معروفا دائها) للوقوف على الرأي العام. وكان يتحدث بالثقة الملكية مع الناقمين في الثكنات والمساجد، ويعفو عن الثوار، ويلعب مع أطفاله وعزح مع الترجمانات Baroness Ottenfels . وفي طرابيا، رقص مع بارونة أوتنفيلز للمتحدث أكن الراقصات زوجة السفير النمساوي (وهي جرأة لا تصدق في إمبراطورية لم تكن الراقصات فيها أفضل كثيرا من المومسات)، وكان يخرج للصيد برفقة جماعات مختلطة من العثمانيين والأوروبيين. وخلال عقد، اختفت عادات عمرها قرون، من بينها حق السلطان في الإعدام العاجل. نُفذت آخر حالة إعدام عاجل في وزيريه بيرتف السلطان في الإعدام العاجل. نُفذت آخر حالة إعدام عاجل في وزيريه بيرتف غرينفيل تمبل علامة Vassaf في العام 1837. وعندما سأل زائر إنجليزي، هو سير غرينفيل تمبل الإمبراطوري لتوبكابي، تلقى الإجابة المتحسرة: «في السابق لاتزال تُزيّن الباب الإمبراطوري لتوبكابي، تلقى الإجابة المتحسرة: «في السابق كثيرا جدا، لكن الآن نادرا» (23). كان اقتناع السلطان وتصميمه على إنقاذ دولته

هـما القوة الدافعة وراء التحديث. على أنه لا توجد أدلة قوية على القصة التي تذهب إلى أن أمه نقش الديل<sup>(\*)</sup> التي أصبحت السلطانة الوالدة من العام 1808 وحتى وفاتها في العـام 1817، كانت ابنة عم الإمبراطورة جوزيفين وأنها دفعت ابنهـا إلى التغريب. كانت نقش بصفتها السـلطانة الوالـدة بمقدورها أن تقيم اتصالات مع العالم الخارجي. لكن هذه الشائعات، مثل القصص اللاحقة حول أم مصطفى كمال أتاتورك، تكشف عن الرغبة الغربية في عدم نسب تحديث ناجح إلى شخص تركي (24)(\*\*).

وفي العام 1826، أجرى سير استراتفورد كاننغ في توبكابي مقابلة اعتماده التقليدية سفيرا. وفي العام 1832، ارتدى في بيشيكتاش الزي الرسمي الديبلوماسي بلا قفطان، كما في البلاطات الغربية. استقبله السلطان «بلطف شديد وبتكريم أكثر من المعتاد. وسمح لكل الرجال المرافقين لي بالدخول عليه وتقديم أنفسهم له واحدا بعد الآخر، وأعطاني علبة سعوط ماسية وحصانا... إلخ»(25).

بعد أن تبنى محمود الثاني العادات الأوروبية، تبعه وزراؤه على الطريق نفسه. وقالوا إنه مادامت البراندي والشمبانيا لم تكونا موجودتين في زمن النبي، فلا يمكن أن يكون قد حرمهما. في أثناء تناوله الإفطار في أوسكودار في صبيحة مغادرة قافلة الحج إلى مكة في العام 1834، تناول سير غرينفيل تمبل من قائد القافلة فاكهة وسمكا ولبنة وبراندي، إضافة إلى الغليون والقهوة التقليديين. وفي الخامس والعشرين من يناير 1835، أُقيمت في «قصر إنجلترا» \*\*\* حفلة راقصة كبيرة حضرها عدد من الباشوات، وعزفت فرقة الحرس الإمبراطوري

<sup>(</sup>ه) تقول أسطورة إن نقش الديل Nakshidil هي نفسها أي دو بوك دي ريفيري Nakshidil هي نفسها أي تقول أسطورة إن نقش الديل المعادنة عمر الحادية عشرة، وأسرها قراصنة شمال أفريقيا، وبيعت إلى الحريم السلطاني. [المترجم].

<sup>(</sup> والدة مصطفى كمال هي زبيدة هانم، وهي تركية يعتقد أنها تنتمي إلى جماعة يوروك Yoruk التركية، لكن على من يقول إنها من أصول سلافية، أو فيها دم سلافي، وهي أمور واردة بالنظر إلى التعددية العرقية الكبيرة التي مينزت الإمبراطورية وتجارة العبيد وعادة اقتناء الجواري، وتعد الأسرة الحاكمة التي كانت تتناسل من خلال جوار أجنبيات أوضع مثال على ذلك. لكن ما ينسبه المترجم إلى الغرب من سطو على نجاحات الأتراك بنسبها إلى أناس من أصول غربية، مثل الإيحاء بأن أم محمود الثاني ومصطفى كمال من أصول غربية رعا روّج لها كُتاب من أصول تركية أو إسلامية من باب ذم هؤلاء الحكام «التغريبين» والتشكيك في نسبهم وفي مقاصدهم، من هؤلاء المؤلف المجهول لكتاب «الرجل الصنم». [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> تذكر أنهم كانوا يسمون مبنى السفارة قصرا. [المترجم].

المكونة كليا من أتراك موسيقى رقصة الكدريل والفالس والكوتليون. وافتتح القائد العام للجيش العثماني الحفلة برقصة البولونيز مع السفيرة الفرنسية. لم يستطع الضيوف الإنجليز أن يخفوا إعجابهم بـ«السرعة المذهلة» لاختفاء زجاجات الشمبانيا والبوردو. واكتسبت القسطنطينية هوية جديدة بوصفها عاصمة التحديث. وفي ذلك العام، تخلى الأمير الصربي ميلوس أوبرينوفيتش عاصمة التحديث في ذلك العام، تخلى الأمير الصربي ميلوس أبسه العشماني التقليدي ليرتدي الطربوش الجديد والفراك العثماني أي الإسطمبولين العشماني التقليدي ليرتدي الطربوش الجديد والفراك العثماني أي الإسطمبولين والشمبانيا الفرنسية (26).

تغيرت الحكومة المركزية بالتزامن مع التغير الذي لحق بالقصر، إذ أُنشئت في العام 1836 وزارات جديدة للداخلية والعدل والخزانة. وأصبح رئيس الكُتاب وزير الخارجية. وقدم مكتب الترجمة، الذي أنشئ في العام 1821 لسد الفجوة الناتجة عن غدر الفنار phanar، التعليم لبعض كبار المصلحين المستقبليين. وغدا الصدر الأعظم أبعد عن أن يكون «نائبا مطلقا» للسلطان وأقرب إلى رئيس للوزراء. وجاءت بناية الباب العالي الجديدة التي انتهى بناؤها في العام 1844 بقناطر وقوصرات إيطالية أشبه ببناية الحكومة البريطانية في كلكتا (27).

وفي نوفمبر 1831، ظهرت أول جريدة عثمانية رسمية باسم تقويم الوقائع Takvim-i Vekayi Moniteur Ottoman بطبعتين عثمانية وفرنسية (\*\*). ونظرا إلى كون العلماء الأشخاص الأفضل تعليما بين العثمانيين، فقد كانوا دائما في طليعة الإصلاح، من ذلك أن من تولى الإشراف على الطباعة كان واحدا من العلماء يدعى شيخ زادة أسعد محمد أفندي Sheyhzade Essed كان واحدا من العلماء يدعى شيخ زادة أسعد محمد أفندي Mehmed Efendi وشخصا فرنسيا من سميرنا يدعى م. بليك Mhmed Efendi أجل ضمان انتشار الأخبار بين جميع سكان العاصمة، أضيفت لاحقا طبعات اليونانية والأرمنية والفارسية والعربية. وقيل إن السلطان شخصيا

<sup>(\*)</sup> الفراك، سترة رجالية سوداء تبلغ الركبتين. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> صدرت أول جريدة رسمية مصرية بالاسم نفسه «الوقائع المصرية» في وقت سابق على الجريدة التركية، في العام 1828. [المترجم].

كان يراجع المقالات ويكتب بعضها. كتب قسيس السفارة البريطانية روبرت أن «الجريدة شقت طريقها إلى المقاهي، وأن الأتراك أنفسهم الذين رأيتهم في السابق يضيعون وقتهم شبه مغيبين بالقهوة والتبغ، أراهم الآن منتبهين والجريدة في أيديهم، يتفحصون الأخبار بنهم» (28). كان السلطان يعطي المدينة حياة جديدة.

كما غير السلطان المبدأ الحاكم لمعاملة الأقليات، وإن لم يتغير الواقع فوريا. فوعد في خطاب له في العام 1830 بأن «أميّز بين رعاياي، المسلمين في المساجد والمسيحيين في الكنائس واليهود في المعابد، لكن ليس ثمة فرق آخر بينهم. فمودي وعدالتي لهم جميعا قوية، وكلهم أبنائي». لم تقطع أهوال العام 1821 الحاجة المتبادلة القديمة لدى الحكومة العثمانية إلى اليونانيين ولدى اليونانيين إلى الوصول إلى القسطنطينية والإمبراطورية العثمانية. ولم تكن الحكومة العثمانية ترغب في عاصمة إسلامية تماما. وفي شهر مايو 1821، قدم البطريرك الذي حل محل غريغوري الخامس مذكرة رصينة أكد فيها للسلطان «ولاء مواطنيه ووفاءهم المتين». وفي أغسطس 1821، دعا إعلان للحكومة العثمانية اليونانيين إلى العودة إلى المدينة وطمأنهم بأن أحدا منهم لن يعاقب.

وإذا كانت القسطنطينية مكانا لذكريات طويلة، فإن هذه الذكريات كانت انتقائية وفق الظروف. كتب ولش:

عندما غادرت القسطنطينية [في العام 1825]، كان اليونانيون البؤساء في حالة من الذعر والكآبة الشديدين، لا يخرجون من بيوتهم إلا نادرا، وإن خرجوا يتخفون عن الأبصار ويسيرون في حالة من الريبة والذعر، ما طبع واقع الخوف والريبة الذي ظللهم. ولدى عودتي [في العام 1831] وجدتهم صاخبين ومفعمين بالحياة ومرحين كما كانوا دائما.

كان انبعاث اليونانيين في شوارعهم جليا. ف «أخذوا الجدار» من الأتراك، معنى أنهم جعلوا الأتراك يمشون خارج الرصيف. وفي الاحتفالات الدينية، كانوا يرقصون في الشوارع بأزهى ملابسهم، تسبقهم الموسيقى، قبل أن يذهبوا إلى الحانات ليملأوها بصياحهم وضحكهم. وبعد العام 1830، بُنيت خمس وعشرون كنيسة يونانية جديدة، كما أُعيد بناء الكثير من الكنائس التي نهبت

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

مثل ضريح باليكلي، على نطاق أوسع. وفي العام 1831، أسست مدرسة تجارية يونانية على جزيرة خالكي Halki تضم فصولا باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية. وبداية من العام 1834، عاد البطريرك يتلقى تنصيبه وحلته من السلطان مباشرة، كما كانت الحال قبل خيانة سلفه في العام 1657. وفي العام 1838، بُني مستشفى باسم «المؤسسة الخيرية القومية» في باليكلي، كانت الحكومة العثمانية تزوده بطعام مجاني (29).

ظهر «فنار ثان» تقوده عائلات مثل أريستاركي ومافرويني وكاراثيودوري Karatheodory. كانـت لـوسي مافروكورداتـو Lucie Mavrocordato ابنة عم ألكسندر مافروكورداتو حلقة وصل بين الفنارين القديم والجديد. ولدت لوسى في القسطنطينية في العام 1812 وماتت فيها في العام 1884. أسس زوجها طبيب محمود الثاني استيفان كاراثيودوري Stephane Karatheodory الذي قيل إنه يستطيع أن يقرأ الكتاب المقدس بثماني عشرة لغة، عائلة من اليونانيين تخدم السلطان. شاهدت الكاتبة الإنجليزية جوليا باردو Julia Pardoe «الفنار الثاني» في حفلة راقصة أقامها تاجر يوناني ثري في البهو الطويل لبيته بالفنار في أثناء كرنفال العام 1836. احتفظ الضيوف بالحس العثماني باللون «مثل الأزرق الفاتح والقرنفلي الغامـق والقرمزي الوهاج التي لم أرها مـن قبل مجتمعة في مكان واحد. يمتد هذا الذوق المتألق إلى حليهم التي يمزجون بينها على نحو استثنائي». رقصت جوليا مع نيقولاس أريستاركي بيـه Nicholas Aristarchi Bey، ذلك الشـخص الدمث ذي العينين اللامعتين و «الأسنان التي لم أر أنصع منها بياضا من قبل». كان نيقولاس ابن الترجمان الذي قُتل بأمر السلطان في العام 1821، وتعرضت أمه وأخواته للنفي والإفقار. لكنه مع ذلك، كان يخدم السلطان مستشارا للسياسة الخارجية ويخدم البطريرك وكيلا له. وحدت الحفلة البلدان والعصور المختلفة، إذ كانت الفرقة الموسيقية ولاشية، وثلثا الشباب على الأقل يتحدثون الفرنسية، وارتدى أريستاركي الذي اشــتهر عن حق بولائه لروســيا ملابس غربية، وفي الوقت عينه، وما يتفق مع مكانته العثمانية، كان يتبعه إلى ساحة الرقص خدم مدونه باستمرار بمناديل نظيفة، وغليون فاخر وكرسي يجلس عليه<sup>(30)</sup>.

استفادت الجالية الأرمنية هي الأخرى من ذاكرة القسطنطينية القصيرة. ففي العام 1819 اكتشفت أخطاء في حسابات أرتين دوزيان Artin Duzian مدير دار سلك العملة. ومن دون أن يُعطي أرتين الفرصة لإرجاع الأموال، أجبر أربعــة من أفـراد عائلته على التوقيع عـلى اعترافات بالاختلاس ثم شُـنقوا من نوافذ قصرهم الفخم الكائن على البسفور (أعطى المنصب لاحقا إلى حسين باشا مساعد السلطان في «الحدث المبارك»). ومع ذلك فقد استعادت العائلة منصب مدير دار سك العملة في العام 1834، وظل لهم حتى العام 1890. وفي العام 1830، وبعد صراع طويل ومؤلم مع الأرثوذكس الأرمن أدى إلى اضطرابات في كومكابي ونفيهم إلى الأناضول، جرى الاعتراف بالكاثوليك الأرمن كملة أو جماعـة دينية مفصلة. وفيما بعد، دخلت الجماعة الأرمنية عصرا ذهبيا. ولاتزال الكنائس الأرمنية التي بُنيت في العقد الرابع من القرن التاسع عشر ماثلة للأعين داخل القسطنطينية وحولها. كان مستشار محمود الثاني الأرمني هاروتيان أميرا بيزديان Haroutian Amira Bezdjian يتردد على القصر كثيرا، وحتى السلطان نفســه كان يزور بيته المتواضـع في ينيكابي. وفي أثناء حــرب العام 1829، نصح المستشار الأرمني سيده بتحرير أسعار الطعام وتركها لقوى السوق، وهو العمل الذي حال دون تجويع المدينة. وساعد أيضا في تأسيس مدارس وكنائس أرمنية ومستشفى سانت سيفيور القومية التي لاتزال باقية إلى اليوم. وعندما مات بيزديان في العام 1833، وضع رفاته في تابوت على مركب وجدف بها أمام قصر بيشيكتاش تكريها ووداعا من السلطان له(31).

نُقلت الصناعة تحت سيطرة السلاطين إلى الأرمن المخلصين المجدين الذين كانوا أكثر من المسلمين تعرضا للثقافة واللغات الغربية، بينها بقيت للمسلمين إدارة الحكومة والجيش. كان الجيش هو المبرر لإدخال المصانع، مثل أشياء أخرى كثيرة، إلى القسطنطينية. حتى العقد قبل الأخير من القرن الثامن عشر، كان البارود المحلي رديئا وشحيحا جدا، ما استلزم استيراد بارود أجنبي - سرا من إسبانيا وإنجلترا. وبدافع الرغبة في بلوغ «المعايير الأوروبية» أو «المعايير الإنجليزية»، وهما العبارتان اللتان كانتا تترددان دامًا في الخطابات الرسمية، فتحت مصانع بارود جديدة بداية من العام 1795 في يشيلكوي Yesilkoy

التي يوجد المطار بها حاليا وباكركوي Bakirkoy وأزادلي Azadii. قامت عائلة داديان Dadian الأرمنية الكبيرة التي شـكلت مركز قوة في حياة القسطنطينية على مدار المائة سنة التالية، على إدارة هذه المصانع. وسرعان ما حصل أراكيل أميرا داد Arakel Amira Dad الذي جاء إلى القسطنطينية من الأناضول في العام 1767 في عمر الرابعة عشرة للإقامة مع عم ثري له، على لقب البارودجي باشي Barutcubasi أي رئيس صناع البارود. وبدايـة من العام 1805، وبغرض الاسـتغناء عن الواردات الإنجليزية، دشنوا أنوالا لنسج القماش. وفي العام 1810، كتب محمود الثاني: «الأسطى أراكيل مخلص. بارك الله في الجميع!».

أدار ابن أراكيل المدعو هوفهانيس أميرا داديان Hovhannes Amira Dadian المولود في العام 1798، مصانع البارود، ومصنع ورق في بايكوز Beykoz تأسس في العام 1804 ومصنع نسيج في أيوب تأسس في العام 1827. عرض هوفهانيـس طرقه الجديـدة لإنتاج البنادق في حضور الصدر الأعظم نفسـه في التاسع والعشرين من يونيو 1827. وأصبح رجل أعمال دوليا يعرف اللغات العثمانية والأرمنية واليونانية والفرنسية ويعمل من خلالها (\*). وزار فرنسا وإنجلترا على نفقة الحكومة في الأعوام 1835-1836 و1842-1843 لدراسة أحدث التقنيات الصناعية وشراء المحركات البخارية. وفي العقدين الرابع والخامس من القرن التاسع عشر، أنشئ المزيد من المصانع الحكومية داخل القسطنطينية وحولها، كان بعضها يستخدم طاقة البخار. كانت الأسلحة والبنادق تنتج في مصنع قريب من القصر الإمبراطوري في دولمة بهجت Dolmabahce، والأحذية والمسكيتات (\*\*\* والجلد والنحاس والصوف فيما كان يشبه منطقة صناعية غرب إيديكولي Yedikule. وفي العام 1837، سُرّ محمود الثاني بمصنع البنادق في دولمة بهجت لدرجة أنه قال لهوفهانيس داديان: «اطلب مني ما تشاء؟» ولبى له طلبه بعدم جلب الأطفال المسيحيين من الأناضول للعمل في المصانع في القسطنطينية. لكن كانت هناك شائعات أيضا عن عدم الكفاءة والفساد. وصف مبشر أمريكي

<sup>(\*)</sup> لايزال أحفاده يقتنون خواتمه الثلاثة المختومة التي نقش اسمه على كل منها بحروف أبجدية مختلفة: العثمانية والأرمنية واللاتينية. [المؤلف].

<sup>(\*\*)</sup> المُسكيت بندقية قديمة الطراز خاصة بجند المشاة. [المترجم].

عائلة داديان بأنهم «رجال يتسمون بالجرأة والمهارة والنشاط، يكمن تميّزهم في معرفة كيف يتعاملون مع الناس. فكان أحد مبادئهم أن لكل رجل ثمنا، وأنهم لم يصادفوا رجالا كثيرين استعصوا على استخدامهم». أغلقت بعض مصانع عائلة داديان لأنها لم تستطع أن تتنافس مع الواردات الغربية. وكانت المصانع الوحيدة التي عملت جيدا في مدينة المنسوجات هذه هي تلك التي كانت تنتج الطرابيش والمنسوجات والسجاد. وفي القصور الإمبراطورية التي بُنيت في وقت لاحق من القرن، كان من بين المنتجات القليلة المصنوعة في الإمبراطورية الأغطية الحريرية للجدران والكراسي المنسوجة في مصنع حكومي في هاراكا Hereke على بحر مرمرة (32).

أدخلت القسطنطينية قسرا في العصر الصناعي على المستويين المادي والعقلي. ففي العشرين من مايو 1828 اصطفت حشود مذهولة على ضفتي البسفور لمشاهدة وصول أول سفينة بخارية، وهي السفينة الإنجليزية «سويفت» Swift التي اشتراها السلطان من دون إبطاء. وفي العام 1831، ظهر رمز آخر للتقدم والازدهار، وهو المسرح الذي افتتحه في شارع بيرا الكبير في مقابل غَلَطَة سراي والازدهار، وهو المسرح الذي افتتحه في شارع بيرا الكبير في مقابل غَلَطَة سراي Mihail Naum الكاثوليكي السوري ميخائيل نعوم أفندي الأوبرا في هذا واخيرا في العام 1836، أنشئ المشروع الذي نوقش في أوائل القرن السادس عشر مع ليوناردو ومايكل أنجلو، وهو الجسر العابر للقرن الذهبي. كان السلطان أول من عبر الجسر، وظل يقطعه ذهابا وإيابا بإحدى البدع الأوروبية الأخرى، وهي المركبة carriage فهي المركبة.

أنشئت مدرسة للجراحين الطبيين والبحريين في السنة نفسها بجوار مدرسة الغلمان القديمة في غَلَطَة سراي، جاء أساتذتها من فيينا، وقُدم التعليم باللغة الفرنسية. قال محمود الثاني للمسلمين المصدومين الذين تربوا على تفوق الطب الإسلامي، إن سبب التعليم باللغة الفرنسية هو استدماج أحدث منتجات التقدم العلمي الأوروبي بأسرع ما يمكن. والأوروبيون من جانبهم «بسطوا طرق تدريس هذه الموضوعات كثيرا وأضافوا اكتشافاتهم الجديدة، ما جعل الكتابات العربية تبدولي معيبة بعض الشيء مقارنة بالكتابات الأوروبية ... وغرضي من

أن أجعلكم تدرسون اللغة الفرنسية لا يتمثل في تعلم اللغة الفرنسية في حد ذاتها، بل كوسيلة لتعلم الطب، وبغرض دمج ذلك العلم خطوة بخطوة في لغتنا». فتحت هذه المدرسة أبوابها للعثمانيين من كل الأديان، وبحلول العام 1847، ضمت ثلاثمائة طالب مسلم وأربعين يونانيا وتسعة وعشرين أرمنيا وخمسة عشر يهوديا. كما أنشئت أيضا مدارس متعددة الفنون ومدارس إدارية وعسكرية وهندسية، كانت الأساس لبزوغ القسطنطينية بعد العام 1850 كعاصمة للتعليم الحديث(34).

بدأت اللغة الفرنسية تحل محل الفارسية لغة ثانية للنخبة العثمانية. وسرعان ما أصبحت لغة الأكاديمية العسكرية والرسائل من الديبلوماسيين العثمانيين في الخارج إلى وزارة الخارجية في العاصمة. وعلَّمها نيقولاس أريستاري لولي العهد عبد المجيد أفندي. وانتشرت اللغة الفرنسية على نطاق واسع، حتى إنه بحلول القرن العشرين، كانت اللغة التركية قد أخذت خمسة آلاف وستمائة كلمة من اللغة الفرنسية، منها كلمات مثل makillaj [مكياج] وnoter [الموثق العام] وruje واحمر] - شيوعي). وفرت اللغة الفرنسية للعثمانيين وسيلة أكثر فعالية من لغتها للغة التواصل مع المدينة ومع العالم. كانت قلة من غير المسلمين فعالية اللغة اللغة اللغة الثانية لليونانيين والأرمن وسفارات بيرا وأوروبا المتعلمة. من أمثلة ذلك أنه بداية من العام 1835، والأرمن وسفارات بيرا وأوروبا المتعلمة. من أمثلة ذلك أنه بداية من العام 1835، كانت الترجمة الفرنسية لكتاب هامر العظيم عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية، تباع في متاجر كتب اللغة الفرنسية في أنحاء أوروبا كافة، ومنها القسطنطينية التي ضمت في العقد الرابع من القرن التاسع عشر متجر كتب دوليا (هي مكتبة ج. ب. دوبوا كالمة في الكالية المناهمة اليوم.

من ذلك الحين فصاعدا، لم تعد القسطنطينية على تواصل مباشر مستمر مع مكة والقاهرة فقط، لكن أيضا مع باريس وفيينا. وبعد فجوة الثورة والإمبراطورية، استأنفت باريس دورها عاصمة للعلم والطب والأدب والمتعة (\*). وكانت «مهد (\*) تشير فرنسا الثورية إلى الفترة من العام 1799 إلى العام 1799، وتشير فرنسا الإمبراطورية إلى الإمبراطورية الفرنسية الكبرى أو الإمبراطورية النابليونية التي بدأت بتتويج نابليون إمبراطورا في العام 1815، وتشير أيضا إلى الإمبراطورية الفرنسية الثانية التي تلت الجمهورية الثانية وتبلو في العام 1815، وتشير أيضا إلى الإمبراطورية الفرنسية الثانية التي تلت الجمهورية الثانية وسبقت الجمهورية الثالثة بين العامين 1852 و1870. [المترجم].

أوروب الجديدة والمختبر الكبير الذي يتشكل فيه التاريخ العالمي» بتعبير زائر ألماني (35). وهو الحكم الذي اتفق فيه مع شاعر عثماني قال:

اذهب إلى باريس أيها السيد الشاب إن كانت لديك أي أمنية، فإن لم تذهب إلى باريس، فإنك لم تأتِ إلى العالم.

خدم المصلحون الكبار مصطفى رشيد باشا وعلي باشا وأحمد وفيق باشا بلادهم في باريس وتعلموا فيها. فباريس القرن التاسع عـشر، وليس «المبادئ العلية للعام 1789»، هي التي غيرت القسطنطينية.

كان من الإصلاحات الأخرى التي أطلقها محمود الثاني إدخال كامل أجهزة الصجر الصحي ومستشفيات الطاعون بداية من العام 1836 للتصدي لانتشار الطاعون. وحتى العام 1914، ظل مجلس صحي يتكون من طبيبين تركيين وخمسة أطباء أجانب يعيشون في المدينة وخمسة ممثلين للسفارات الأجنبية، يدير نظام الحجر الصحي. كانت اللغة الرسمية للمجلس هي اللغة الفرنسية. وبحلول العام 1850، بدأ الطاعون يختفي. على أن التحديث والتغريب لم يكونا مترادفين على أي حال من الأحوال، إذ كان التحديث يشق طريقه دائما على رغم التأثير الغربي، وليس بسببه. فعلى رغم أن السفارات الأجنبية ساعدت في إدارة نظام الحجر الصحي، فإن السفير البريطاني لورد بنسونبي Lord Ponsonby خشي من أن يؤدي نظام الحجر الصحي إلى إعاقة التجارة وإلى تفتيش السلطات لبيوت الأجانب على الرغم من الامتيازات. وضع السفير الامتيازات والأرباح قبل الحياة نفسها حين كتب في شهر يناير 1839: «إننى كاره لهذه الإجراءات» (66).

انعكس تغير المدينة في مكانة النساء. ذكرنا فيما سبق، مسيرتهن الاحتجاجية إلى القصر في العام 1826. وسرعان ما أصبحت الحرية التي تمتعن بها كبيرة إلى حد أنها استحثت مراسيم رسمية شجبت «إثم النساء» اللاتي يلبسن «كل أنواع البدع»، وتحظر عليهن تعيين الحوذية والسيّاس من الشباب المتأنقين. كانت العباءة الشاش الرقيقة المسماة فراجة شفافة جدا بحيث كانت تكشف أكثر مما تستر. في موكب قافلة الحج، «وعلى رغم أنهن كن يخفين حواجبهن ووجوههن بحصرص، ما عدا أعينهن، كن يتركن فراجاتهن تسقط بإهمال، ولم يتورعن عن

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أن يكشفن من أنفسهن أكثر مما تكشفه عادة أقل النساء حشمة في لندن وباريس».

لم تحظ امرأة بالحرية التي تمتعت بها أخت السلطان الأثيرة لديه أسماء في سلطان Esma Sultan الشهيرة بجمال جواريها وانحلال أخلاقها. ولدت أسماء في العام 1778، وترملت في عمر الخامسة والعشرين، وعلى خلاف معظم الأميرات الأخريات لم تتزوج ثانية. في الليل، كان قصرها الكائن على البسفور يجذب مراكب الكياك من كل الأحجام التي كانت ترسو بجانبه لسماع موسيقى فرقتها النسائية الشهيرة. أعجب أمير جوانفيل Joinville ابن الملك لويس فيليب كثيرا بمنظر الأميرة ذات الملامح العُقابية featured وثلاث مرافقات فاتنات يطرن عبر البسفور في قارب كياك يجدف عليه مجدفون لا تسع قمصانهم يطرن عبر البسفور في قارب كياك يجدف عليه مجدفون لا تسع قمصانهم الرياضية، إعجابا فاق إعجابه بجامع آيا صوفيا نفسه.

كانت زيارات الأميرة إلى مياه أوروبا أو آسيا الحلوة غارات لصيد العبيد. ففي تلك الوديان ذات الوفرة في النور والظل والماء، وبين لعب الأطفال ومجموعات النساء ذوات الملابس الزاهية الجالسات في ظل أشجار الليمون العتيقة، كانت الأميرة تحط على المكان مثل طائر جارح يحوم فوق قطعان من الطيور عديمة الحيلة. كان كل الرجال يرتعدون خشية أن يسترعي أحدهم انتباهها، لأنها كانت في هذه الحال تبعث خادما لاستدعائه إلى قصرها، مع العلم أن رفض هذا الاستدعاء كان مستحيلا. وبعد أن تشبع رغبتها، يقال إنها كانت تأمر بإغراق الذكر المنهك في البسفور (37).

بُني قصرها في أورتاكي (كانت لها قصور أيضا في ماتشكا Macka وأيوب وسلطان أحمد) في نهاية القرن السادس عشر، وكان يحوي أجنحة «مثقلة بالتذهيب ومنقبضة بالكورنيشات». كان الصالون الكبير مغطى بسجاد فارسي ويصطف حوله أربعون عمودا من الحجر السماقي. في شهادتها، كتبت جوليا باردو التي جاءت مثل كثير من الزوار الأوروبيين لملاحظة الثورة التي أحدثها محمود الثاني في القسطنطينية بعد 1826 وتسجيلها، أن «غرفة النوم التي يتدلى منها حرير قرمزي وأزرق وتتَضَوَّعُ فيها عطور وأشياء تنم عن الذوق،

تعطي إحساسا إنجليزيا تماما بالراحة والسكن». جمع جناح السلطان بين الترف العثماني والراحة الإنجليزية، فشمل مباخر من الذهب مرصعة بأحجار كريمة، ومصحفا قرآنيا كتبه السلطان بيده و«يكثر به الذهب في الطغراء الإمبراطورية المزخرفة بحروف منمقة في كل زوايا الصفحات»، وسريرا أوروبيا مغطى بنسائج موصلين muslin زهري (38).

كانت أساء سلطان واحدة من أغنى نساء القسطنطينية، وكان تأثيرها في «سيدي الملائكي»، كما كانت تدعو أخاها السلطان، كبيرا لدرجة أن محمد علي والي مصر وجه إليها رسائل على أمل أن تؤثر في قرارات السلطان. كانت بساتين المصطكاء (المستكة) المملوكة لها على جزيرة خيوس من أكثر ضياعها ربحا. وفي المصطكاء (المستكة) المملوكة لها على جزيرة خيوس من أكثر ضياعها ربحا. وفي أنتجت تخمة من العبيد اليونانيين في شوارع العاصمة وأسواقها. كان مشهد الشابات اليونانيات المرتعبات اللاتي يُسقَن «مثل الماشية في سوق إنجليزي» في عيني روبرت ولش «أبشع صورة للمعاناة الإنسانية رأيتها على الإطلاق». غضبا على الخسائر في الأرواح وخسارتها دخل ضياعها على الجزيرة، أقنعت أسماء السلطان بصرف الضباط المسؤولين عن المذابح. كما أطلقت سراح بعض العبيد وأرجعتهم إلى خيوس على نفقتها الخاصة (ود).

دفع جهال جواري أسهاء وحُسْن نصحها، أخاها السلطان إلى التردد عليها كثيرا. كان لدى السلطان معظيون ذكور، منهم شاب بدين وسيم يدعى مصطفى أفندي، «لوحظ» وهو يخدم في مقهى أبيه في بيبك. بعد أن بدأ مصطفى غلاما، ترقى إلى مدير بيت السلطان وسكرتيره الخاص، واشتهر بالجشع والطيش والتبذير (40). وكان السلطان يحب النساء أيضا، خصوصا جارية أخته الرشيقة المنمشة نزيب Nazip التي كانت ضحكتها «صوت البهجة نفسها». كانت نزيب سعيدة في قصر أسماء لدرجة أنها تمنعت على السلطان نفسه ثلاث مرات، وهو الحق الذي تمتعت به لكونها ابنة أسماء بالتبني. ثمة جارية جميلة أخرى قدمتها أسماء لأخيها تسمى بسمة العالم Bezm-i Alem (حين أصبحت السلطانة الوالدة في العهد التالي، كانت من كبار المحسنين على فقراء المدينة ونسائها) أنجبت لمحمود الثاني ابنين - عبدالمجيد وعبدالعزيز - وهي المرة الأولى منذ

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

العام 1808 التي وجد فيها أكثر من ذكر واحد في العائلة ولم يكن العرش العثماني متوقفا على حياة واحدة. وهكذا استقرت البيولوجيا العائلية(41).

كان برنامـج التحديث الـذي أدخله محمود الثاني ثورة من أعلى، نشرت بين رعاياه إحساسا بالخوف والضعف. علاوة على أن أسعار الطعام كانت ترتفع منذ أن توقفت ولاشيا ومولدافيا عن إمداد القسطنطينية بالطعام الرخيص بعد معاهدة العام 1829. وأدت معاهدة تجاريلة مع بريطانيا في العام 1838 إلى إبطال الاحتكارات الحكومية وفتحت الإمبراطورية أمام طوفان من السلع البريطانية، ما جلب الخراب لكثير من الحرف العثمانية. وأصبح الشحاذون أكثر انتشارا في شوارع المدينة. وتكشف سخط الجنود في الجيش الجديد الذين كان كثير منهم من المجندين بالسخرة من المناطق الريفية. وجد ضابط بروسي بالجيـش العثماني يدعى هيلموت فون مولتـك Helmuth von Moltke الذي انتصر مستقبلا في الحرب الفرنسية - البروسية، السلطان وكبار المسؤولين والضباط أناسا مهذبين، في حين كانت النساء والأطفال في الشوارع يهينون الأجانب من حين إلى آخر، وحتى الجنود كانوا يطيعون ضباطهم الأجانب، لكن يرفضون أداء التحية لهم. ورأى مارمون Marmont المارشال السابق لنابليون الأول وتشارلز العاشر أن قوات السلطان في أسوأ حالة ممكنة: «إنهم ليسوا قوات، بل حَشد من الرجال، مظهرهم العام بائس ومخز. ومن الواضح أنهم مدركون لضعفهم». وذكرت جوليا باردو أنه على النقيض من العظمة الخارجية للثكنات وورش الحرس الإمبراطوري، كان الجنود أنفسهم سيئين جدا، «مجرد صبية متسخين ومترهلين وسيئين جدا... إنهم غير جديرين بأن يكونوا قوات عائلة حاكمة كما يتخيل المرء»(42).

تمدد الاستياء الشعبي إلى السلطان نفسه. وزعم اليونانيون أنهم رأوا نذير تحول السلطان الوشيك، وهو صليب قسطنطين (الذي رآه مؤسس المدينة قبل اعتناقه المسيحية قبل ألف وخمسهائة سنة) يحوم فوق آيا صوفيا (\*\*). وقال المسلمون: «الفرنجة يديرون رأس السلطان وقريبا سيكون منهم». وفي العام 1837، وبينها

<sup>(\*)</sup> يقال إن الإمبراطور الروماني قسطنطين الأكبر (حكم من 306 إلى 337م) في أثناء حربه ضد مكسينتيوس (\*). Maxentius، رأى في منتصف النهار صليبا في السماء على هيئة كوكب مكتوبا عليه باليونانية «بهذا تغلب». [المترجم].

كان السلطان يعبر الجسر فوق القرن الذهبي، سبّه درويش يُعرَف باسم «الشيخ المُشعر» بالباديشاه الكافر: «ستسأل أمام الله عن معصيتك». وعندما وصفه السلطان بالمجنون، صاح الدرويش: «مجنون، أنا مجنون! مَنْ فقد عقله هو أنت ومستشاروك الوضيعون!» وعندما أُعدم الدرويش، اعتبره الناس شهيدا. وسرعان ما شوهد نور ساطع يلمع فوق قبره (43).

بدأت القسطنطينية تفقد الثقة بنفسها. ففي زيارة إلى بيت عثماني، كررت السيدات المسلمات القول لجوليا باردو «لكم أرى كل شيء في تركيا أدنى مما اعتدت عليه في أوروبا». ونظرا إلى معرفته بالتعليقات الوقحة من جانب الغربيين في كل مرة يندلع فيها حريق في المدينة، كتب المصلح الكبير رشيد باشا إلى السلطان في شهر نوفمبر 1836 يدعوه إلى تبني البنايات الحجرية وشوارع يخططها معماريون أوروبيون «وفقا لقواعد الهندسة» (44).

لم تات أخطر معارضة لمحمود الثاني من رعاياه داخل العاصمة العثمانية، بل من داهية السياسة في القاهرة محمد على باشا والى مصر. كان محمد على ممنزلة الانتقام المصري لثلاثمائة سنة من التبعية والجزية للقسطنطينية منذ فتحها سليم الأول في العام 1517. كان محمد على الذي يعد أحد الحكام المقتدرين إبان القرن التاسيع عشر، قيد شرع من العام 1820 في تحديث مصر وإرسال المصريين لتلقى العلم في أوروبا. وأنشأ ابنه إبراهيم باشا الذي حلم بخلافة عربية مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية، جيشا قويا، كان أحد النماذج لجيش السلطان بعد العام 1826. وفي العام 1818، قال نابليون في سانت هيلانة وهو يتذكر حملته على مصر: «إن الشرق ينتظر رجلا فقط». فهل كان الباشا، وليس السلطان، هو «الرجل» الذي ينتظره الشرق؟ في العام 1832، ضم الجيش المصري سورية. وفي العام 1833، غزا الأناضول، وفي الثاني من فبراير وصل كوتاهية التي تبعد عن القسطنطينية جائة وخمسين ميلا فقط. وحيث إن علاقات مصر كانت وثيقة مع فرنسا، فإن السلطان لم يجد غير العدو التقليدي للعثمانيين - روسيا - حليفا. وفي العشرين من فبراير، رست سفن روسية في القرن الذهبي. وعلى مدار معظم تلك السنة، عسكر أربعة عشر ألف جندي روسي على امتداد البسفور. وردّت الإمبراطورية على الاحتجاجات الفرنسية بالقول: «إن من يغرق في البحر يتعلق ولو بأفعى». وقال السفير البريطاني

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

المعادي لروسيا لورد بنسونبي للسلطان إنه يرمي تاجه في حجر الإمبراطور نيقولاس وذكره بقدرة الأسطول البريطاني على إيقاف كل من محمد على وروسيا (45).

وفي وقت لاحق من تلك السنة، تم التوصل إلى تسوية، عُين محمد علي مقتضاها حاكما لسورية، وانسحبت القوات الروسية. وسرعان ما أعلن الباشا رغبته في أن يكون حكم مصر وسورية وراثيا لعائلته وإبعاد أعدائه الشخصيين من الحكومة المركزية. ونتيجة لادعائه بأنه بفضل مقدرته وشجاعته يعد المُدافع الأقدر عن «بيضة الإسلام وسلامة الإمبراطورية العثمانية»، كسب محمد علي الكثير من المعجبين في القسطنطينية، وحتى داخل القصر.

وفي العام 1839، شن محمد علي هجوما آخر على ولايات الأناضول. أدى قلق السلطان على جيشه وأسطوله إلى اعتلال صحته، حتى إنهم كانوا يغيرون له ملابسه. وانتشرت شائعات تقول إنه كان يشرب كحولا صافيا أو نبيذا مشددا بالبراندي، وأنه كان يصاب بهذيان ارتعاشي. وفي الرابع والعشرين من يونيو، دَحَرَ الجيشُ المصري الجيش العثماني مجددا في معركة نزيب في الأناضول. وفي التاسع والعشرين من يونيو، توفي السلطان في بيت أسماء سلطان في تشامليجا Camlica في عمر الرابعة والخمسين. وفي الخامس عشر من يوليو، أبحر القبطان باشا أحمد، في عمر الرابعة والخمسين. وفي الخامس عشر من يوليو، أبحر القبطان باشا أحمد، المجدف السابق على قارب الكياك الإمبراطوري، إلى ميناء الإسكندرية وسلم معظم الأسطول العثماني إلى محمد علي (46). ففي شهر واحد، فقدت الإمبراطورية العثمانية أسطولا وجيشا وسلطانا.

## مدينة الأعاجيب

هل وصلت السفينة الفرنسية؟ ما الأخبار الآتية من أوروبا؟ أول برقية يرسلها في القسطنطينية السلطان عبدالمجيد، 1847.

خلَف عبدالمجيد (1839 - 1861) أباه محمود الثاني. وكما حدث في العام 1829، ساعدت أوروبا في إنقاذ الإمبراطورية العثمانية، إذ ألحقت السفن والقوات العثمانية والبريطانية والنمساوية، التي كانت تدار جزئيا من جانب السفراء في القسطنطينية، الهزية بجيش محمد علي في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي العام في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي العام سورية وإرجاع الأسطول العثماني وزيادة حجم الجزية، في مقابل تأمين الحكم الوراثي طحر لأولاده. وظلت المضايق مغلقة أمام لمصر لأولاده. وظلت المضايق مغلقة أمام

«بُنيت سلسلة القصور الرائعة بغـرض إعـادة طمأنــة النفس فضلا على الاستعراض» القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

كل السفن الحربية الأجنبية. وفيما بعد، أسهمت مباهج القسطنطينية في تحويل أسرة محمد علي من عُصاة إلى أتباع موالين ظاهريا للسلطان. ففي أحر ساعات الصيف، كانت العائلة الحاكمة وأعداد متزايدة من أثرياء المصريين يغادرون مصر لقضاء عدة أشهر في القصور المطلة على البسفور. وفي العام 1846 أقيم قصر لابنه العام 1846 أقيم قصر لابنه إبراهيم باشا في بايكوز. وفي العام 1858، تزوجت إحدى بنات السلطان من عفيد محمد علي في القسطنطينية. ألقى العثمانيون المحافظون باللائمة عن ارتفاع الأسعار وشق «طرق جديدة للفسوق» في العاصمة على تبذير المصريين والأذواق الأوروبية.

من خلال الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية، دخلت القسطنطينية عصرها الذهبي الثالث. فالمدينة التي غدت أكثر تنوعا بكثير منها في عهد سليمان أو «عصر الزنبق»، أصبحت ممزقة بين قوى متناقضة: بين الحكم العائلي والنزعة القومية، وبين الرأسمالية والدولة ما قبل الصناعية، وبين الإسلام والمسيحية، وبين الجيش الروسي والبحرية الملكية. جلس عبدالمجيد على عرشه الذهبي في باب السعادة في قصر توبكابي يتلقى بيعة وجهاء الإمبراطورية على نغمات أوبرا «إكسير الحب» (\*) التي تعزفها فرقته (۱). كان خصيه الثاني يزور قاضي المحكمة القنصلية العليا البريطانية إدمونيد هورنبي Edmund Hornby لتدخين الغليون والتحادث لبضع ساعات بلغة فرنسية طليقة، وإن كانت بنبرة أعلى الغليون والتحادث لبضع ساعات بلغة فرنسية طليقة، وإن كانت بنبرة أعلى مين المعتاد. غة رجل مجنون مسن كانوا يعدونه وليا، كان عشي عاريا تماما يدردش مع أصدقائه خلال شوارع القسطنطينية، وفي بعض الأحيان كان يزور الباب العالي. وكانت المحادثة مع السيدات العثمانيات اللاتي يلبسن أرفع أزياء باريس (الفستان النهاري الأزرق المصنوع من الكشمير وأكاليل الزهور والأطواق المجعدة الناعمة) ويقرأن أحدث الروايات الفرنسية تعطي الزائر الأجنبي الإحساس بأن «الثورة» وشكة (2).

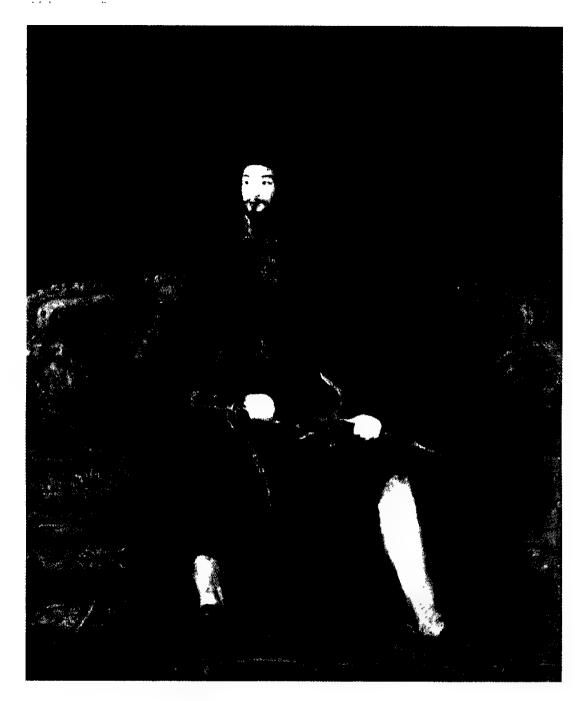

ديفيد ويلكي David Wilkie، عبدالمجيد الأول، 1840. يرتدي السلطان راعي الإصلاح ملابس حديثة وبعض الجواهر.

كانت القسطنطينية المعقل الأخير للمحفة التي كانت وسيلة النقل الملائمة لمدينة تتميّز بالتلال الشاهقة والأيدي العاملة الرخيصة (\*\*). وظلت قوافل الجمال تأتي من أوروبا وآسيا. وإلى جانب ذلك، شهدت المدينة أيضا ثورة في الاتصالات.

<sup>(\*)</sup> المحفة مقصورة لشخص واحد عادة مغلقة من جميع النواحي إلا من باب أمامي للدخول والخروج ونوافذ جانبية، مزودة بعريش أمامي وخلفي يحملها منهما رجلان أو أكثر، بينما يجلس الراكب في المقصورة. [المترجم].

فتوافرت خدمة بواخر منتظمة إلى أوديسا بعد العام 1833، وإلى إزمير بعد العام 1834، وإلى مرسيليا بعد العام 1837، وبين المدينة وضواحيها بعد العام 1851، على أنه كان من الصعب الالتزام بجداول العبارات لأن العائلات المختلفة التي كانت تلتقي في مرسى العبارات كانت تصر بتأدب زائد على أن تركب العائلة الأخرى أولا. واختصرت الرحلة من مرسيليا من ستة أسابيع إلى ستة أيام. وارتفع عدد السفن التي تصل إلى ميناء القسطنطينية خمسة أضعاف خلال ثلاثين عاما من سبعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وأربعين سفينة في العام 1837 إلى تسعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وسفينة واحدة في العام 1868. حينذاك كان الكثير من السفن البخارية التي تعمل بالفحم تتردد على الميناء حتى إن سحابة من الدخان الأسود كانت تخفى عادة مراكب الكياك المسرعة تحتهان.

بعد العام 1855، أصبح للباب العالي مكتب برق خاص به، ما يسر كثيرا سيطرته على الولايات والتواصل مع أوروبا. وبداية من العام 1872، امتدت شبكة ترام تجرها الخيول من يديكولي (التي لم تعد سجنا بل حديقة حيوان) في غرب المدينة إلى بيرا في الشمال، على رغم أن الخدمة ومركبات الترام كانت دون المستوى في أحياء المسلمين. جلب الترام حياة أوروبا وصخبها إلى شوارع المدينة العثمانية. من ذلك ما سجله الكاتب الإيطالي إدموندو دي أميتشس الذي زار المدينة: «يروعك صوت النفير ووطء أقدام الخيل، فتستدير ولا تستطيع أن تصدق عينيك: مركبة عمومية كبيرة الأبعاد تندفع نحوك على قضيبين حديديين لم تنتبه أنت إليهما، تغص بالأتراك والفرنجة، يرتدي قائدها زيا رسميا».

تمثلت صرة المدينة في الجسر الذي شُيد بطول كيلومتر واحد عبر القرن الذهبي في العام 1845 بين الحشود المتدافعة والصائحة من المنادين والحمّالين على أرصفة ميناء غَلَطَة، والهدوء الملوكي لجامع السلطانة الوالدة في ناحية القسطنطينية. ومن خلال قلب المثل العثماني القائل بأن العالم له جسر، صار الجسر هو العالم. ومع تحسن النقل والاتصال، توافدت قوميات على القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر أكثر من قبل، وكانت جميعها تعبر جسر غلطة الذي وصفه زائر ياباني بأنه «جسر العشرة آلاف أمة».

كان اليونانيون بتنوراتهم البيضاء التي تتسع من أسفل يسيرون جنبا إلى جنب مع الأكراد بستراتهم المطرزة والعرب ببرانسهم وكوفياتهم (\*). وكان الألبان بسراويلهم البيضاء وزنانيرهم البرتقالية التي تتورم بالمسدسات، يبيعون شراب الليمون أو البوظة (\*\*) للاز وهم المسلمون من أصل جورجي الآتون من ساحل البحر الأسود بملابسهم السوداء الضيقة وأحذيتهم المدببة. وكان الحمالون بستراتهم البنية يترنحون تحت أحمال هائلة (أحيانا كان الحمال يحمل بيانو أو عربة على ظهره). وكان الشحاذون المكفوفون يخشخشون بأكواب من الصفيح وينادون «الله! الله!»، ويمر من أمامهم أوروبيون متدثرون بأحدث الأزياء، أو مركبة سفير يركض أمامها الخدم بزيهم المميّز. وفي العام 1847، أثار منظر ضابط عثماني أسود على ظهر جواد يتبعه مرافقون بيض يسيرون على الأقدام، عجب زوار أمريكين (4).

من منظور بيرا والقصر، غدا اللباس العثماني التقليدي تحفة من الماضي، يُلبس فقط في الحفلات الراقصة التنكرية أو يُعرض - كما في حالة الأزياء الرسمية القديمة للانكشارية - في متحف بالأتميدان (لايزال بعض هذه الأزياء الرسمية معروضا إلى الآن في المتحف العسكري باسطنبول). وغدا المسؤولون العثمانيون يرتدون أزياء غربية الطراز، أو الأكثر منها الاسطمبولين وهو سترة مذيلة تشبه تلك التي كان يرتديها رجال الدين الفيكتوريون، جرى تبنيها بعد العام 1839. وظل الأتراك القرويون أو التقليديون يرتدون عباءات فضفاضة وعمائم من الموصلين المزهر. وبجوار السيدات الأوروبيات المرتديات القبعات، كانت السيدات العثمانيات يرتدين فراجي زاهية الألوان - الأخضر التفاحي والقرمزي والأزرق الفاتح - التي أفسحت المجال في وقت لاحق من القرن مع السيداد تمكن الأذواق الغربية لألوان أقل زهوا، مثل الذهبي أو البرونزي أو القرمزي. وأيا كانت ألوان الملابس، فقد تمكنت السيطرة الاقتصادية الغربية على المدينة حتى صار كل شيء تقريبا بعد العام 1850 مصنوعا في الخارج (5).

عكس الجسر صعود الإمبراطوريات وانهيارها والتغير في ساعات النهار والفصول. كتب ماريون كراوفورد F. Marion Crawford: «لا يوجد شبيه له في العالم كله من

<sup>(\*)</sup> البُّرنس عباءة مغاربية طويلة بها غطاء للرأس، تكون عادة بيضاء من الصوف الخشن. والكوفية kheffiyeh أحد أسماء الغترة أو الشماغ. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> البوظة شراب من الدِّخن المخمر لايزال يباع في ناحية اسطنبول من الجسر.

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

سان فرانسيسكو إلى بكين، لا شيء يشبهه في الحيوية والنشاط والتباين، فهو متفرد جدا وساحر جدا». كان الجسر في الظهيرة مزدحها وفي الليل مهجورا. وفي أثناء حرب القرم التي خاضتها ضد روسيا في الأعوام 1854 - 1856 الإمبراطورية العثمانية وفرنسا وبريطانيا، كان الجسر يكتظ بالجنود الإنجليز والفرنسيين (الذين كان الباعة في شوارع المدينة يسمونهم جوني! ودي دونك!) (\*). استفزت الطريقة الباردة التي كان الجنود الأجانب ينظرون بها إلى السيدات المسلمات في مركباتهن، الخصيان المرافقين لهن، فكانوا يهمسون «كافر» ويفرقعون بسياط الخيول (6).

كان الشركس بقبعاتهم المصنوعة من جلد الغنم التي كانت في ارتفاع قبعة الحرس، وستراتهم السوداء الضيقة عند الخصر، يعكسون في شوارع القسطنطينية تقدم الجيوش الروسية في القوقاز، أو رغبتهم في بيع بناتهم وأخواتهم في أفضل الأسواق (\*\*). وقد زاد وصول البواخر من أعداد الحجاج الذين يمرون بالمدينة. ففي أثناء الحج، كان الفرس والبخاريون بستراتهم المحشوة والمزخرفة بألوان زاهية، يصلون إلى المدينة في طريقهم إلى مكة. وكانت القصص التي يسردونها عن المقاومة الإسلامية للتقدم الروسي في آسيا الوسطى تلهب مقاهي العاصمة. كانت هناك تَكية خَشَبية للدراويش الأوزبكيين على تل أعلى أوسكودار أنشئت إبان القرن الثامن عشر، كانت بمنزلة فندق لحجاج بخارى وسفارتها في القسطنطينية. وكان الحجاج الروس في طريقهم إلى القدس يأتون إلى المدينة كل عام قبل عيد الفصح، وفي وقت لاحق من القرن، بنى لهم نيقولاس الثاني فندقا في غلطة ملحقا به مصلى ذو قبة بصلية الشكل بالطابق الخامس. كان المرور على جسر غلَطَة ملحَقا به مصلى ذو قبة بصلية الشكل بالطابق الخامس. كان المرور على جسر غلَطَة ملحَقا بدا حتى توسعته في العام 1878 عندما بُني صف من الدكاكين والمطاعم تحت الجسر من الطرفين، ووسع مرة ثالثة في العام 1912.

<sup>(\*)</sup> مؤكد أن جوني Johnny للإنجليز ودي دونك Des donc للفرنسيين، والأخيرة تعبير يستخدم للترحيب أو إبداء الإعجاب أو لفت الانتباه، ومؤكد أن الاسم منهما يشير إلى أبناء أمة كاملة، كما يفعل الناس في المملكة العربية السعودية بالنداء على أي شخص لا يعرفون اسمه باسم محمد. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> اشتهرت الجواري الشركسيات على من عداهن بالجمال، حتى صارت العبارة «الحسناوات الشركسيات» Circassian beauties مضرب الأمثال بين الناس والكتاب من أمثال فولتير وهنري فيلدينغ ولورد بيرون وغوستاف هوغو ومارك توين، وكن المفضلات في كل البلاطات من جنوة إلى دلهي. ونظرا إلى الحياة المترفة التي تنتظرهن في الحريم السلطاني، وما يمكن أن يعود على أسرهن بعد ذلك فضلا على أثمان بيعهن الأولى، كان الشركس الفقراء - في أغلبهم - يأتون إلى القسطنطينية بحلء إرادتهم لبيع بناتهم وأخواتهم الجميلات للحريم السلطاني. من المؤكد أن علاقة الأهل بالجارية لم تكن تنقطع ببيعها للحريم، بدليل أنه عند إغلاق الحريم السلطاني و«تسريح الحريم»، كانوا يحتفظون بهن إلى أن يأتي أهلهن لتسلمهن. [المترجم].

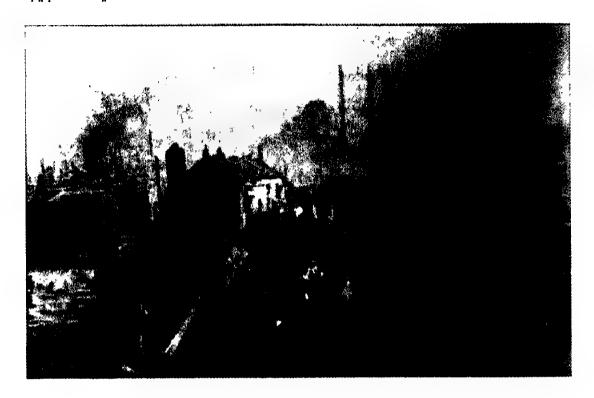

الرسام فوستو زونارو Fausto Zonaro، جسر غَلَطَة، في نحو العام 1900. يضج الجسر بالسفن والبشر. يغطي دخان السفن على جامع السلطانة الوائدة. رسم زونارو مئات اللوحات للقسطنطينية وسكانها في أثناء مقامه بها بين العام 1893 والعام 1910. أكسبته لوحته لفوج فرسان النخبة الإتوغرول Etughrul وهم يعبرون هذا الجسر لقب رسام صاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان في العام 1896.

كانت الحشود على الجسر تكشف عن الروح الانفتاحية لعهد السلطان عبدالمجيد الذي أحب الخمر والنساء والإصلاح. وفي العام 1847، أُغلق سوق العبيد بالمدينة، ومنذ ذلك الحين كان العبيد يُنزلون ليلا على شواطئ بحر مرمرة، ثم يطاف بهم للبيع في البيوت الخاصة حول طوفان والجامع السليماني. كشف قرار السلطان بتحريم العبودية الذي سُلم إلى الترجمان البريطاني فريدريك بيساني Frederick بتحريم العبودية الذي سُلم إلى الترجمان البريطاني فريدريك بيساني اعتمانة مخزية وهمجية... أن تقوم كائنات عاقلة بشراء رفاقهم وبيعهم. وعلى رغم أن العبيد في تركيا يلقون معاملة أفضل منهم في أي مكان آخر، فإنهم يعاملون بقسوة أحيانا. اليست هذه المخلوقات مساوية لنا أمام الله؟» وعلى أي حال، فقد ظلت العبودية وانونية حتى نهاية الإمبراطورية. وحتى السلطان نفسه لم يتوقف عن امتلاك الجواري في حرجه، على رغم أنه أعطاهن حرية استثنائية، إذ كانت أحجبتهن هي الجواري في حرجه، على رغم أنه أعطاهن حرية استثنائية، إذ كانت أحجبتهن هي

الأكثر شفافية في المدينة وكن يتحدثن مع الشباب من مركباتهن أو من نوافذ القصر «بأسلوب مفعم ومثير» (8). أخفت محظية السلطان صافيناز هانم عشيقا سريا لها في الحديقة الإمبراطورية لقصر يلدز الواقع على التل أعلى قصر تشيرغان. وعندما اكتشف السلطان الأمر، لم يأمر بإعدام غريمه، بل اكتفى بإرساله إلى بورصة.

ذات مرة، وبنخ شاب من عائلة داديان السلطان على التدخين وهو يزور مصنع هاراكا للسجاد، على الرغم من التحريم المُلصَق على الجدران. وقال السلطان لوالد الشاب: «ابنك محق» ورمى سيجارته (9). وواصلت الحكومة العثمانية دورها التقليدي كحام لليهود ضد التعصب المسيحي الذي كان عميقا جدا إلى درجة أن أعمال الشغب المعادية لليهود ظلت تتواتر في الأحياء المسيحية حتى نهاية القرن. وصدر خط شريف (مرسوم إمبراطوري) في السادس من نوفمبر 1840 يجدد انتقاد «الطعن الدموي» blood libel المسيحي ويعلن أنه «سيظل يحمي الأمة اليهودية ويدافع عنها». وأمر السلطان شخصيا بتوفير الطعام المباح في الشريعة اليهودية وإعطاء «إجازة السبت» في المدرسة الطبية الإمبراطورية لتشجيع اليهود على الالتحاق بها.

تدين القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر بعظمتها إلى تحديها للنزعة القومية. كانت لدى عبدالمجيد وبعض وزرائه رؤية للإمبراطورية بصفتها متراسا ضد النزعة القومية. قال السلطان للامارتين Lamrtine في العام 1849 إنه يريد أن يخلق شعبا واحدا من أعراق وأديان متنوعة: «بإيجاز من خلال خلق أمة واحدة من كل هذه الشظايا من الأمم التي تغطي تراب تركيا، وذلك عن طريق تعزيز النزاهة والدماثة والمساواة والتسامح إلى الدرجة التي تجعل كل منها تجد شرفها وضميرها وسلامتها في التعاون على الحفاظ على الإمبراطورية عبر نوع من الفدرالية الملكية تحت رعاية السلطان». وكرس نفسه لهذه الغاية، فأنشأ حرسا من أبناء الوجهاء، اثنين من كل عرق من أعراق الإمبراطورية: الكرد والسوريين والألبان والشركس. كان طول هؤلاء الشبان نحو ستة أقدام ويلبس كل واحد منهم زيه القومي الخاص في نوبات حراسة طقوسية لقصور السلطان وفي أثناء خروجه لصلاة الجمعة (10).

كان أقدر الحكام على مدى معظم الفترة 1839 - 1876 ثلاثة من الباشوات، وإن كانوا مستبدين، وهم رشيد وفؤاد وعلى. خدم رشيد باشا، الذي استعمله

محمود الثاني لكونه ذكيا وواعدا، سفيرا لبلاده في لندن وباريس. وبين العام 1837 ووفاته في العام 1858، شغل منصب الصدر الأعظم ست مرات ووزير الخارجية ثلاث مرات. اشتهر رشيد إلى جانب التزامه بالإصلاح، بعدد بيوته على البسفور وفخامتها. تعلم فؤاد باشا، ابن أحد مشاهير الشعراء، في المدرسة الطبية، قبل أن يخدم في غرفة الترجمة بالباب العالي وكديبلوماسي في أوروبا. ومن خلال اشتهاره بأنه «رجل يحب الإبداع والابتكار في كل الأمور»، خدم صدرا أعظم مرتين ووزيرا للخارجية خمس مرات بين العام 1852 ووفاته في العام 1868. وكان من رأيه أن «الإسلام ظل في مكانه على مدى القرون وسيلة رائعة للتقدم. وهو اليوم يشبه حوض السفن الذي فات زمانه ويجب دفعه للحاق بالزمن» (١١). أما علي، فكان ابن تاجر فقير بالبازار، شاركهما في هذه المعتقدات عينها حتى وفاته في العام 1871.

برعاية هؤلاء الثلاثة، صدر المرسومان الإمبراطوريان العظيمان للعام 1839 والعام 1856 اللذان كانا الأساس لما سمى بالتنظيمات tanzimat، أي سياسة الإصلاح التي اتبعتها الحكومة العثمانية بعد العام 1839. وعد المرسومان بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين أمام القانون بدلا من أنظمتهما القانونية المنفصلة، والمساواة في الخدمة العسكرية والوصول إلى المناصب الحكومية، والحرية من المصادرة، وبتعبيرات مرسوم العام 1856: «بلوغ السعادة الكاملة لكل طبقات رعيتنا الإمبراطورية الذين تجمعهم أواصر الصداقة والوطنية المشتركة والمتساوين جميعا أمام نظرتنا الرحيمة العادلة». نُفذ آخر حكم بالإعدام في شخص اعتنق الإسلام ثم ارتد إلى المسيحية، في الرابع من أكتوبر 1843. وعلى رغم احتجاجات السفراء الأوروبيين الخمسة الذين استنجد بهم أقارب الضحية، فقد ضرب عنق المرتد الأرمني في مكان عام ورميت جثته في الشارع. وفيما بعد انتكس القانون. إذ ظهرت المحاكم المختلطة للحكم في القضايا التي تشمل أطرافا من الدينين في العام 1847. وفي العام 1876، صدر قانون تجاري يستند إلى القانون الفرنسي. وتراجعت سلطة القضاة على ضبط الأخلاق والأسواق منذ العام 1826، إذ نقلت هذه المهام إلى وزارة جديدة للشرطة، أنشئت هي الأخرى وفق النموذج الفرنسي. وبحلول العام 1876، بالدرجة الأولى بفعل تأثير فرنسا، كان القانون العثماني قد تغير كليا، كما تقلصت أيضا سلطات البطاركة على الجماعتين الأرمنية والأرثوذكسية(12). كان المقصود بهذه الإصلاحات أن تودي إلى تحديث الإمبراطورية وقطع الطريق على التدخل الخارجي. وبعد أن ساعد السفراء في إنقاذ الإمبراطورية في الأعوام 1839 - 1841، بدأوا - مزهوين بالتفوق العسكري والتقني لبلادهم - يوجهون الأوامر إلى الباب العالي. وعُرِفوا في هذه الفترة باسم «القوة العظمى السادسة» (\*\*) أو (بعد إعلان إيطاليا الموحدة في العام 1861) «ملوك القسطنطينية الستة» (\*\*). كان السفراء يأتون إلى القسطنطينية على متن بوارج حربية تسمى الراعد Thunderer أو شارلمان يأتون إلى القسطنطينية على متن بوارج حربية تسمى الراعد Charlemagne أو شارلمان الصيفي في طرابيا في قوارب كياك خاصة بالسفارة يجدف على الواحد منها عشرة مجدفين، وكان الجنود يؤدون لهم تحية السلاح في كل نقطة حراسة يمرون عليها.

تمتع السفراء بالسلطة والنفوذ. من ذلك أنه قيل لعميل إبراهيم باشا ابن محمد علي في العام 1840 إن السفير البريطاني «لورد بنسونبي هو الذي يدير سياسة الحكومة العثمانية اليوم». وكانت القرارات يتخذها الصدر الأعظم أحيانا، لكن ليس في القصر أو الباب العالي، وإنما في اجتماعات مع السفراء الأوروبيين في السفارة البريطانية. كما عقد السفراء مؤتمرات في القسطنطينية لتقرير مستقبل صربيا أو مصر أو الإمبراطورية نفسها. وفي العام 1869 شكّلت «السفارات» والباب العالي معا اللجنة الدولية لإعادة تنظيم الميناء (13).

أعيد بناء معظم السفارات في بيرا بعد الحريق الهائل الذي أحرق المنطقة في العام 1831، بأسلوب يكشف عن قوة الأمة التي تمثلها السفارة وشخصيتها. فجاءت السفارة الروسية التي بُنيت بين العامين 1836 و1843 قصرا أحمر من قصور آل رومانوف فوق البسفور، يضم عشر غرف استقبال، منها صالة رقص مُعَمَّدة بيضاء مزيِّنة بمناظر لسانت بطرسبرغ. كان مصمم السفارة هو غسبار فوساقي Gaspare الذي قام لاحقا بتجديد جامع آيا صوفيا للسلطان عبدالمجيد، بإضافة مقصورة إمبراطورية، في إعادة تأكيد للسلطة العثمانية على الضريح الذي توقع الكثير من المسيحيين، خاصة الروس، أنه سيؤول إليهم قريبا(14).

<sup>(\*)</sup> القوى العظمى الخمس هي إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا - المجر وبروسيا. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> في العام 1857، وبغرض التقليل من شأن السفراء الآخرين، وصف السفير الفرنسي زميله السفير البريطاني لورد استراتفورد دي ريدكليف بـ«القوة العظمى السادسة».

أما قصر فرنسا الذي بُني بين العامين 1839 و1847 والمغطى بالرمز الذي يرمز إلى الملك لويس فيليب Philippe - فكان يبدو من الخارج مثل مُجمّع إداري ضخم لولاية إقليمية فرنسية. ومن الداخل، أثث كقصر بكراسي خفيضة مُذَهّبة وأقمشة غوبلين وسجاد أوبيسون وزهريات سيفر وصور السلاطين والملوك والسفراء (\*). وكانت السفارة البريطانية نسخة طبق الأصل من نادي الإصلاح في بال مال (\*\*)، صممها و.ج. سميث W. J. Smith وسير تشارلز باري Sir Charles بال مال المان أعوام 1844 - 1851. كان هذا المبنى المربع بعرض ثلاث عشرة نافذة وجدرانه العالية وفنائه الفسيح ومروجه الخضراء، بمنزلة واحة من الهدوء في وسط اضطراب المدينة.

كانت غطرسة السفارات في بعض الأحيان مفيدة للإمبراطورية، إذ حمتها من الأعداء الخارجيين وعضدت الإصلاحيين في الباب العالي ضد المحافظين، حتى إن رشيد باشا أراد - بتعبيره - مزيدا من «الرقابة» من جانب السفارات ومزيدا من السفن الحربية الأجنبية متمركزة في البسفور لإجبار السلطان على الإصلاح بخطى أسرع(15).

غير أن نفوذ السفراء قد زاد من الإحساس العثماني بالسخط على نظام الامتيازات الأجنبية. وبدأت المحاكم القنصلية تدعي لنفسها الحق في محاكمة الأجانب المتهمين في أعلمال إجرامية ضد الرعايا العثمانيين، واستغل الكثير من الأجانب والمواطنين العثمانيين - ما يناهز عشرة بالمائة من السكان - الحماية الديبلوماسية لعدم دفع الضرائب. وبدأت الحكومة العثمانية تنظر إلى الامتيازات بوصفها العائق الأكبر أمام تقدم بلادها. وفي العام 1847، تقدم السكان الأوروبيون أنفسهم إلى السلطان بعرائض ضد جرائم تقرها سفاراتهم، لكن هذه الالتماسات لم تُحدث أثرا. وفي العام 1848، احتج لورد استراتفورد دي ريدكليف Stratford de Redcliffe على العادثة، بالمرستون Palmerston بالقول: «في الوقت الذي نتباكي فيه على الفوضي الحادثة، بالمرستون على الحق البريطاني في امتيازات تجارية غير منقوصة» (16).

<sup>(\*)</sup> غوبلين Gobelins وأوبيسون Aubusson وسيفر Sevres منتجون فرنسيون مشهورون لهذه المنتجات. [المترجم]. (\*\*) غوبلين Reform Club وأدبيسون Aubusson وسيفر 1836 في منطقة بال مال Pall Mall بقلب ما يعرف بأرض (\*\*) نادي الإصلاح كانت عضويته مقصورة على أعضاء البرلمان من حزب الويغ الذين أيدوا قانون الإصلاح للعام 1832. [المترجم].

تمكن الإحساس بالمعصومية من استراتفورد كاننغ، الرجل الوسيم سريع الغضب الذي كان يعمل اثنتي عشرة ساعة يوميا بيده والذي كان موظفوه يبغضونه. وحين نجا من حادث ركوب خيل، قيل إن موظفيه شربوا النخب: «حظا أفضل في المرة المقبلة». طلب علي باشا من لندن ثلاث مرات أن تستدعي سهيرها لأنه يحاول أن ينسب كل الإصلاحات إلى نفسه ولا يسمح للسلطان بأن يحكم كند له. وكان من النكات الخاصة بين السفير وزوجته أن يطلقا على السلطان اسم «بادي» Paddi بدلا من «باديشاه». وقال السفير النمساوي كونت فون بروكيش أوستين Paddi بدلا من «باديشاه». وقال السفير النمساوي كونت الإمبراطوريتين النمساوية والعثمانية إن لم تتقاربا وتعملا معا فإنهما ستندمان كلتاهما، إن كاننغ لا يتصرف كسفير، بل كملك. وقد كان عداء كاننغ لروسيا الذي أشعله بالمرستون وصحفيو لندن والرأي العام البريطاني، أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع حرب القرم (10).

كان من العوامل الأخرى لاندلاع هذه الحرب، رغبة نابليون الثالث الذي أعلن نفسه إمبراطورا أخيرا في تحدي تسوية فيينا للعام 1815 وتقسيم النمسا وروسيا. كان الدين الأداة التي اختارها نابليون الثالث. ففي شهر ديسمبر 1852، حصل السفير الفرنسي الكاثوليكي المتعصب مركيز دي لافاليت Marquis de محصل السفير الفرنسي الكاثوليكي المتعصب مركيز دي لافاليت كنيسة Lavalette مؤقتا على حق الكهنة الكاثوليك في أن تؤول لهم مفاتيح كنيسة المهدد في بيت لحم. ومع أن القيصر نيقولاس الأول لم يشارك جدته كاترين الثانية في الطموحات الإقليمية، فقد أصر على مقاومة المطالب الفرنسية في الأماكن المقدسة وعلى فرض حماية روسية على الكنيسة الأرثوذكسية، مدعيا حق المسؤولين الروس في «إعطاء الأوامر» حتى للكنائس في القسطنطينية وفي أي مكان آخر. وكان يسعى على المدى البعيد، بالتنسيق مع القوى الأخرى، إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية في أوروبا، وتحويل القسطنطينية إلى مدينة حرة. كانت القوات الروسية متمركزة على البسفور والقوات النمساوية في الدردنيل. وكانت لغة القيصر عادة عدوانية جدا(١٤). وفي أوائل العام 1853، أبدى ملحوظة شهيرة إلى السفير البريطاني في سانت بطرسبرغ: «لدينا رجل مريض، مريض لا يرجى شفاؤه» (لكنه لم يكن شديد المصرض بدليل أن أعدادا كبيرة، من رعايا يرجى شفاؤه» (لكنه لم يكن شديد المصرض بدليل أن أعدادا كبيرة، من رعايا

القيصر المسلمين والكاثوليك والمؤمنين القدامى آثروا أن يغادروا الإمبراطورية الروسية ويذهبوا للعيش في الإمبراطورية العثمانية) (\*).

وفي الثالث والعشرين من فبراير 1853، نزل على أرض القسطنطينية المبعوث الخاص للقيصر الأمير ألكسندر منشيكوف Alexander Menshikov البعنية وسط المحترف المتغطرس، وفي صحبته رئيس هيئة أركان الجيش الخامس الروسي، وسطح حشود فرحة من اليونانيين. تمثلت مهمة الأمير في عقد اتفاقية رسمية لا تحفظ كل الحقوق التقليدية للكنيسة الأرثوذكسية وحسب، بل أيضا من خلال إساءة تفسير شروط المعاهدة التي أنهت حرب الأعوام 1768 - 1774، تعطي لروسيا الحق في التدخل لدى الحكومة العثمانية نيابة عن رعاياها الأرثوذكس. إبان القرن السابع عشر، كانت الحكومة العثمانية تعبّر عن غطرستها بالاعتداءات البدنية على المبعوثين الروس إلى الباب العالي. أما في القرن التاسع عشر، وفي ساحة معركة الطقوس عينها، أهان الروس ضحيتهم بطريقة أقل عنفا. ففي أثناء زيارة مجاملة إلى الصدر الأعظم، ارتدى منشيكوف ملابس مدنية بدلا من الزي الديبلوماسي، ومر في هدوء أمام مكتب وزير الخارجية الموالي لفرنسا فؤاد باشا، متظاهرا بأنه لا يراه، على رغم محاولات ضابط التشريفات لأن يقود السفير إلى الباب المفتوح على الوزير المنتظر. واستسلم السلطان للضغط الروسي بعزل فؤاد باشا وتعيين رفعت باشا مكانه (10).

لم تكن الكنيسة الأرثوذكسية هي القضية في القسطنطينية، بل الهيبة الدولية للدول المتنافسة. وحتى الأساقفة نتيجة لإدراكهم معاملة القياصرة المتعجرفة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، خافوا من أن تأتي «الحماية» في صورة «استعباد». وقالوا لديبلوماسي روسي: «نحن الآن أغنياء وأقوياء. وتوجد تسعة ملايين نَفْس تحت يدي البطريرك ومجمعه الكنسي وسبعين أسقفا. وأنتم بحق الحماية ستحرموننا من كل شيء». فضلا على أن الحكومة الروسية كانت في الواقع مستعدة لتعديل كل طلباتها (20).

وعلى أي حال، فقد ساء الموقف في مارس 1853 بإرسال أسطول البحر الأبيض المتوسط الفرنسي إلى المياه اليونانية. وفي أبريل، عاد استراتفورد كاننغ الذي رُقي أخيرا (\*) المؤمنون القدامي Old Believers، في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، هم الأرثوذكس الذين انفصلوا عن الكنيسة الرسمية احتجاجا على الإصلاحات الكنسية التي أدخلها البطريرك نيكون في العام 1652 والعام 1666، وظلوا عارسون الطقوس السابقة على هذه الإصلاحات. [المترجم].

إلى مرتبة النبلاء باسم الفيكونت استراتفورد دى ريدكليف، إلى القسطنطينية وفي نيتــه - على نحو ما كتب إلى زوجته - أن «يجعل الباب العالي يقف بجانبي». وكما كانت الحال مع السفراء البريطانيين السابقين، اينزلي وبنسونبي، في جو العاصمة العثمانية المسكر، كان الفيكونت مستعدا للمخاطرة بدخول الحرب مع روسيا، وكانت لديه السلطة لاستدعاء أسطول البحر الأبيض المتوسط إذا شاء السلطان. وعندما زار منشيكوف رشيد باشا في ياليه، انتظر استراتفورد في قارب كياك لكي يناقش الطلبات الروسية بمجرد خروج منشيكوف(21). حتى الديبلوماسية في هذه الأشهر كانت محمومة على نحو غير اعتيادي في القسطنطينية. استغلت الحكومة العثمانية فرصة الدعم الفرنسي والبريطاني لكي تهندس حربا على روسيا في ظروف مواتيــة أكثر من تلك التي خاضت فيها حروب الأعــوام 1829 و1787 و1768. وفي أغسـطس 1853، اسـتخدمت مظاهرات للصوفتا (طلاب المـدارس softas) لطلب وصول الأسطولين الفرنسي والبريطاني اللذين رسوا بعد ذلك قبالة ساحل بشيكا Besika بالقرب من الدردنيل لحماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم. وفي الأيام من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر، اجتمع السلطان بـ«مجلس كبير» من ممثلي القضاء والجيش والأسطول والطوائف الحرفية الذين صوتوا لمصلحة الحرب. يذكر مراقب من السفارة البريطانية أن عبدالمجيد كان مختلفا جدا عن أسلافه، وغير المجتمع العثماني بسرعة كبيرة، لدرجة أن المجلس الكبير المكوّن من مائة وعشرين عضوا بدلا من أن يظل صامتا أو يطلب مزيدا من الأوامر، كان أشبه في مناقشاته باجتماعات مجلس العموم البريطاني. وبعد أن ضمن السلطان فتوى مؤيدة، أعلن الحرب على روسيا في الرابع من أكتوبر 1853. وفي الثاني والعشرين من أكتوبر، رسا أسطول فرنسي - بريطاني مشترك قبالة القرن الذهبي(22). وفي الثامن والعشرين من مارس 1854، اندلعت الحرب بين روسيا وبريطانيا وفرنسا.

تدفق المتطوعون على القسطنطينية، ومن بينهم فرقة كردية بقيادة بطلة سافرة الوجه غير متزوجة تدعى فاطمة السوداء، أصبحت حديث المقاهي. كان مما أفزع الكثير من سكان المدينة أن القوات الفرنسية عسكرت خارج الأسوار وبجانب جامع آيا صوفيا. وغطيت تلال أوسكودار بالخيام البيضاء الثلجية لحلفائهم البريطانيين. وسرعان ما أحاط بهم جيش آخر من الممولين وتجار الخيول والباعة المتجولين

و«محتالين من كل الأمم» (23). جابت القوات الفرنسية والبريطانية شوارع المدينة، وتعرض بعض الضباط للطعن، والدكاكين للنهب. واستوردت بريطانيا وفرنسا قوات شرطة من بلديها للحفاظ على الأمن. وعند نقطة ما في الأحداث، امتلأ السبجن القنصلي البريطاني بالمجرمين، واضطر البريطانيون إلى احتجاز الباقين على سفينة في البسفور. ومكنت الحرب والامتيازات التجار الأجانب من مهاجمة احتكارات الطوائف الحرفية بالمدينة التي كانت لاتزال تشكل قوة فعالة في الحياة الاقتصادية للقسطنطينية. ومع نهاية العام 1855، كان عدة مئات من النوتية السلاف والمالطيين يعملون في الميناء، وفُتحت دكاكين خمور أجنبية في الكثير من زوايا المدينة. كتب مراقب سياسي أمريكي يدعى ناسو سنيور Nassau Senior في شهر أكتوبر 1857 أنه «لا يوجد على وجه الأرض أناس متوحشون أسوأ من حراس هذه الدكاكين، ولا أوكار للرذيلة والجرعة أسوأ من تلك الدكاكين نفسها» (24).

حوّلت حرب القرم القسطنطينية إلى مدينة للجرحى. وإلى جانب المستشفيات العثمانية التقليدية، كان هناك مستشفى فرنسي كفء في بيرا ومستشفيان بريطانيان عالمان في القرن الذهبي ومستشفى بحري بريطاني في طرابيا. قدمت مستشفى الثكنات التي أنشئت في الثكنات السليمية في أوسكودار، الرعاية لأكثر من ألفي مصاب بريطاني. كانت مديرة المستشفى هي نايتنغيل فلورنس التي كانت تقيم في أحد الأبراج التي تشكل حاليا متحف فلورنس نايتنغيل \*\*. عندما تولت نايتنغيل الإدارة كان المستشفى - في رأيها - قد جعلته القذارة والمرض والازدحام أسوأ من أسوأ بيت في أسوأ حي رأته على الإطلاق. وفي مكان قريب كان يوجد المستشفى العام والجبّانة (تعد جبّانة القرم التذكارية حاليا المقبرة الأساسية للجالية البريطانية بالمدينة). كان من المشكلات التي واجهتها نايتنغيل قلة الدعم من السفارة البريطانية (عارد استراتفورد دي ريدكليف وزوجته كانا ماهرين في إقامة الحفلات أكثر منهما في زيارة المرضي.

بحلول أوائل العام 1856، كانت روسيا على وشك الاندحار وكانت مفاوضات السلام على وشك الانطلاق في باريس. احتُفل بانتصار تحالف القرم بحفلة راقصة

<sup>(\*)</sup> فلورنس نايتنغيل Florence Nightingale مؤسسة التمريض الحديث في بريطانيا، أنشأت في العام 1860 التمريض الحديث في مستشفى سانت توماس التي تحولت بعد أربع سنوات من مشاركتها في حرب القرم مدرسة لتعليم التمريض في مستشفى سانت توماس التي تحولت لاحقا إلى متحف يحكي قصة السيدة ذات المصباح منذ طفولتها مرورا بحرب القرم حتى حملاتها دفاعا عن الإصلاح الصحى. [المترجم].

في السفارة البريطانية، حضرها السلطان نفسه. ففي ليلة الثامن من فبراير 1856، وتحت اسمي فيكتوريا وعبدالمجيد المضاءين، انتظرت السلطان قوات المدفعية ورماة القنابل وقوات المدفعية الاسكتلندية في الفناء. ألقت المدافع التحية ودوى صوت السلام الوطني «حفظ الله الملكة» لدى وصول السلطان برفقة الرماحين الإنجليز. كان في استقباله لورد استراتفورد دي ريدكليف على باب المركبة. واستقبلته ليدي استراتفورد دي ريدكليف بلباس القرن الثامن عشر في أعلى السلم. وبعد وقفة للاستراحة في إحدى غرف الانتظار، دخل السلطان على مشهد يضاهي حفلة راقصة بملابس عصور سالفة تقيمها الملكة فيكتوريا في قصر بكنغهام. ففي صالة الرقص المتألقة بالإنارة، ارتدى موظفو السفارة ملابس من عهود الملكة آن أو الملك جورج الثالث. على أن ملابس موظفي السفارة لم تكن شيئا يذكر أمام الأزياء التقليدية لضيوف محليين مثل البطريرك اليوناني والحبر الأعظم والأتراك واليونانيين والفرس والألبان وزوجات أثرياء اليونانيين والأرمن اللاتي كن يتلألأن بالماس. تجول رئيس الخصيان السود متأبطا ذراع رجل أسود آخر وسيفاهما يتجرجران على الأرض. ودخل كبير الطباخين الشهير أليكسيس سوير Alexis Soyer ومتكر.

أما السلطان الذي ارتدى سترة سوداء طويلة، فقد أخذ يتجول خلال صالة الرقص «وينحني على اليمين وعلى اليسار ويوّزع البسمات في طريقه» أمام عيون الحضور المحدقة فيه كأنه حيوان بري، تتبع خطاه «مجموعة رائعة من الباشوات». وبدلا من أن يجلس على الكرسي المرتفع الذي جهز له، ظل السلطان واقفا لمشاهدة رقصة الكدريل والفالس، ولاستقبال زوجات الديبلوماسيين اللاتي يقدمن له. وبعد ذلك تجول خلال الغرف وأكل قطعة حلوى مجمدة، وأبدى إعجابه بقوات المدفعية الاسكتلندية وسلاح الفرسان الإنجليزي الذي اصطف على السلم، ثم غادر، بينما بقي الباشوات ليأكلوا ويشربوا حتى الصباح.

تسبب سلوك سيدة تركية محجبة بفراجة رمادية في حالة من الذهول، إذ صعدت إلى الضباط البريطانيين وتفحصت نجومهم ورتبهم «بطريقة وقحة وصفيقة جدا» وتوعدت الباشوات المارين بتهديدات الحرية: «لن نوضع في أقفاص بعد اليوم. سنخرج لنرى العالم ونحكم على الأمور بأنفسنا ونحب من نشاء.

يا لهؤلاء الضباط الإنجليز من رجال سامقين!» وقالت كلاما آخر. وحين أصر فؤاد باشا أخيرا على أن تكشف السيدة عن هويتها، اتضح أنها أفضل متحدثة للغة التركية بين سكرتيرات الملحق الإنجليزي بيرسي سميث Percy Smythe (26)(26)(\*).

في صلح باريس في شهر مايو 1856، أدخلت الإمبراطورية العثمانية رسميا ضمن المستفيدين من «مزايا القانون والنظام العامين في أوروبا». وغدت سلامة أراضيها واستقلالها مكفولين من جانب كل الموقّعين. وظل الدردنيل والبسفور مغلقين أمام السفن الحربية لكل الأمم، وحُرمت روسيا من الاحتفاظ بأسطول في البحر الأسود. وتلت احتفالات أخرى انتقال عبدالمجيد إلى مقر إقامته الجديد في قصر دولمة بهجت Dolmabahce في السابع من يونيو 1856. كان الوزراء والسفراء سعداء بولع السلطان بالقصور، وربما شجعوه أيضا، وهو الولع الذي جعل القسطنطينية مثل فيينا وسانت بطرسبرغ إعلانا عن قوة إمبراطورية من قوى القرن التاسع عشر، إذ بني السلطان قصر دولمة بهجت (1849 - 1856) وقــمر بليربــاي (1861 - 1865) وقصر تشــيرغان (1864 - 1871) والكثير من الأكشاك وبيوت الصيد والقصور الخاصة على طول البسفور. وكان المعماريون هنا أيضا من أبناء عائلة باليان: كارابيت أميرا باليان Karabet Amira Balian وأبنيه المدربين في باريس نيكوغوز Nikogos وأغوب Agop باليان. وهُجر قصر توبكابي، ليصير قصر الدموع لسيدات الحريم والخصيان البيض الذين استُغني عنهم. وكان السلطان يزوره فقط في حاله تنصيبه أو مرة في السنة لزيارة أثر النبي. كان منتصف القرن التاسع عشر أوج «مرض الغرب» (\*\*\*). وبأمر السلطان، صُهرت الزخرفات الموجودة بغرفة العرش بقصر توبكابي، فنتج عنها ثمانية وهانون كيلو غراما من الفضة وتسعمائة واثنا عشر كيلو غراما من الذهب. وفي

<sup>(\*)</sup> في كنيسة القرم التذكارية بأسفل شارع بيرا الكبير، وهي أول بناية قوطية مُحْدَثة في القسطنطينية، نصبت «زوجته المحبوبة والمحبة» (زوجة الملحق بيرسي سميث) لوحة تذكارية بعد موته في العام 1869 أثنت فيها على «ارتباطه بالإمبراطورية التركية الذي لم يضعف يوما».

<sup>(\*\*)</sup> الكلمة الأجنبية المستخدمة هنا هي (Occidentitis) التي تعني حرفيا مرض الغرب أو الإصابة عمرض الغرب وهي ترجمة غربية لمصطلح غرب زادجي Gharbzadegi الذي سلكه الفيلسوف الفارسي أحمد فرديد Ahmad والله يتكون من مقطعين: gharb الذي يعني الغرب وzadegi الذي يشير إلى الإصابة عمرض أو التقاط عدوى، وظهر في سلياق نقد الوظيفة الشريرة للتقنية الغربية الحديثة. وقد تُرجم المصطلح الفارسي نفسه أيضا إلى Westoxication وWeststrucknss والمترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

العام 1871، أزيلت الأكشاك الشاطئية والقصور الصيفية الأسطورية التي كانت قد تضررت بشدة بفعل الحرائق، لإفساح الطريق لأسمى رموز التقدم: خط السكة الحديدية (27)\*.

لم يمتلك ملك القصور الحديثة والفاخرة التي امتلكها السلطان العثماني. أشرف عبدالمجيد بنفسه على عمارة قصر دولمة بهجت وتزيينه من خلال زيارات يومية إلى موقع البناء. يعد هذا القصر المثال الأرقى للعظمة العثمانية. تماشيا مع الإرث العثماني، جاءت الأبواب المنقوشة بغابة من الجرار والورد والأكاليل، أشبه بأقواس النصر. وتبرز الواجهة الملوكية للقصر التي تمتد بطول مائتين وأربعة وثمانين مترا كشعاع من المرمر الأبيض بين خضرة الأشجار أعلاها وزرقة البسفور أسفلها.

ومن الداخل، احتوى القصر على ثلاثائة وأربع غرف، مملوءة بالمرايا المُذَهّبة، وفيض من بلتكانات النوافذ والأبواب، والمدفئات الخزفية، والمساعل البلورية المرتفعة بست أقدام عن الأرضية، والسُلم ذي الطرقتين وأعمدة درابزينه من البلور الأحمر. لقد أفسحت البساطة النسبية للإرث الإمبراطوري العثماني المجال لأسلوب وصفه تيوفيل غوتييه بأنه «المقابل الشرقي لأسلوب لويس الرابع عشر»، وبالفعل كان الكثير من الأثاث لقصر دولمة بهجت قد صنع على أيدي سيشون الباريسي ووليام غبس روجرز اللندني (\*\*\*).

حـوًّل المُجمّع المحيط بالقصر، المكوّن من الاسطبلات والمطابخ والمسرح والثكنات والوزارات، بيشيكتاش القرن التاسع عشر إلى ضاحية للبلاط العثماني، حيث كان صف منازل الباشوات المتجاورة يحاكي الشارع اللندني. أبقى القصر على العناصر العثمانية التقليدية مثل انقسامه إلى سلاملك وحرملك، وقاعات أو صوفات وسطى كبيرة تفتح فيها غرف أخرى. غير أن عمارته وأثاثه كانا أوروبيين في جوهرهما. ازدانت الجدران بصور لملوك أوروبيين ومجموعة من اللوحات الشرقية لسيدات الحريم والحج والمياه الحلوة لأوروبا وآسيا التي افتتن بها

<sup>(\*)</sup> خط السكة الحديدية النذي يربط القسطنطينية بالضواحي وبإدرنة، وبعد العام 1888 بأوروبا الغربية مباشرة.

<sup>(\*\*)</sup> سيشون Sechan هو مصمم دار الأوبرا الفخمة في باريس. وليام غبس روجرز William Gibbs Rogers أحد نحاتي الخشب البارزين إبان القرن التاسع عشر. [المترجم].

السلاطين العثمانيون المتأخرون بقدر ما افتتنت بها النخبة الأوروبية. وشملت الحدائق رياضا فرنسية أشرف عليها بستانيون أوروبيون. ولم تبق حديقة عثمانية تقليدية واحدة في اسطنبول، ولم يبق واحد من أنواع الزنبق العثماني الألف والخمسمائة التي هُجِّنت فيها (28).

في منتصف قصر دولمة بهجت، يعلو طابقان شاهقان فوق بقية القصر، كانا يضمان أكبر غرفة عرش في العالم. يحمل ستة وخمسون عمودا كورنثيا سقفا ضخما خادعا للعين مزينا بالرسوم الجصية كأنه خلفية لأوبرا إيطالية، وأعمدة وعروقا مرمرية داكنة وستائر وأكاليل زهور. ارتفاع الغرفة ستة وثلاثون مترا، وعرضها أربعون مترا، وطولها خمسون مترا. أصبحت غرفة العرش البؤرة الطقوسية للإمبراطورية بدلا من باب السعادة بقصر توبكابي. ففيها كان يوضع العرش الإمبراطوري المُذَهّب، الذي نقل دون غيره من خزانة توبكابي، عندما يستقبل السلطان تهاني البلاط والحكومة والحريم في نهاية شهر رمضان.

وفي الثاني والعشرين من يوليو 1856، أقيمت مأدبة لمائة وثلاثين شخصا للاحتفال بانتهاء العمل في القصر والانتصار على روسيا معا. كان الصدر الأعظم علي باشا ووزير الخارجية فؤاد باشا في استقبال الضيوف الذين قدموهم إلى السلطان الخجول والمبتسم الذي انسحب بعد ذلك، ذلك أن البلاط العثماني لم يكن قد «تغرّب» إلى الدرجة التي تجعل الخليفة السلطان يأكل مع الضيوف في مأدبة رسمية. وعلى مائدة المأدبة في غرفة العرش المضاءة بثريا عملاقة تشعلها أربعمائة شمعة غاز، جلس في مكان الشرف الصدر الأعظم، وعلى يمينه لورد استراتفورد دي ريدكليف وعلى يساره مارشال بليسير Marechal Pelissier قائد الجيش الفرنسي المنتصر في القرم. كان من بين الضيوف القائد العام العثماني عمر باشا، وكونت بيساني الذي لا يستغني عنه استراتفورد، وديبلوماسيون نمساويون وبروسيون وساردينيون. عزفت الفرقة الإمبراطورية السلام الوطني الفرنسي والبريطاني. وعندما ثارت عاصفة بالخارج، ذُعرت الفرقة الموسيقية من دوي الرعد ووميض البرق فهربت من المكان، وانطفأ نصف الشموع لأن أحد الأبواب كان مفتوحا، وعلى رغم أن الضيوف أعجبوا بالقصر،

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى المدينة اليونانية القديمة كورنث Cornith التي اشتهرت بالترف والتهتك. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

فإنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا مقارنة المأدبة بوليمة بلشاصر (\*) وزوال بابل اللذين ينبئان مصير القسطنطينية (29).

تضم قوائم الطعام التي بقيت خليطا من الأطباق الأوروبية والعثمانية التي تضم قوائم الطعام التي بقيت خليطا من الأطباق والقطايف والبقلاوة، يتخللها حساء الخضر واللحم المحشو بالخضر وفطائر كبد الأوز. وكانت بعض الأطباق اختراعات جديدة، وكان غيرها توليفات بين أطباق شرقية وغربية، مثل فطائر الأناناس السلطانية وشركسية الدجاج وأصابع الست (30).

بُنيت سلسلة القصور الرائعة بغرض إعادة طمأنة النفس، فضلا على الاستعراض. كانـت العائلـة الحاكمة تفقد الثقـة بالنفس. من ذلك أنه قبل زيـارة الإمبراطورة أوجيني في العام 1869 وهي في طريقها إلى افتتاح قناة السويس، أُرسِل رئيس الخدم السـلطاني م. ماركو M. Marco إلى باريس لاسـتئجار طباخين وخدم وشراء أدوات مائدة، كأن معايير البلاط العثماني لم تعد مقبولة (31).

وخارج القصور، كان تَحْديث المدينة يجري على قدم وساق. فأصبحت المساواة مع المسيحيين واليهود مرئية للأعين، من خلال ارتداء الملابس نفسها، وكذلك مسموعة للآذان، إذ سُمح للكنائس بعد العام 1856 لأول مرة منذ العام 1453 بأن تقرع أجراسها في القسطنطينية. تذمر بعض المسلمين من الخط الهمايوني hatt - i humayun (المرسوم الإمبراطوري) للعام 1856 الذي كان «يوم بكاء وحداد للمسلمين». على أن الكثير من اليونانيين كانوا يفضلون التمييز السابق لمصلحة الإسلام على البدعة غير المقبولة ممثلة في مساواتهم باليهود. وفي العام 1859، نُفذت مؤامرة ضد «البدعة» بقيادة شيخ جامع بايزيد. غير أن معظم العلماء نالهم نصيب من غنائم الانكشارية، وخافوا من عملية إبادة مماثلة إذا عارضوا الحكومة، فلاذوا بالصمت (32).

<sup>(\*)</sup> بلشاصر Belshedezzar (القرن السادس قبل الميلاد) هو ابن نابونيدوس آخر ملوك بابل وشريكه في الحكم بعد أن اختلى الأول لعبادة إله القمر، ورد ذكره في سفر دانيال، إذ إنه في مأدبة دعا إليها خمسة آلاف سيد سقاهم فيها من الآنية الذهبية التي جاء بها من معبد أورشليم، رأى يدا تكتب على الحائط من دون أن يرى صاحبها فعرف أنها من عند الله، فأتى بدانيال الذي يفسر الرؤى وسأله عن تفسير هذه الكتابة، فقال له دانيال إن هذا اليوم هو آخر يوم في مُلكك وإن مُلكا آخر سيبدأ ويأخذ عرشك، وقد كان، إذ انهار ملكه وحل محله الميديون الفرس بقيادة قورش الأكبر في شهر أكتوبر من العام 539 قبل الميلاد. [المترجم].

فضلا على أن الحكومة كانت حريصة على الإبقاء على المظاهر الإسلامية. كانت مراسم السلاملك (\*) في عهد عبدالمجيد بها شيء من الطيش. فكان السلطان مصحوبا بفرقة تعزف مقطوعة لروسيني أو السلام الوطني الفرنسي، يبدو أحيانا محطما جدا من متع الليلة السابقة إلى درجة أن الحضور كانوا يخشون من أن يسقط من فوق حصانه. وكانت السلاملك في عهد عبدالعزيز الذي اعتلى العرش بعد موت أخيه في العام 1861 أكثر وقارا. كان السلطان يعبر عادة في قارب الكياك الإمبراط وري إلى الجامع القائم في أورتاكي الذي بُني في العامين 1853-1854 على البسفور شمال قصر دولمة بهجت. تذكر سير هنري وودز باشا Sir Henry Woods Pasha أحد الإنجليز الذين عُيّنوا في الأسطول العثماني كيف كان السلطان يعبر البسفور مسرعا، «رجل جليل متعجرف المظهر ذو حاجبين منخفضين وتعبير متجهم على محياه العابس قليلا، ينظر أمامه في استقامة». كانت المجاديف «تعمل في انسجام مثالي، فتصعد وتنزل كأنها مجداف واحد، ولا تطرطش ماء، وإن كانت عندما تخرج من الماء تتساقط من راحاتها قطرات تتلألأ مثل الماس في نور الشمس الساطعة». وعلى طول ضفتي البسفور، تعزف الفرق السلام الوطني وتؤدي القوات سلام السلاح ويؤدي الناس انحناءات الاحترام عند مرور السلطان. وكانت المدافع تطلق نيرانها تحية للسلطان من الحصون والسفن الحربية، وحين كان عر مركب السلطان كانت مراكب الكياك تتزاحم للحصول على رؤية أفضل للسلطان(33). فقد اتحد السلطان والمدينة والبحر للاحتفاء بالله والإمبراطورية.

لَمْ مَلَى التنظيمات الحكومية العالم التقليدي للمدينة المقدسة الذي كان الطلاب في مساجده ومدارسه ملزمين بدراسة القرآن والحديث باللباس التقليدي، على رغم أن الوزراء كانوا يعرفون أن المدارس تحتاج إلى إصلاح. ففي القسطنطينية تعايشت الثقافتان الغربية والعثمانية جنبا إلى جنب. وكان عبدالمجيد يحب الأوبرا الغربية والخط اليدوي التقليدي كليهما: تعلق أمثلة لخط يده في جامع الخرقة الشريفة الشريفة الشريفة الشريفة الناوبرا الإيطالية والذي بُني بالقرب من جامع سليم الأول. وبعيدا الداخل دور الأوبرا الإيطالية والذي بُني بالقرب من جامع سليم الأول. وبعيدا

<sup>(\*)</sup> تذكر أن السلاملك - غير جناح الرجال في القصور والبيوت - هو مراسم ذهاب السلطان إلى صلاة الجمعة. [المترجم].

عـن الصعـود الظاهري للتحديث، ازدهـرت طوائف الدراويـش. جاءت التكية المولوية التي بُنيت في العام 1855 بشـارع بيرا الكبير مزيجا مميّزا من الأسـلوبين الشرقي والغربي. فكانت بأعمدتها الكورنثية وأرضيتها الخشـبية الخضراء أشـبه بصالة رقص إيرلندية. وانتعشت الطريقة البكتاشية التي حظرها محمود الثاني في عهد ابنه، ووصلت المدينة طوائف جديدة مثل النقشبندية. فقد كانت إصلاحات هذه الفترة بتأكيدها على المسـاواة بين الأديان وأهمية العلم الحديث والفلسفة، تشترك في المبادئ عينها مع تعاليم الصوفية. وفي ذلك كتب صوفي لاحق، هو رضا توفيق المفكر البارز في نهاية الإمبراطورية: «لا فرق بين روح الصوفية وروح العلم الحديث». وبحلول العام 1900 كانت القسطنطينية تسع ثلاثمائة وخمسين تكية، بكل منها مسجد وقاعة اجتماعات ومكتبة (60).

انطلقت ثورة ثقافية في العاصمة بفعل وجود المدارس الجديدة التي تقدم التعليم باللغة الفرنسية والتي كان طلابها المسلمون يقرأون لفولتير، وبفعل تأثير الطلاب العثمانيين العائدين من باريس. فظهرت أول صحيفة غير رسمية باللغة العثمانية في القسـطنطينية في العام 1861، أسسـها طالب سابق من طلاب باريس هو إسماعيل شناسي Ismail Sinasi الذي كان مؤمنا بإصلاح اللغة العثمانية. وارتفع عدد الكتب المنشورة سنويا باللغة العثمانية من أحد عشر كتابا في الأعوام 1820- 1839 إلى ثلاثـة وأربعين في الأعوام 1840- 1859، وإلى مائة وسـتة عشر في الأعـوام 1862- 1876، وإلى مائتين وسـتة وثمانين في الأعـوام 1877- 1908، ثم إلى ستمائة وخمسين كتابا في الأعوام 1909- 1920. كان من بين هذه الأعمال أول مسرحية عثمانية حديثة «زواج شاعر» (1860) وأول رواية حديثة «قصة حب طلعت وفتنت» (1871) التي هاجمت دعائم المجتمع العثماني التقليدي من نوع الزواج المرتب والعبودية. كان الكاتب الأشد ثورية بين الكتاب العثمانيين هو نامق كمال Namik Kemal المعروف باسم «عزرائيل الانحراف اللغوي» الذي بدأ بإزالة الكلمات الفارسية التي خنقت اللغة العثمانية، وشرع في تتريكها عمديا. بالإشارة إلى ثورة النشر والتغير في العقلية، كتب إدوارد غب في تاريخه للشعر العثماني: «في العام 1859 كان الأتراك لا يزالون فعليا مجتمعا من القرون الوسطى. وفي العام 1879، كانوا قد أصبحوا أمة حديثة»<sup>(35)</sup>. يعد الكاتب ورجل الدولة أحمد وفيق Ahmed Vefik مثالا للتحول الفكري السريع لجزء من النخبة المسلمة في القسطنطينية. ولد وفيق في القسطنطينية في العام 1818، وتعلم في مدرسة سانت لويس الثانوية في باريس في الأعوام من أبوه يشغل وظيفة القائم بالأعمال العثماني. وبعد أن قضى بضع سنوات في مكتب الترجمة بالباب العالي (الذي ترأسه جده بعد إعدام استافراكي أريستاركي في العام 1821)، خدم في السلك الديبلوماسي في لندن وطهران وبوخارست وباريس، وفي القسطنطينية خدم عضوا بالمحكمة العليا ومحاضرا في الجمعية العلمية العثمانية.

كان أبوه، وفق ما ذكر صديقهما عالم الآثار والديبلوماسي أوستن لايارد Austen Layard، «سيدا تركيا مثاليا، يتحلى بأرقى العادات والأخلاق وبمظهر وقور جدا بلحيته البيضاء كالثلج وعمامته وعباءاته». عاش الأب في بيت خشبي قديم بالقرب من الجامع السليماني، يحوي سجادا فخما وديوانا مغطى بحرير بورصة أو دمشـق وأشـياء أخرى قليلة. أما أحمد وفيق، فـكان مثالا «للأفندي الإسطنبولي» الجديد: ريان وداكن اللون وبلا لحية، يلبس طربوشا وإسطمبولين، وملما بالثقافتين العثمانية والغربية على حد سواء. وفي بيته الجميل غير المنظم الكائن في حديقة وراء حصن محمد الثاني روملي حصاري، الواقع عبر البسفور من يالي كوبرولو Koprulu Yalisi، أبقى على الفصل التقليدي بين جناحي الرجال والنساء، لكن كانت له زوجة واحدة فقط. وقيل إنه كان يعرف ست عشرة لغة، من بينها الفارسية والعربية واليونانية والفرنسية والإنجليزية، وإنه كانت لديه أكثر مكتبة شمولا في القسطنطينية (من بين القامّة التي نُشرت بعد موتـه التي ضمت ثلاثة آلاف وهانمائة وأربعة وخمسين كتابا ومخطوطة، كان ألف وثلاثمائة وستة وستين فقط باللغات العربية والفارسية والعثمانية). أحب التوراة وشكسبير وديكنز. وكتب عنه لايارد أنه «كان مستودعا كاملا للمعلومات في كل الموضوعات الغربية والشرقية ... وكان الرفيق الأكثر بهجة ومرحا وإمتاعا»، وأنه كان وسيطا بين القسطنطينية والغرب. فترجم فيكتور هوغو وموليير إلى اللغة العثمانية، وساعد تشارلز وايت Charles White مراسل الديلي تليغراف بالقس\_طنطينية- إذ كانت المدينة قد دخلت عـصر الصحافة- في كتابة «الرواية

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

الأفضل والأشمل لأساليب السكان المختلفين في العاصمة التركية وعاداتهم» بعنوان «ثلاث سنوات في القسطنطينية» (ثلاثة مجلدات، 1845)<sup>(36)</sup>.

كانت معظم الوثائق والكتب والصحف العثمانية لاتـزال تكتب بلغة لا تقل زخرفـة عن أبواب قصر دولمة بهجـت، وهي لغة مختلفة كثيرا عـن اللغة التركية البسيطة المستخدمة في الشارع. حتى رسائل سيدات الحريم الإمبراطوري لم تكن تقل إسهابا عن لغة القرن السادس عشر إلا قليلا. وليس مفاجئا على أي حال من الأحوال أن نجد كثيرا من «أفندية إسطنبول» الذين تعلموا الفرنسية قد شعروا بالغربـة عن ثقافتهم العثمانية الخاصـة وانتقدوا الروايات التركية الأولى. من أمثلة ذلك الشخصية الرئيسـة- أفلاطون بيه- في رواية أحمد مدحت المعنونة «أفلاطون بيه ورقيم أفندي» العثمانية العام 1876، الذي يحب الأثاث الغربي ويحتقر الشعر العثماني: «يالها من بلاهة مطلقة، ويالها الذي يحب الأثاث الغربي ويحتقر الشعر العثماني: «يالها من بلاهة مطلقة، ويالها مسن فضيحة كاملة». وكان خادمه اليوناني يعلن وقت الطعام بالعبارة: Monsieur مسن فضيحة كاملة». وكان خادمه اليوناني يعلن وقت الطعام بالعبارة: est servi مقاهيها الحديثة. وتوقفت أخته عن عمـل التطريز التقليدي، وأخذت تشـتري منسوجات مصنوعة بالماكينات. لقد بدأ التماسك العثماني القديم في التلاشي.

غير أن أحمد وفيق احتفظ أيضا بثقافته وكبريائه العثمانيين. فقرأ لحافظ وعمر الخيام وكتب تاريخا للعثمانيين ومعجما عثمانيا حاول أن يبسط فيه اللغة العثمانية ويُتَركها. وعلى العشاء في السفارة البريطانية، كان لورد استراتفورد دي ريدكليف هائجا بسبب اعتقال السلطات لمجرم يحظى بالحماية البريطانية وتساءل عما ستفعله السلطات إن ذهب بنفسه ومعه قواسه (\*) لإطلاق سراح المجرم. فرد عليه وفيق: «بسيطة، سيضعونك أنت وقواسك معه في السجن، وسيكونون في هذه الحالة يؤدون واجبهم!» (37).

تمثلت إحدى حلقات الاتصال بين النخب العثمانية والأوروبية الغربية في اشتراكهم في الإمبريالية. من ذلك أن أحمد وفيق في رحلاته في خدمة السلطان أطلق على ولاشيا اسم «سدوم الجديدة» (\*\*) وأفزعه «أولئك الناس البغيضون الذين

<sup>(\*)</sup> القواس cavass في اللغة التركية هو الحارس المسلح، ربا تكون مشتقة من حامل القوس العربية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> راجع حاشية سابقة حول سدوم ومغزاها. [المترجم].

يسمونهم مسيحيي سورية». عرف وفيق أن وجود الإمبراطورية العثمانية كان ضرورة أوروبية: «بلغراد [التي ظلت عثمانية] تستحق جيشا من مائة ألف رجل، أقول مائة ألف رجل للدفاع عن المصالح الأوروبية. فالصرب الذين يسيطرون على «بوابات الحديد» سيكونون قوة غير مريحة للجميع». لكنه كان يستسلم لليأس من حين إلى آخر. ففي العام 1857، وهو جالس بجوار حصن روملي حصاري، رمز الفتح العثماني للقسطنطينية، تحسر على ضعف الإمبراطورية أمام الأوروبيين: «ربا يعاقبنا الله بما نستحقه. فقد كنا متغطرسين وظالمين في تعاملنا مع الأمم الأجنبية في أيام عزنا. وقدرنا الآن أن تدوسوا علينا. إنها إرادة الله».

دفعت حالة اليونان وفيق إلى القول إنه «لا توجد يونان بل يوجد يونانيون فقط» (38). ففي أثينا القومية الفوضوية، قيل إن ألكسندر مافروكورداتو رئيس «حزب مافروكورداتو»، أي الحزب الإنجليزي، هو السياسي اليوناني الوحيد الذي «أراد حكومة منتظمة على النحو الذي يفهمه الناس في أوروبا» (39). وفضًل كثير من اليونانين الإمبراطورية العثمانية على اليونان المستقلة مصوتين بأقدامهم التي حملتهم مهاجرين إلى القسطنطينية. ووفقا لإحصاء العام 1881، كان أكثر من 50 في المائة من المائتي ألف يوناني المقيمين في القسطنطينية مولودين خارج المدينة.

طفا «مموّلو عَلَطَة» على سطح الجماعة اليونانية بالمدينة خلال هذه الفترة. وبينا أصبح الفنار منطقة راكدة نظيفة وهادئة مثل الحي الإكليروسي بأي بلدة إقليمية فرنسية، أقام المموّلون في بيرا وطرابيا وعملوا في غَلَطَة. غادر أبناء العمومة البعيدين لعائلة مافروكورداتو، الذين كانوا يحملون الاسم مافروغورداتو العمومة البعيدين لعائلة مافروكورداتو، الذين كانوا يحملون الاسم مافروغورداتو في العقد الرابع من القرن التاسع عشر ليصيروا مموّلين في القسطنطينية. حققت هذه العائلة نجاحا كبيرا حتى إن بيتهم السابق في شارع بيرا الكبير كان أشبه بواحد من فنادق فوبور سانت جيرمين (\*\*\*). لم تنشأ أهمية اليونانيين للأعمال المصرفية العثمانية عن تفضيل اليونانيين لأبناء جلدتهم فقط، كما عرف مديرو البنوك التركية الأولى التي أنشئت في العقد الثالث من القرن العشرين.

<sup>(\*)</sup> بوابات الحديد Gates of Iron خانق على نهر الدانوب يشكل حاليا جزءا من الحدود بين صربيا وكرواتيا، ويقع بين رومانيا في الشمال وصربيا في الجنوب. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> فوبور سانت جيرمين Faubourg Saint Germain: حي تاريخي في باريس اشتهر تاريخيا بأنه السكن المفضل لكبار نبلاء فرنسا واحتواء كثير من الفنادق الفخمة. [المترجم].

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

فلم يكن المسلمون مدربين على الأساليب المصرفية الحديثة، ولم يكونوا مستعدين للبدء من الصفر، وكانوا بحكم العادة يلتحقون بخدمة الحكومة أو الجيش. وفي العامين 1871 و1872 وحدهما بدأت عشرة بنوك جديدة في القسطنطينية، حتى أطلق على المدينة اسم «كاليفورنيا الجديدة» (\*). وبينما كان المموّلون يقرضون في أوروبا بسعر فائدة بين 3 و 4 في المائة، كانوا يقرضون الحكومة العثمانية التي كانت في أمس الحاجة إلى النقد لدفع النفقات الجارية وفوائد الدين الحكومي بسعر فائدة يتراوح بين 12 و18 بالمائة (40).

يتجلى صعود القسطنطينية كعاصمة مصرفية في حياة عائلة بالتازي Baltazzi فكما فعلت عائلة مافروغورداتو، جاءت عائلة بالتازي إلى القسطنطينية من خيوس في نحو العام 1830. من خلال العمل مموّلين وملتزمي ضرائب يعيشون في خان بالتازي في غَلَطَة وبيت في طرابيا، سرعان ما اشتهر أفراد العائلة بأنهم أغنى أغنياء الإمبراطورية. واصلت النساء اليونانيات إرث بيرا في الإغواء وظللن يَتزَوَّجْنَ أزواجا أجانب في كثير من الحالات (\*\*). وفي العام 1864 تزوج القنصل النمساوي بارون فيتسيرا Baron Vetsera في القسطنطينية من هيلين بالتازي، وهي في عمر السابعة عشرة. وأخذ إخوتها المال الذي جمعوه على البسفور، ومن خلال حبهم للخيول ورعاية بروكيش أوستين لهم، حوّلوا أنفسهم إلى جزء من الأرستقراطية الفينية (١٩٠). وجلبت أخت فيتسيرا ماري فسوق بيرا إلى قصور ڤيينا، وفي صحبتها، آثر ولي العهد النمساوي الأمير رودولف أن ينتحر في مايرلينغ في العام 1889 (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اشتهرت كاليفورنيا بكثرة البنوك التي أسهمت في تعمير الغرب البري، ومنها بنك كاليفورنيا Bank of California الذي تأسس في العام 1864. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> إبان القرن التاسع عشر، تزوج أميديو برزيوسي Amedeo Preziosi الرسام المالطي، وجيلوم بيرغرين وجيلوم بيرغرين Guillaume Berggren المصور السويدي اللذان عاشا في القسطنطينية، زوجتين يونانيتين. وأقامت أورديس اريستاري Eurydice Aristarchi أميرة ساموس Samos علاقة غرامية مع سير هنري بلوار السفير البريطاني في العقد السابع من القرن التاسع عشر. بنى لها السير قلعة على جزيرة في بحر مرمرة كان قد اشتراها ليطورها إلى مزرعة للخضراوات. يقول عنها سير هنري درموند وولف Sir Henry Drummond Wolff إنها كانت «امرأة تتمتع بسحر وكياسة بالغين ... وكانت سفارات كثيرة مختلفة تتودد إليها بسبب علاقتها الوثيقة مع حريم السلطان ... وكانت المرأة الوحيدة التي تستطيع أن تناقش الأمور السياسية ببرود». وطردت في العام 1877 لكونها عميلة للروس.

<sup>(\*\*\*)</sup> كان رودولف ولي عهد النمسا (21 أغسطس 1838 إلى 30 يناير 1889) ابن الإمبراطور فرانز جوزيف الأول، متزوجا من أميرة تدعى ستيفاني، لكنه وقع في غرام ابنة البارون ألبين فيتسيرا، وكان البلاط وزوجة الأمير على علم بذلك. وفي الثلاثين من يناير 1899، وُجد الاثنان ميتين في بيت صيد للأمير في بلدة مايلرلينغ Mayerling وأمامهما زجاجة ومرآة، فقيل إنهما انتحرا بإرادتهما، وقيل إن البارونة قتلت حبيبها وانتحرت. [المترجم].

كان أهـم ممـوّل في غَلَطَـة منافسـا لمافروغورداتو وبالتـازي، وهو جورج ظريفي George Zarifi. وظريفي الذي تعلم في اليونان، جمع ثروة طائلة في القسطنطينية في أثناء حرب القرم من خلال تزويد أساطيل التحالف بالفحم. وفي العام 1864 أسـس ظريفي مع بالتازي ومموّل يوناني آخر يدعى رالي Ralli واليهاودي كونت ألابرت دي كامونادو Count Albert de Camondo، بنكا تحت اسم الجمعية العامة للإمبراطورية العثمانية Levant وفي العام 1875، كتبت صحيفة ليفانت هيرالد. Levant Herald أنه «يتمتع بسمعة مالية في المشرق لا يسبقه فيها أحد وأنه بلا شك عشل قوة مالية». تمتع ظريفي بنفوذ لدى الحكومة العثمانية مثل كل الفناريين إبان القرن الثامن عشر، وقيل إن «ظريفي وكريستاكي Christaki وأغوب أفندي عندما يريدون أن يتموا صفقة، فإنها كانت تتم على رغم أي شيء». وإلى جانب كونه محسنا كريما على المدارس اليونانية في أنحاء الإمبراطورية كافة، وكذلك المدرسة الكبيرة في الفنار، التي ساعد في إعادة بنائها، كان في الوقت عينه عثمانيا حقيقيا. فكان مموّل عبدالحميد أفندي أكثر أبناء السلطان عبدالمجيد ذكاء، وكان يسافر بجواز سفره العثماني وليس اليوناني. وعندما ناداه موظف جمارك فرنسي باليوناني، رد عليه: «أنا عثماني». وعلى رغم ارتباطه الوثيق بالبنك الأهلى اليوناني، فقد رفض في العام 1867 أن يشارك في قرض للحكومة اليونانية طُرح في سوق القسطنطينية، لأن هذه الأموال ستذهب لتغطية الإنفاق العسكري. وكتب في رسالة بتاريخ الخامس من أبريل 1867: «يقول بعض القوميين المتحمسين بالطبع إنه بالقروض تُبنى الجيوش وتنتزع الولايات التركية. وأنا أقول إنه بهذه الطريقة يستحيل نيل الولايات. والطريقة الوحيدة هي أن نبني الجسور، وأن نتخلص من اللصوصية، وأن تتوازن الموازنة»(42). ومنى الخير لليونان «بلدي»، لكن مصالحه كانت متمركزة في القسطنطينية. ولم يوافق على تقديم القرض.

ازدهرت الجالية اليونانية في ظل الحماية التي وفرها مموّلو غَلَطَة. ومبادرة من علي باشا وفؤاد باشا، أعيد تنظيم البطريركية والمجمع الكنسي المقدس وفق «النظم القومية لأمة الرومان» التي وضعتها في الأعوام 1858- 1859 جمعية من اليونانيين وأقرها فرمان إمبراطوري في العام 1862. وأُغلقت الطوائف الحرفية

اليونانية القديمة أمام طوفان الرأسمالية الجديدة التي اكتسحت الإمبراطورية، وحُوّلت ثرواتها إلى المسدارس اليونانية الثماني والثمانيين الموجودة في العاصمة وحولها، التي كان من أشهرها مدرسة زوغرافيون Zographeion التي بناها الموّل اليوناني الناجح كريستاكي زوغرافوس أفندي Christaki Zographos المول اليوناني الناجح كريستاكي زوغرافوس أفندي الإسرال يقف بارزا بجوار المدرسة العثمانية الإمبراطورية بغَلَطة سراي بمظهرها الأكثر وقارا. وفي العام 1861 العثمانية الإمبراطورية بغلَطة سراي بمظهرها الأكثر وقارا. وفي العام 1861 أسس زوغرافوس وطبيب السلطان إستيفان كاراثيودوري الجمعية الأدبية أفيلولوجيكوس سيلوجوس] Filologikos Syllogos في بناية بشارع بيرا الكبير. والجمعية التي لم يكن بمقدورها أن تعيد الإمبراطورية البيزنطية سياسيا، تمكنت على الأقل من الإنفاق على أولى علميات التنقيب العلمية في قصر الأباطرة البيزنطيين العظيم الواقع بالقرب من جامع السلطان أحمد (43).

وعلى الرغم من ازدهار «الفنار الثاني» بعد العام 1860، كانت أثينا العاصمة الفكرية والسياسة لليونانيين. وكان الأطفال اليونانيون يرسلون من القسطنطينية إلى أثينا لتلقي تعليمهم، وليس في الاتجاه المقابل. وفي أثينا أيضا نشأت «الفكرة الكبرى» بإحياء الإمبراطورية البيزنطية بعاصمتها القسطنطينية، وتحولت إلى عاطفة راسخة يتبناها الناس من المهد إلى اللحد. وفي العام 1844 أعلن رئيس الوزراء اليوناني كوليتيس Collettis في خطاب أمام الجمعية التأسيسية، أن مكان القسطنطينية في قلوب اليونانيين وعقولهم: «غة مركزان عظيمان للهلينية: أثينا والقسطنطينية فهي العاصمة والقسطنطينية. وأثينا هي عاصمة المملكة فقط، أما القسطنطينية فهي العاصمة الكبرى والمدينة وأمل كل الهيلينيين ومحط أنظارهم» (44). وعُلِقت على الجدران في بيوت اليونانيين بجانب صور ملك الهيلينيين وملكتهم، صور للبطريريك المسكوني وآيا صوفيا بلا مآذن.

عانى اليهود من «الحدث المبارك» بسبب ارتباطهم الوثيق بالانكشارية الذين قيل إنهم الوحيدون الذين نجحوا في تمويلهم. وشُنق بيهور إسحاق كارامونا Behor Isaac Carmona رئيس الجماعة ومموّل أسماء سلطان، وكانت العقود التالية الحضيض بالنسبة إلى الجماعة اليهودية في المدينة. كتب عنهم المقيم الأرمني أوسكانيان Oscanyan الذي تدعم ملاحظاته مصادر أخرى:

إنهم يعيشون في أماكن لا يقبل أحد غيرهم أن يسكنها. بيوتهم مثل خلايا النحل تعج فعليا بالحياة الإنسانية، وتُتخَذ الغرفة الواحدة بيتا وحيدا لعدة عائلات، أما شوارع أحيائهم، فلا يمكن المرور فيها بسبب أكوام القمامة وكل أنواع النفايات التي ترمى عشوائيا من نوافذ مساكنهم.

بعــد العام 1850 كان أبـرز يهود المدينة هو ألبرت كامونــدو الذي كرّمه ملك إيطاليا لاحقا ورفعه إلى مرتبة النبيل باسم كونت ألبرت دي كاموندو، والذي عُرف باسم «روتشيلد الشرق» (ه). ولد ألبرت في أورتاكي في العام 1785، وكان صديق مصطفى رشيد باشا ومموّله. وفي العام 1854، أسهم في إنشاء أول مدرسة يهودية علمانيـة كانت تقدم البدع المروعة ممثلة في الدروس التركية والفرنسية. كان من بين تلاميذ هذه المدرسة ديفيد مولخو David Molho الني صار لاحقا مترجما أول للديوان الإمبراطوري من العام 1880 إلى العام 1908. عارض الأحبار المغتاظون الإصلاحات، ومنها الدروس التركية. وحُرّم كاموندو كنسيا وهوجم. في طريقه إلى صلاة الجمعة في أيوب في قارب الكياك السلطاني، وجد السلطان عبدالعزيز نفسه محاطا فجاة مراكب مملوءة عن آخرها بالأحبار وأتباعهم ينشدون أغاني دينية. وحصلوا من السلطان على وعد بإطلاق سراح الحبر الذي قاد الهجوم على كاموندو. وأخيرا، جاء الدستور الليبرالي نسبيا الذي تبناه الباب العالى في العام 1864، ليعطى اليهود حرية التجمع ويقلل من سلطة الأحبار والمحاكم الدينية. غير أن كاموندو غادر إلى باريس قرفا. فقد حالت نزعة اليهود المحافظة وغياب نظام التعليم الرسمى الحديث، دون أن يحقق يهود القسطنطينية ازدهارا ثقافيا شبيها بذلك الذي حققه يهود ڤيينا<sup>(45)</sup>.

يتجلى دور القسطنطينية كعاصمة للتحديث في تأثيرها على البلغاريين. فحتى العام 1876 كانت القسطنطينية عاصمة البلقان. جَذَبَ الكرواتيين والمونتينغريين «الأمناء والمخلصين فضلا عن وسامتهم» (\*\*\* ثراء المدينة المتنامي وسهولة الاتصالات المتزايدة، إذ كانوا يأتون للعمل كمقاولين أو عمال بناء،

<sup>(\*)</sup> تشبيها له بماير أمشيل روتشيلد Mayer Amschel Rothschild مؤسس العائلة اليهودية الشهيرة التي اتخذت من فرانكفورت مقرا لأعمالها المصرفية وأنشات بنوكا في مختلف أرجاء العالم، وكانت تقرض الحكومات وتموّل الحروب. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> المونتنيغريون: نسبة إلى مونتنيغرو وهو الاسم الآخر لدولة الجبل الأسود البلقانية حاليا. [المترجم].

وكانوا بعد بضع سنوات في العاصمة يعودون بمدخراتهم إلى جبالهم. ومع كل ربيع، كها اعتادوا على مر القرون، كان يأتي إلى المدينة ألفان أو ثلاثة آلاف بلغاري من «الرجال الغلاظ الأشداء» بستراتهم السمراء وقبعاتهم المصنوعة من جلد الغنم، يسوقون قطعانا من الحملان والماعز. وفي أثناء الصيف كانوا يعملون في الحقول الخارجية كباعة حليب وبستانيين، ويزعجون المارة بصوت مزاميرهم العالية (46).

ومع وجود أربعين ألف ساكن بلغاري، أصبحت القسطنطينية المدينة الأكبر للبلغاريين. وفي العام 1845 شبعت إصلاحات التنظيمات السكان البلغاريين على أن يعملوا لأول مرة كجماعة قومية منفصلة، إذ اختاروا ممثلين، هما إيلاريون ماكاريوبولسكي Ilarion Makariopolsky ونيوفيت بروزفيلي المناطق ماكاريوبولسكي بلغارية في القسطنطينية وأساقفة بلغاريين في المناطق طلبا من الحكومة كنيسة بلغارية في القسطنطينية وأساقفة بلغاريين في المناطق ذات الأغلبية البلغارية. اعتقلت البطريركية المسكونية- اليونانية بجملتها على الرغم من اسمها- الزعيمين البلغاريين وسجنتهما على جبل أثوس. وعلى أي حال، فقد فُتحت صحيفة بلغارية في القسطنطينية في العام 1847. ومن العام 1848 إلى العام 1861 مارست الصحيفة البلغارية تساريغرادسكي فيستنيك Tsarigradski إلى العام 1861 مارست المعينة، وكان من بين كتابها المعلمون البلغاريون الأوائل وكُتاب الثقافية والتربوية البلغارية، وكان من بين كتابها المعلمون البلغاريون الأوائل وكُتاب ذلك العصم (140).

كان زعيم الجالية واحدا من أولئك الوجهاء متعددي الوجوه الذين تميّزت بهم القسطنطينية مثل كاموندو وظريفي وعائلة داديان، وهو استيفاناي فوغوريدي Stefanaki Vogoridi. ولد استيفاناي في العام 1782، وعمل ترجمانا عثمانيا في السنوات الأولى من القرن، وكان في الوقت عينه عميلا سريا للسفارة البريطانية في تعاملاته مع القصر، حين كان استراتفورد دي ريدكليف يعبر بمركبه القرن الذهبي في منتصف الليل إلى الفنار لحضور اجتماعات في بيت فوغوريدي. وكان لورد بنسونبي يتحدث ثلاث أو أربع ساعات في المرة الواحدة مع المسؤول الذي اعتبره «ربما أفضل رجل ملم بأحوال هذه البلاد»، رجل مع المسؤول الذي على عقل السلطان»، رجل كان يتكلم مع السلطان بجرأة

لا يقدر عليها أي من وزرائه. كان من علامات ثقة السلطان بفوغوريدي أنه عينه قائم مقام مولدافيا في العامين 1821-1822 في بداية الثورة اليونانية، وفي العام 1833 عَينه الأمير الأول لساموس (\*)، تلك الجزيرة ببحر إيجة التي ضخت فيها النخبة اليونانية بعضا من المكانة والأرباح التي كانوا يقدمونها في السابق لولاشيا ومولدافيا. وبفضل أناته ورصانته وإخلاصه للإمبراطورية، عارض التسرع في تطبيق المساواة القانونية بين المسلمين والمسيحيين (ربا لأن ذلك كان يهدد سلطة البطريركية). وفي العام 1851، حضر السلطان عبدالمجيد بنفسه زفاف ابنة فوغوريدي على جون فوتياديس بيه John Photiades Bey ذلك اليوناني القسطنطيني الذي بلغت ثقة الباب العالي به أن أعطاه المنصب غير المريح: الممثل العثماني في أثينا (48).

شغل فوغوريدي منصب أمين أختام البطريركية، وكان البطريرك يعتبره يونانيا. بيد أن أم فوغوريدي كانت تتحدث البلغارية وتلبس لباس البلغارين. وكان استيفاناكي فوغوريدي أيضا هو استيفان بوغوريدي البلغاري البلغاري وظل الذي شجع الإحياء الثقافي والاستقلال الكنسي ecclesiastical البلغاري. وظل عثمانيا مخلصا و- فوق كل شيء- واقعيا. من ذلك أنه قال للسفير البريطاني إن تجربة روسيا أكدت أن «البلغاريين يجب أن يكونوا أصدق المدافعين عن الأتراك ضد روسيا، إذا كان مقدرا لهم الازدهار». وكما أوضح لاحقا سلوك الأقليات الأخرى، بل والأتراك أنفسهم، فإن المحدد النهائي للولاء للإمبراطورية العثمانية كان أداؤها في ساحات المعارك.

وبعد أن انتقل إلى بيت واسع في أرنوتكاي على البسفور، سمح فوغوريدي بأن تقام أول صلوات كنسية باللغة البلغارية في القسطنطينية في بيته في الفنار. وعلى مدار العقد السابع من القرن التاسع عشر، وقعت نزاعات شريرة مع البطريركية، تخللتها تنازلات كانت تقدم بعد فوات الأوان. كان البلغاريون يستخدمون السلطان ضد البطريرك. وفي عيد الفصح للعام 1860، أنشدوا ترتيلة خاصة مديحا للسلطان عبدالمجيد، لكنهم حذفوا اسم البطريات من القداس. وأخيرا في العام 1870، بتشجيع من السفير الروسي

<sup>(\*)</sup> أعطتها ثروتها وأسطولها استقلالا تحت حكم أمراء يعينهم الباب العالي.

كونت نيقولاي إغناتيف، صدر فرمان بإنشاء سلطة كنسية بلغارية مقرها القسطنطينية: اكسرخسية \*\*. وكُرست كنيسة بلغارية سبق تجهيزها في قيينا بخليط من الأسلوبين «الروسي والقوطي المُحْدَث»، على القرن الذهبي بجوار الفنار. وأصدر البطريرك المسكوني تحريها بحق الإكسرخس وأساقفته، لم يُرفَع إلا في العام 1945. وصل التوتر بين البلغاريين واليونانيين مداه حتى تظاهر اليونانيون في شوارع القسطنطينية صائحين «يحيا الانشقاق الديني! لن نكون أتباعا للسلفيين، ولن نترك أطفالنا يُبَلغروا!» Bulgarized (49). حقق هذا الشقاق مآرب الباب العالي من منح مزيد من الحرية لرعاياه المسيحيين، إذ من خلال تلبية طلباتهم، شَقٌ صفوفهم.

وإضافة إلى الإكسرخسية، أقيمت مدرسة جديدة، هي كلية روبرت Robert College، ساعدت في إعادة تأكيد الهوية البلغارية. وُضع حجر الأساس لهذه المدرسة بالقرب من قلعة روملي حصاري في الأول من يوليو 1869، على أرض تبرع بها أحمد وفيق، على رغم معارضة الجيران المسلمين بقيادة زوجة إمام محلى. وعندما فتحت المدرسة في الرابع من يوليو 1871، كانت لغة التدريس بها هي الإنجليزية، وقام على إدارتها مبشرون أمريكيون، وجذبت أعدادا كبيرة من الطلاب البلغاريين، وبين جدرانها أقيمت جامعة بوغازيجيي Bogazici، أفضل جامعة في تركيا اليوم. كانت القسطنطينية تتحول إلى عاصمة عالمية للتعليم، مثل لندن وباريس. غير أن كلية روبرت لم تأت- على نحو ما تمنى السفير الأمريكي- برهانا على «الأخوة العالمية بين البشر»، بل تعهدت النزعة القومية. وشهدت المدرسة مشاجرات بين الطلاب اليونانيين والبلغاريين، وبعد سنوات قليلة- في العام 1876- قاد بلغاريون تعلموا في كلية روبرت الثورات ضد الإمبراطورية العثمانية (50). لم تقدم مدينة، ولا حتى لندن، التعليم لزعماء الثورات القومية ضد الإمبراطورية التي كانت هي عاصمتها، على نحو ما فعلت القسطنطينية.تسارع تحديث القسطنطينية بفعل وصول زهاء مائة ألف مهاجر من أوروبا الغربية، حوّل وجودهم القسطنطينية في الفــترة من 1839 إلى 1880، ولأول مرة منذ العام 1453، إلى مدينة ذات أغلبية مسيحية. جذبت بغض المهاجرين الفوضى الأخلاقية للمدينة، وجاء غيرهم لاجئين

<sup>(\*)</sup> الإكسرخسية Exarchate : سلطة دينية مستقلة تعادل مرتبة البطريرك على أتباعها. [المترجم].

مثل البولنديين والمجرين الذين فروا من القمع الروسي والنمساوي بعد ثورات العام 1848. وعبّرت الإمبراطورية عن أرقى تقاليدها وتسببت في نزاع ديبلوماسي في العام 1849، حين رفضت السماح بتسليم هؤلاء اللاجئين، وأغلقت النمسا وروسيا سفارتيهما فترة قصيرة (\*).

وعلى ذلك، فإذا كانت النخبة العثمانية قد تبنت الثقافة الغربية، فإن العلاقة لم تكن أحادية الجانب بأي حال من الأحوال، إذ استمر كثير من الأوروبيين الغربيين - كما كانوا يفعلون دائما - يفضلون القسطنطينية على أوطانهم. جدد اللاجئون الصداقة العثمانية - البولندية القديمة، وأصبحت القسطنطينية بعد الثورة البولندية الفاشلة للعام 1831، أحد مراكز بولندا في المنفى، إذ كانت الكراهية المشتركة لروسيا أقوى من الاختلاف في الدين. حتى إن الثائر البولندي قسطنطين بوزيكي Constantine من الاختلاف في الدين. حتى إن الثائر البولندي قسطنطين بوزيكي Bozecki جلال الدين باشا، أحد المدافعين الأوائل عن الإصلاح السياسي والقومية التركية. عمل هذا الباشا المعادي بشدة لروسيا بتدريس فن رسم الخرائط في الأكاديمية العسكرية، واقترح إنشاء جمعية قومية تُخصص المقاعد فيها وفقا للعرق والدين. وتزوج من ابنة عمر باشا، الجندي الكرواتي السابق بالجيش النمساوي الذي أصبح قائدا عاما للجيش العثماني في أثناء حرب القرم (51).

وبالمثل، كان شاعر بولندا القومي آدم ميكيفيتش Adam Mickiewicz يشعر بأنه في وطنه في القسطنطينية التي ثمّن فيها أمانة التجار. وكانت عادة الأتراك في العيش بين حشود من الكلاب والدجاج تذكّره ببلدت الأم في ليتوانيا: «نحن البولنديين نقدر للأتراك أنهم لم يستسلموا للإكراه من جانب عدونا». ومات الشاعر في القسطنطينية في العام 1855، في أثناء حرب القرم، بسبب الإصابة بالكوليرا، حين كان ينظم فيلقا بولنديا للقتال بجانب الجيش العثماني ضد روسيا. (ثمة قوة أخرى عُرفت باسم القوزاق والبولنديين والمؤمنين القدامى التابعين للسلطان حاربت مع الجيش العثماني تحت راية رسم عليها النجمة والهلال العثمانيان والصليب). وهناك بولندي آخر، هو ستانيسلاس شليبوفسكي قصر دولمة بهجت من العام رسام البلاط للسلطان عبدالعزيز، وعمل في أستديو في قصر دولمة بهجت من العام

<sup>(\*)</sup> إرث القسطنطينية العثمانية كملاذ للكون، كما أطلق السلاطين على إمبراطوريتهم وعاصمتهم. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

1864 إلى العام 1876، ورسم مشاهد للأمجاد العثمانية القديمة والحالية. ولاتزال لوحاته مثل دخول الفاتح إلى القسطنطينية ورسومه الجصية لبوارج السلطان، تزيّن القصور حتى اليوم (52).

أما «الفرنجة»، فجاءوا في أغلبيتهم بحثا عن الثروة، وليس الحرية. فقد وجد رجال الأعمال الذين أثقلتهم النظم والضرائب في أوروبا الغربية، أن من الأيسر لهم أن يجمعوا المال في الإمبراطورية العثمانية، خصوصا بعد المعاهدة مع بريطانيا للعام 1838 التي قلصت سيطرة الدولة على الاقتصاد. ازدهرت الرأسمالية على أنقاض النظام الاقتصادي القديم. وبين العامين 1838 و1847، ارتفعت قيمة الأرض في بيرا بنسبة 75 في المائة، وبين العامين 1820 و1850، انخفض الإيجار في المازار الكبير بنسبة 90 في المائة. ومن بين الألف ومائة وتسعة وخمسين تاجرا وممولا في الموشر القسطنطيني Indicateur Constantinopolitain للعام القسطنطينية نفسها، إذ كانت معظم أعمالهم في بيرا وغَلَطَة، وكان 3.6 في المائة منهم فقط من المسلمين (53).

تشكل البنوك الواقعة في شارع البنوك القسطنطينية. لم تتغير الخريطة الثقافية بارزا على هذه المرحلة من تاريخ القسطنطينية. لم تتغير الخريطة الثقافية للمدينة ولا العشق الغربي للأرباح العثمانية منذ القرن الخامس عشر، بل إن هؤلاء المصرفيين الغربيين أبناء القرن التاسع عشر عملوا في الشارع نفسه الذي كان التجار الجنويون يلتقون فيه قبل أربعة قرون- في قصر بوديستا Palazzo كان التجار الجنويون يلتقون فيه قبل أربعة قرون- في قصر بوديستا del Podesta وعلى غرار نظيراتها في مدينة لندن، بُنيت البنوك في القسطنطينية بأساليب معمارية مختلفة عكست قوميات أصحابها: المملوكي المُحدَث والبندقي المُحدَث والكلاسيكي المُحدَث. ترمز الواجهة الأمامية للبنك العشماني، في «عصر نهضة الممولين» المُعَمَّدة، إلى انتصار الرأسمالية الأوروبية. فيما تشكل خلفية البنك المورية عثمانية متأخرة. كان المعماري الذي صمم البنك (إلى جانب بنايات القرن التاسع عشر الأخرى بالقسطنطينية مثل لجنة الدين العام Palazry وحلقة الشرق Cercle d'Orient والمتحف الإمبراطوري) هو فالوري Vallaury

ابن فطاطري كان يعمل في شارع بيرا الكبير. اتساقا مع الازدواجية المعمارية لهذا البنك الذي تأسس في العام 1863، فقد كان بنكا إنجليزيا- فرنسيا خاصا وكذلك البنك الرسمي للإمبراطورية العثمانية الذي يملك دون غيره سلطة إصدار الأوراق النقدية.

ظهرت الجاليات الفرنسية والألمانية والبريطانية في القسطنطينية، وكان منها غرفة تجارة خاصة ومكتب بريد خاص، ذلك أن أغلبية الأجانب لم يكونوا يثقون بالخدمة البريدية العثمانية التي بدأها محمود الثاني. عملت الجالية البريطانية في السفارة والبنوك «والمحاكم القنصلية العليا لصاحبة الجلالة» ومستشفى البحارة البريطاني في برج غَلَطَة ودار سك العملة العثمانية الإمبراطورية والمدرسة الثانوية البريطانية للبنات التي أسستها ليدي استراتفورد دي ريدكليف في شارع بيرا الكبير. وقبل أن ينشئ اليونانيون جمعيتهم الأدبية، افتتحت الجمعية الأدبية والعلمية البريطانية في بيرا في العام 1860. كان جون ريدهاوس John Redhouse الذي عاش في القسطنطينية من العام 1826 إلى العام 1826 إلى المرجعيات الموثوقة حول اللغة الحثمانية. كتب جون معجم «اللغة التركية المامية» العامية التركية العامية» (1855 كلف حرب القرم، وأول قاموس إنجليزي - تـركي الذي لاتزال نسخة منه تطبع في إسطنبول، وكتب في العام 1877 كتاب «تبرير لقب الخليفة السلطان العثماني». Vindication of the Ottoman Sultan's title of Caliph.

بين العقد السابع من القرن التاسع عشر والعقد السادس من القرن العشرين، ازدهرت العائلات التجارية (مثل ويتال Whittall وباركر Barker ولافونتين La Fontaine) في القسطنطينية بفضل العمل بالتصدير والاستيراد. ومهما طالت مدة بقائهم هناك، فإنهم كانوا يحرصون دائما على إرسال أبنائهم لتحصيل التعليم في إنجلترا. كانت تقام مباريات كريكيت منتظمة بين «السفارة» و «القسطنطينية»، ولاحقا بين «بيبك» و «مودا» Moda، والأخيرة قرية على الجانب الآسيوي كانت قريبة من ميدان «وعر» ملائم لإطلاق النار وكانت سكنا

لكثير من فروع عائلة ويتال، الذين عاشوا في بيوت كبيرة على «الطريق» The كثير من فروع عائلة ويتال، الذين عاشوا في بيوت كبيرة على «الطريق» Avenue

وبحلول العام 1878، ضمت الجالية البريطانية زهاء ثلاثة آلاف شخص، كانوا بتعبير القنصل العام «ممثَلين دينيا بأكبر من حجمهم بكثير». كان مصلى السفارة نخبويا ورسميا، ونحت كنيسة القرم التذكارية نحو الطقوسية، وشملت القسطنطينية أيضا مشيخية بروتستانتية وكنيسة لأسكتلندا وكنيسة حرة وكنائس أمريكية مارس كثير منها التبشير لإدخال الناس في مذهبه، وكنيسة كل القديسين أمريكية مارس كثير منها التبشير لإدخال الناس في مذهبه، وكنيسة كل القديسين جانب البطريركية الأرمنية والسفارة الروسية، تجاسر بعض أرمن القسطنطينية على التحول إلى البروتستانتية.

ومع أن المدينة الإسلامية ظلت في معظمها كما هي دون تغير نسبيا، فقد ساعد تدفق الأوروبيين في تحويل بيرا وغَلَطَة إلى مدينة غربية حديثة. كانت السنوات العشرون التالية لحرب القرم حاسمة لهذا التحول. أكدت مذكرة تأسيس لجنة تنظيم المدينة على الرغبة في محاكاة «الطرق الأجنبية» و«أفضل المدن الأوروبية» بغرض دَحْض النقد الأجنبي لـ «عتبة السعادة» الذي ظل اسم القسطنطينية في الوثائق الرسمية: «في إسطنبول تحتل حالة البنايات والإضاءة ونظافة المدينة أولوية متأخرة ... ولذلك قررنا الاستفادة من معرفة العائلات العثمانية والأجنبية المقيمة في المدينة منذ مدة طويلة والعارفة بالطرق الأجنبية من خلال تشكيل لجنة بلدية». كان سبعة من الأعضاء الثلاثة عشر الأوائل أجانب. وفي العام 1865، اندلع أسوأ حريق في تاريخ المدينة، دمر معظم المنطقة الواقعة بين بحر مرمرة والقرن الذهبي وجامعي بايزيد وآيا صوفيا. بعدها جرت توسعة الشوارع، وفي بعض الحالات دمج أجزاء من الجبّانات في الشوارع. وفي نظم لنوعية مواد البناء. وعلى أي حال، فقد تَجَنّبت القسطنطينية عملية التحول نظم لنوعية مواد البناء. وعلى أي حال، فقد تَجَنّبت القسطنطينية عملية التحول نظم لنوعية مواد البناء. وعلى أي حال، فقد تَجَنّبت القسطنطينية عملية التحول

<sup>(\*)</sup> أســـس ســير جيمـس ويتـال (1838-1910) الشركة العائلية التـي تحمـل اسـمه «ويتال وشركـاه» السركة العائلية التـي تحمـل اسـمه «ويتال وشركـاه» J.W. Whittal and co في تصدير الحبوب والبندق والأفيون في العام 1875، كما سـاعد في تأسـيس غرفة التجارة البريطانية في القسطنطينية في العام 1887.

الحضري الوحشية والوحدة البصرية visual unity المفروضة اللتين غلبتا على العواصم الأخرى. فلم يُشق بالمدينة «طريق دائري» (\*) ولا شوارع مستقيمة كثيبة من نوع البولفار boulevard كتلك التي شقها بارون هوسمان Haussmann خلال القلب التاريخي لباريس والتي شقها الخديوي إسماعيل خلال القاهرة في محاكاة مباشرة للأولى (55).

وفي العام 1857، أسست الحكومة العثمانية المنطقة البلدية السادسة في غَلَطَة وبيرا برئاسة نسيب فؤاد باشا وأعطتها سلطة فرض ضرائب محلية. كانت سبجلات هذه المنطقة تُحفِّظ باللغة الفرنسية والعثمانية، بينما كانت الأولى وحدها لغة المداولات. قبل بضع سنوات، ووفقا لصديق أحمد وفيق تشارلز وايت، كشفت غَلَطَة عن «صورة للفسق والخلاعة لا نظير لها في أي مدينة في العالم»، وكانت قذرة جدا إلى درجة تضطر المرء إلى أن يلبس حذاء فوق الحذاء. وفي الفرة بين العامين 1858 و1859، نُظّفت غَلَطَة مجازيا وحرفيا. فهُدمت دكاكين وبيوت، ووسعت الشوارع ومهدت، ورُكبت بواليع، وطُـرد الباعة والمومسات، بالقوة في بعض الحالات. وصعدت المومسات التل إلى الشوارع المتفرعة من شارع بيرا الكبير. يذكر كتاب «الحب الخطر» Les Amours dangereuses للمؤليف رءوف دوبيري Raouf d'Orbey الذي نشر في القسطنطينية في العام 1874، أن بعض مواخير المدينة كانت تشبه مثيلاتها في باريس باحتوائها على سلالم مرمرية وخادمات متبرجات وأرائك حريرية قرنفلية، فضلا عن «السُكر والمتعة». وفي العام 1856، وصلت مصابيح الغاز إلى شارع بيرا الكبير (بعد مائتي عام من إدخال إنارة الشوارع في باريس)، وكان الغاز يأتي من مصنع خاص يملكه السلطان. وفي العامين 1864و1865، هُدمت أغلب الجدران الجنوية القديمة بغَلَطَة، ونُقلت الجبّانتان الكبيرة والصغيرة إلى الحدائق البلدية، وفي الأعوام 1864- 1869، خطط المتنزه العام في شارع تقسيم (56).

غدت بيرا باريسية عن وعي وقصد. كتب مؤرخ عصرها الذهبي سعيد نعوم دخاني Said Naum Duhani حفيد شقيق مؤسس مسرح نعوم أنها كانت في

<sup>(\*)</sup> الطريق الدائري Ringstrasse الذي يدور حول منطقة ستادت Stadt الداخلية بفيينا والذي بدأ تبنيه في العقد السابع من القرن التاسع عشر. [المترجم].

الوقت عينه مونتمارتر وفوبور سانت جيرمين (\*) (لأنها وسعت أماكن الترفيه ومساكن النخبـة). كانت تصطف على جانبي شارع بيرا الكبير دكاكين ومطاعم استدعت أسماؤها البوليفار: La Maison des Modes Francises [بيت الأعمال الفرنسية العصرية] و Bon Marche [رخيص] Bon Marche [فندق لندن الكبير] وCafe Chantant Parisiana [مقهى الطرب الباريسي]. وفي الصيف، عندما كانت العائلات الموسرة تنتقل إلى البيوت الواقعة على الجانب الآخر للبسفور، كان كثير من الأزواج، المسلمين والمسيحيين على حد سواء، يتعمدون أن تفوتهــم آخــر عبّارة تعبر إلى البيــت. وكانوا بعدها يسرعــون إلى مكتب البريد ليرسلوا برقية اعتذار إلى زوجاتهم، وبعد ذلك يقضون الليلة «في المدينة» في «السكر والمتعـة». أصبحت بيرا مرادفا للفساد، مثل البلاط في الانتقادات الموجهة لأفراد الحاشية. وغدت الجملة «عندما يذهب رجل إلى بيرا، فإنك تعرف لماذا يذهب إلى هناك» عبارة لا تحتاج إلى تفسير. و«حتى السيد الطيب يصير مختلفا في بيرا» كما قالت أم حزينة لابنها الذي رفض أن يغادر بيرا لزيارتها في أوسكودار (57). كانت تتفرع من شارع بيرا الكبير ممرات مغطاة تصطف حولها دكاكين على النحو الذي ميّز باريس والقسطنطينية إبان القرن التاسع عشر. وعندما افتُتح ممر بيرا Cite de Pera (ممر الزهور الحالي) في العام 1876، وصفته صحيفة لو ترك La Turquie [تركيا] بأنه «معلم تفخر به باريس نفسها» (58).

وبحلول العام 1882، بلغ عدد سكان غَلَطَة 237,293 نسمة، أي ربع سكان القسطنطينية كلها، وارتفع عدد سكان المدينة ككل من نحو 391 ألف نسمة في العام 1874 إلى 430 ألفا في العام 1878 ثم إلى 650 ألفا في العام 1878 ثم إلى 873,565 في العام 1885. وكان ثلاثة أرباع سكان غَلَطَة مسيحيين يعيشون في معظمهم تحت حماية جوازات السفر الأجنبية، بينما دُفع اليهود والمسلمون الفقراء خارج غَلَطَة بفعل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

دفع التعارض بين ظلام القسطنطينية وانحطاطها وإنارة غَلَطَة وازدهارها، والنمو في عدد السكان المسيحيين وتزايد البنايات والمنتجات الأوروبية الحديثة

<sup>(\*)</sup> في مقابل منطقة فوبور سانت جيرمين Faubourg Saint-Germain بباريس التي اشتهرت بمساكن النخبة والفنادق الفاخرة، اشتهرت منطقة مونتمارتر Montmartre بباريس بالمسارح وأماكن الترفيه. [المترجم].

في غَلَطَـة، كلا من العثمانيين والأجانب إلى التوصل إلى استنتاجات سياسية. من ذلك ما كتبه ضياء باشا Ziya Pasha في صحيفة «الحريـة» Hurriyet العثمانية الجديدة بتاريخ السادس عشر من نوفمبر 1868: «ظللنا نتفرج بينما كانت تجارتنا وحرفنا، وحتى أكواخنا المهشمة، تعطى للأجانب ... قريبا لن يتمكن [أهل المدينة] من كسـب أرزاقهم، وسوف يضطرون إلى الانتقال إلى بورصة أو كوتاهية أو قونية، وبهذه الطريقة سـتفرغ إسطنبول من أهلها، وسيأخذ الأوروبيون أماكننا». وبعدها بست سنوات، كتب إدموندو دي أميتشس:

على الواجهة الفخمة للمدينة، يظهر في العمارة وفي الأعمدة الصراع الكبير الذي يخوضه المسيحيون الذين أعادوا احتلال المدينة المقدسة وأبناء الإسلام الذيسن يدافعون بكل قوتهم عن التراب المقدس. فإسطنبول التي كانت في السابق مدينة تركية فقط، تغزوها الآن ببطء- من كل الأنحاء- أحياء مسيحية تلتهمها ببطء وتمتد على طول شواطئ القرن الذهبي وبحر مرمرة، وعلى الجانب الآخر يتقدم الغزو بضراوة، إذ تلتهم الكنائس والقصور والمستشفيات والحدائق العامة والمصانع والمدارس أحياء المسلمين، وتَغْمُر الجبّانات، وتتقدم من تل إلى آخر.

لا أحد يمكن أن يتنبأ بالطرف الذي ستكون الغلبة من نصيبه (59).

كان يعيش بالمدينة أيضا سكان آخرون أقصر بدنيا من سكان القسطنطينية البشريين وأقبح منهم وأغزر شعرا. فمنذ القرن السادس عشر، قام آلاف الكلاب بتقسيم المدينة إلى أحياء، يخضع كل واحد منها لسيطرة قطيع له قائد واحد. ونظرا إلى كونهم مكانس حية للشوارع، فقد كانوا يجوبون الشوارع بحثا عن الطعام وأحشاء الذبائح. وكما كانت الحال مع الطيور والقطط، كانوا يحصلون على طعامهم من السكان، خاصة المسلمين، الذين كانوا يقدمون لهم الخبز واللحم (الكبد أو الطحال التي كان الألبانيون المتجولون يبيعونها) والماء. وكان أهل المدينة يخبزون رغيفا ناعما كبيرا يشبه الفطيرة السميكة خصيصا لإلقائه للكلاب. لكنهم في بيرا وغَلَطَة، كانوا يخافون من عصي المسيحيين وسمومهم.

كان كل قطيع يقتل كلاب القطعان المنافسة التي تجور على أرضه أو يطردها. ولم تكن الكلاب تخشى من النوم في منتصف الطريق وتجعل سكان حى كامل

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

يلتفون بعيدا عنها. ورأى مارك توين Mark Twain ثلاثة كلاب ظلت راقدة في الشارع بلا حراك فيما كان قطيع من الخراف يسير فوقهم. وكانت خطوط الترام الأولى تحتاج إلى أن يسير أمامها رجال بعصى ليبعدوا الكلاب عن طريقها (60).

مع غروب الشمس، الذي يجعل القرن ذهبيا حقا، كانت القسطنطينية تدخل في بحر من الظلام، مثل قرية ريفية صغيرة. وفي بيرا وغَلَطَة، كانت مصابيح الغاز تضاء، فتبدأ الكلاب في العواء. كتب زائر إنجليزي في العام 1850: «كان عواء الكلاب ونباحها وهريرها وزمجرتها تندمج معا في صوت منتظم موحد ومتواصل، مثل نقيق الضفادع عندما يُسمع من على مسافة». وإذا عدت إلى بيتك ليلا سيرا على الأقدام، فلا مناص من أن تحمل عصا وفانوسا صينيا ورقيا. وقد وقع بحار إنجليزي سكران في شارع غَلَطَة في إحدى الليالي، فلم يجدوا منه في الصباح التالي غير عظامه.

ثمة مثل شرق أوسطي يقول إن المدينة التي لا تنبح فيها الكلاب ليلا مدينة ميتة. فقد كانت الكلاب جزءا من حياة المدينة التي كان كثير من أهلها يؤمنون بالحظ. وكان في مقدورها - أي الكلاب - أن تتحدى السلطان نفسه. من ذلك أن عبدالمجيد أمر ذات مرة بنقلها إلى جزيرة في بحر مرمرة (61). لكنها أحدثت ضجيجا عاليا، ما اضطره إلى شحنها ثانية إلى القسطنطينية.

## الطريق إلى تساريغراد🖜

هـل سيقام القـداس في سانتا صوفيا بحضور القيصر؟

تيوفيل غوتييه

في السابع عشر من ينايـر 1875، أول أيام عيـد الأضحى الـذي يحتفـل فيه المسلمون بافتداء إسماعيل (\*\*)، افتتح خط سكة حديدي معلق قصير بين غَلَطَة وشارع بيرا الكبير أعلى التل. وبعـد الرحلة الافتتاحية، تناول الوزراء العثمانيون والسفراء الأوروبيون «وجبة خفيفة فاخرة مع الشـمبانيا وخمور أخـرى ممتازة»، قدمها فالوري فطاطري بيرا على طاولات مزينة بأناقة اصطفت على جانبـي رصيف القطار في محطـة بيرا. شرب السـيد ألبرت مدير السـكة

«كانت الإمبراطورية تواجه تحدين: داخليا متمثلا في صعود النزعة القومية، وخارجيا متمثلا في تدهور مكانتها الدولية»

<sup>(\*)</sup> يُذكر أن تساريغراد Tsarigrad، بمعنى مدينة القياصرة، هو الاسم المحبب للقسطنطينية لدى الصرب والبلغار والروس. [المترجم]. (\*\*) النص الإنجليزي لهذه العبارة هو sacrifice of Isaac وترجمته المباشرة هي «الذي يحيي فيه (المسلمون) ذكرى تضحية نبي الله إبراهيم بابنه إسحاق»، →

الحديد في صحة صاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان عبدالعزيز، ثم ألقى كلمة عبر فيها، وسلط تصفيق حماسي، عن الأمل في أن يكون الخلط (الذي بدأ العمل اليوم) «حلقة اتصال جديدة للأخوة تدعم الصداقة بين العناصر الشرقية والغربية التي تجتمع في القسطنطينية». ثم عُزف السلام العزيزي الذي ألف تكريما للسلطان. ونظرا إلى أن الإنجليز كانوا ملاك شركة السكك الحديد، فقد شرب الضيوف أيضا في صحة ملكة إنجلترا «أقدم حليف للسلطان» واستمعوا إلى السلام الوطني الإنجليزي «حفظ الله الملكة».

تكشف كلمة مدير السكة الحديد عن مسألة ثقافية أوسع، إضافة إلى الهاجس السياسي المهيمن حول ما إذا كانت روسيا يمكن أن تأخذ المدينة: هل تربط القسطنطينية الشرق والغرب حقا؟ أم إن المسلمين واليونانيين والأرمن واليهود والأوروبيين في المدينة كانوا منقسمين كقطعان الكلاب المتنافسة في شوارعها، ما جعل المدينة فريسة سهلة لأي قوة أجنبية؟(1).

قدمت سلسلة من المؤسسات الحضرية الحيوية - الأوبرا والبورصة والمدرسة والمحفل الماسوني - إحدى الإجابات الممكنة، إذ أوضحت أن القسطنطينية - على أحد المستويات - أصبحت كوزموبوليتانية حقا. لم يثر جانب من الثقافة الغربية حماسا لدى القصر العثماني أكثر مما أثارته الموسيقى الكلاسيكية الغربية فيه. وقد دفع الاهتمام الشخصي من جانب محمود الثاني وعبدالمجيد أفرادا من العائلة الإمبراطورية وسيدات الحريم إلى تشكيل فرق أوركسترالية خاصة بهم. وألف الأمراء والأميرات مقطوعات للبيانو. بعد صلاة الجمعة، كان عبدالمجيد يتوجه أحيانا من الجامع إلى الأوبرا في مسرح نعوم الكائن في بيرا التي كانت عروضها تُقدم باللغة العثمانية، وتضمنت برامجها عموما ملخصات لحبكات العروض باللغة العثمانية، ومن كان وميض الجواهر وراء البارافانات المشبكة يشير إلى وجود سيدات عثمانيات بين الجمهور، وكانت دار الأوبرا بالقسطنطينية تعرض أحدث الأوبرات الأوروبية، ومن ذلك أنها

خلك أن التوراة تقول إن الذبيح هو إسـحاق وليس إسـماعيل. فالتوراة تقصر النسـل الوارث للنبوة في ابني سارة: 
 إسـحاق ويعقوب، بينما تسمي إسـماعيل ابن الجارية، لذلك أطلق اليهود والمسيحيون على المسلمين والعرب قديما اسم 
 «الهاجريين» أي أبناء هاجر الجارية. [المترجم].

عرضت أوبرا «الشاعر الغنائي» (il Trovatore) في العام 1853 قبل أن تصل إلى لندن. وفي العام 1846، توفي الملحن العظيم للموسيقى العثمانية التقليدية إسماعيل دده أفندي (Ismail Dede Efendi) في مكة التي ذهب إليها حاجا، ربما بسبب الضيق من تراجع تقدير فنه في مدينته الأم.

وكما كانت الحال في المدن الأخرى، أدت الأوبرا الغرض المزدوج المتمثل في إمتاع علية القوم والإعلان عن ثراثهم المادي والثقافي. عندما ذهب أمير ويلز وأميرتها في الثناء زيارة رسمية في العام 1869 لمشاهدة أوبرا «المرأة الأفريقية» (L'Africaine) أثناء زيارة رسمية في العام 1869 لمشاهدة أوبرا «المرأة الأفريقية» (W. H. Russell) بأزياء بصحبة السلطان عبدالعزيز، انبهر الصحافي الشهير رسل (W. H. Russell) بأزياء السيدات الأرمنيات والمشرقيات الحاضرات بين الجمهور وحليهن: «تطلب الأمر جهدا مني حتى أصدق أننا كنا في القسطنطينية، فقد كان المشهد رائعا وأوروبيا عماما». كانت المدينة قد تغيرت تماما منذ زيارته الأخيرة في أثناء حرب القرم في العام المرض العضال الذي كان قد تمكن منه وكاد أن يودي به»(2).

وفي العام 1868، افتتح مسرح آخر هو المسرح العثماني (Divan Yolu)، أنسأه في غيديك باشا (Gedikpasha) فيما وراء ديوان يولو (Divan Yolu)، أنسأه غولو أغوب (Gullu Agop) الأرمني الذي اعتنق الإسلام. عمل بهذا المسرح سبعة ممثلين مسلمين وتسعة عشر ممثلا أرمنيا وثماني عشرة ممثلة أرمنية، لم سبعة ممثلين مسلمين وتسعة عشر ممثلا أرمنيا وثماني عشرة ممثلة أرمنية، لم يكن نطقهم للغة العثمانية دائما فوق مستوى النقد. وكتب دكران تشوخاجيان (Dikran Tchoukhadjian) ابن مراقب الساعة السلطانية ومؤسس جمعية الموسيقي الشرقية، أوبرا «عارف» (Arif) لتكون أول أوبرا باللغة العثمانية. وبعد على المسرح العثماني في التاسع من ديسمبر، كتب عرضها الافتتاحي الناجح على المسرح العثماني في التاسع من ديسمبر، كتب ومقطوعات للبيانو مستوحاة من المدينة مثل «تذكار القسطنطينية» (Return of Kiathane) و«برج ومقطوعات للبيانو مستوحاة من المدينة مثل «تذكار القسطنطينية مدينة ذات ميراثين العـذراء» (Tour de Leandre). وأصبحـت القسـطنطينية مدينة ذات ميراثين موسيقيين (ق. من ذلك أن غوتيلي باشا (Guatelli Pasha) مدير الفرقة الإمبراطورية من العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية من العربية من العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية من العربية العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية من العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية من العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية من العام 1861 إلى العام 1899 في الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقي الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية العرب الفرقة الوقت الذي قام فيه بتعليم الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية العرب الفرقة الإمبراطورية الموسيقين العرب الموسيقين الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الغربية الموسيقين الموسيقي

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

للعثمانيين، استخدم الألحان الشرقية في السلامين الوطنيين اللذين كتبهما للسلطانين عبدالمجيد وعبدالعزيز، كما دون الموسيقى العثمانية لنشرها في الغرب.

وإلى جانب الأوبرا، عرض المسرح العثماني مسرحيات. وفي الأول من أبريل Namik) التي ألفها نامق كامل (Vatan) التي ألفها نامق كامل (Kemal المسرحية الوطنية «وطن» (حب القرم، المساهدين فخرجوا في Kemal) حبول أحد الانتصارات العثمانية في حرب القرم، المساهدين فخرجوا في مظاهرة تأييدا للوريث المحبوب للعرش المعروف بأفكاره التقدمية مراد أفندي ابن عبدالمجيد وابن شقيق السلطان الحاكم عبدالعزيز. وكشفت نداءات المظاهرة بالدفاع عن الإمبراطورية بأي ثمن، عن قوة الرابطة العثمانية:

إن خنجر العدو مغروز في صدر وطننا. ألا يوجد أحد هنا ينقذ وطننا التعس؟ إذا قدر لي أن أموت قبل أن تسود بلادي فاكتبوا على قبري: مات كمدا وكذلك بلادي!(4)

لم تكن القسطنطينية تقل إمبريالية عن لندن أو فيينا. وبداية من العام 1865، كان الخوف من استعداد الحكومة للتنازل عن أجزاء بعيدة من الإمبراطورية للصلحة دول مسيحية أحد الدوافع لدى أنصار الملكية الدستورية الأوائل المعروفين باسم «تركيا الفتاة» (Young Ottomans). وبالفعل، غادرت آخر القوات العثمانية بلغراد في العام 1867<sup>(5)</sup>.

باستثناء المسلمين الذين أحجموا عن تجريب أشكال جديدة للتجارة، اشتركت الجاليات المختلفة في القسطنطينية في الولع بالبورصة. أنشئت بورصة حديثة في العام 1854 في خان خاويار (Havyar) (كافيار) بغَلَطَة. وفقا للنظام الأساسي لبورصة القسطنطينية للعام 1867، «تقوم على إدارة البورصة لجنة من ثلاثة عشر عضوا، يُنتخبون سنويا، على أن يكون خمسة منهم يونانيين وأربعة من الأرمن واثنان كاثوليكيين واثنان يهوديين» (\*\*). تجاوزت المضاربة قيود الزمن والمكان، فكانت الأسهم تباع وتشترى في شوارع غَلَطَة وفي الحانات وفي الفواصل بين عروض الأوبرا.

<sup>(\*)</sup> في حقيقة الأمر كان الكثير من المسلمين يضاربون في البورصة من خلال أطراف ثالثة. ضمت غرفة التجارة التي أُسست في العام 1882 ثمانية أعضاء من الأرمن وستة من اليونانيين وخمسة من المسلمين واثنين من اليهود.

وفي العام 1868، وعلى رغم معارضة البابا والأساقفة والأحبار، افتتحت مدرسة غَلَطًة سراي الثانوية الإمبراطورية الجامعة للطوائف الدينية بمنحة من الحكومة الفرنسية. حاليا، تستخدم جامعة غَلَطَة سراي بنايات هذه المدرسة الواقعة في شارع بيرا الكبير. شمل الطلاب الأوائل بهذه المدرسة مائة وسبعة وأربعين مسلما وثمانية وأربعين أرمنيا وستة وثلاثين أرثوذكسيا وأربعة وثلاثين يهوديا وأربعة وثلاثين بلغاريا وثلاثة وعشرين كاثوليكيا وتسعة عشر كاثوليكيا أرمنيا، وكانت الفرنسية هي لغة التدريس الأساسية.

وفي العام 1869، أعيد تنظيم النظام التعليمي وبدأ في التحول نحو العلمانية، إذ أصبحت الدولة، لا المساجد، هي المسؤولة عن تعليم المسلمين. وأنشئت أولى المدارس الحديثة للبنات المسلمات. وفي العام 1870، فتحت جامعة حديثة في بناية كلاسيكية ضخمة بناها غسبار فوساتي بجانب آيا صوفيا في العام 1846، كان أغلبية طلابها الأربعمائة وخمسين من المسلمين الذين انتقلوا إليها من المدارس. في كلمته الافتتاحية، اعترف وزير المعارف بمأساة القسطنطينية العثمانية:

لو استمر تشجيع رجال العلوم والفنون واحترامها وحمايتها الذي تجلى إبان القرنين الأولين من التاريخ العثماني لمائتي سنة أخرى، ولو ترسخ الاحتكاك بأمم أوروبا المتحضرة واستمر، ولو حافظنا على سرعة التقدم مجاراة لتلك الأمم، لكانت تركيا اليوم في وضعية مختلفة. لذلك ينبغي على كل طبقات الإمبراطورية أن تطوع نفسها مع متطلبات الزمن وتمضي على طريق التقدم في كل فروع العلوم والفنون.

لكن لو كانت الحكومة تفعل حقا ما كانت تطنطن به، لقلل السلطان والباشوات من بناء القصور وأكثروا من بناء المدارس، ولما انتظرت الجامعة التي خُططت لأول مرة في العقد الخامس من القرن التاسع، ثلاثين عاما حتى تفتح أبوابها<sup>(6)</sup>.

كانت نخبة العاصمة ترتاد النوادي عينها والمحافل ذاتها. وبداية من العام 1884، خُصَّ من لحلقة الشرق، وهي أحد المراكز الأساسية للأخبار والقمار بالمدينة، بناية رائعة في شارع بيرا الكبير. فتحت الحلقة أبوابها للرجال من كل الأعراق والأديان، وكان الوزراء أعضاء فيها بحكم مناصبهم. كان الماسونيون موجودين في القسطنطينية منذ القرن الثامن عشر، وثمة تشابهات واضحة

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

ومقررة أيضا بين الطريقة البكتاشية والماسونية، ربما بسبب الاحتكاك مع فرنسا من خلال بونفال باشا. كانت الرسالة الماسونية القائمة على الأخوة العالمية وإلغاء الاختلافات الدينية والقومية ملائمة جدا للإمبراطورية العثمانية. تأسس محفل التقدم (lodge Le Progres) في العام 1868، وعقد اجتماعاته باللغتين العثمانية واليونانية، وانضم إليه رجال من الأديان المختلفة: نامق كمال، وأدهم باشا (Edhem Pasha) آخر صدر أعظم من العبيد (اشتري بعد مذبحة خيوس في العام 1822)، والمصرفي ستيفن مافروغورداتو (Stephen Mavrogordato)، والمصرفي ستيفن مافروغورداتو (Iohn وفي بورتر براون (John) والديبلوماسي الأمريكي والخبير في طوائف الدراويش جون بورتر براون (Union d'Orient). وفي محفل آخر، سمي «اتحاد الشرق» (Porter Brown) في العام 1866، صاح ملحد فرنسي، ربا للمرة الأولى في القسطنطينية، بكلام إلحادي ينكر وجود الله.

غة عضو آخر بمحفل التقدم، هو سمسار البضائع اليوناني كلينثيس اسكاليري (Cleanthes Scalieri)، كان من المؤمنين بالإمبراطورية العثمانية، وكان راديكاليا على اتصال بالوزير الإصلاحي العظيم مدحت باشا (Midhat Pasha) والسفارة البريطانية وولي العهد العثماني نفسه. كان من علامات مكانة اسكاليري أنه سُمح له بتناول الغداء في حريم ولي العهد مراد أفندي. وفي العام 1872، انضم مراد أفندي الذي كان دائما يجوب المدينة متنكرا، إلى محفل الشرق في بيت محام يدعى لويس المذي كان دائما يجوب المدينة متنكرا، إلى محفل الشرق في بيت محام يدعى لويس أميابل (Louis Amiable) في حي قاضيكوي. وفي السنة التالية كتب مراد إلى المحفل الماسوني الأساسي في أوروبا «محفل الشرق الكبير بفرنسا» (Grand Orient) المحفل الماسوني الأساسي في أوروبا «محفل الشرق الكبير بفرنسا» (of France الشرق التي تقسمها الأديان المتنوعة والقوميات المختلفة، ستتمكن هذه الشعوب من تجنيد أنفسها في خدمة التقدم الصحيح» (7).

كان من الوارد أن يكون البيت الواحد كوزموبوليتانيا مثل المدرسة أو المحفل. فقد كانت البيوت الكبيرة، مثل السفارات منذ أيام ليدي ماري ورتلي مونتاغو، مرايا للإمبراطورية متعددة الجنسيات: المربيات أغلبهن شركسيات أو أفريقيات، والخادمات يونانيات، وكبير الخدم أرمني، والطباخون من بولو (Bolu) (بلدة صغيرة بين القسطنطينية وأنقرة تشتهر بطعامها)، والنوتية (Boatmen) أتراك أو

يونانيون، والبستانيون ألبان، وآغوات الحريم أفارقة، والمعلمات فرنسيات ولاحقا روسيات. كانت كل القوميات، العثمانية والأجنبية، تحب الخدم اليونانيين بسبب اشتهارهم بالنظافة، لذلك كانت عائلة ويتال في مودا تتحدث اللغة اليونانية أفضل من التركية.

كان مـن الوارد أيضا أن تتبع البيوت المختلفة تخصصات مختلفة. ففي بيت كبير في تشامليجا التي تبعد ساعة ركوبا عن أوسكودار والواقعة على تل يحتوي على مناظر رائعة للمدينة كلها، عاش واحد من الهاشميين الكثيرين الذين استقروا في القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر، هو الشريف على حيدر. بفضل إيراداته الكبيرة من مكة وراتب من السلطان، وظف الشريف في بيته عبيدا وخصيانا سودا، بينما كان الطباخ وكبير الخدم تركيين، وقامت كردية برعاية الدواجن، وكانت المربية والمراكبي يونانيين، وكان الحوذي جيم (Jim) (حسن آغا) رجلا إنجليزيا اعتنق الإسلام. وكانت اللغات الإنجليزية والفرنسية والعثمانية والعربية النانوية الإنجليزية أولا، وبعدها بجامعة دار الفنون (Darulfunun). وتعلمت بناته من زوجته الثانية الإيرلندية إيزوبيل دون (Isobel Dunn) (ابنة ضابط خدم في الجيش العثماني) اللغة الإنجليزية على يدي الآنسة بيتالا (Petala)، واللغة الفرنسية على يدي الآنسة بوتان (Boutan)، واللغة التركية على يدي أمن أفندي (®).

أظهرت اللغة نفسها أن القسطنطينية كانت مزيجا من التناقضات والتوليفات، فكانت معظم الإعلانات الرسمية أو التجارية وأظرف الخطابات تكتب باللغة العثمانية أو الفرنسية أو بكلتيهما، بينما كانت الروزنامة وبرامج المسارح والفواتير التجارية ولاحقا الكاريكاتير السياسي وقواعد اتحادات العمال، تكتب بأربع لغات أو أكثر: العثمانية والفرنسية واليونانية والأرمنية، مع إضافة لغة اللادينو (Ladino) من حين إلى آخر. حتى تذكرة البلدية التي كانت توضع على الحاويات الزجاجية للسقائين كانت تشير إلى أنهم مرخص لهم بمزاولة هذه الحرفة، كانت تكتب غالبا باللغات العثمانية واليونانية والأرمنية والفرنسية، فقد توحد أهل القسطنطينية على طريقة الحياة والأذواق، بينما فرقتهم اللغات.

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924



فاتـورة تاجر حديد: أرتين شـاهمريان، غَلَطَة، الشـارع المحمـودي، رقم 80، في 21 يونيو 1927. تسـلم التاجر من حسـن بالوي مبلغـا قدره ألف وسـبعمائة قرش واثنان. اسـم المحل وعنوانـه مطبوعان باللغة التركية (بالأبجدية العربيـة قبل عام من التحول إلى الحروف اللاتينية) والفرنسـية واليونانية والأرمنية، لكن الفاتورة مملوءة باللغة الفرنسـية والملاحظات باليونانية.

قثل «الروزنامة المستخدمة في المشرق» (Almanach a l'usage du Levant) المثال الأوضح لكوزموبوليتانية الطباعة في المدينة. فعلى الصفحة نفسها، سجلت الروزنامة التاريخ الإسلمي واليهودي والمسيحي القديم (الأرثوذكسي والأرمني) والمسيحي التجديد (الكاثوليكي والبروتستانتي) والتقويمات الرومية (والأخيرة تقويم مالي خاص كان يستخدم في بعض المصالح الحكومية). كانت الروزنامة تمنح المؤمن فرحة، وفقا لدينه أو مذهبه، من خلال مناسبات الحبل بلا دنس والإسراء والمعراج وتكريس معبد القدس، وهي ثلاث مناسبات تزامنت ذكراها في اليوم نفسه. أما اللغات المستخدمة في صفحة الروزنامة فهي العثمانية واللادينو (بحروف عبرية) واليونانية والأرمنية والفرنسية، وعبارة موجزة فوق المنتصف باللغة البلغارية. وسُجلت في الصفحة أيضا الوسائل المختلفة لتحديد الوقت من اليوم، بداية من الغروب عند المسلمين واليهود، وبداية من منتصف الليل عند المسيحيين. ولكي يتمكن الناس من إخبار العثمانيين والأوروبيين بالوقت من اليوم، كان بعضهم يحمل ساعتين أو ساعة بوجهين. كانت والواخر تعمل بالتوقيت العثماني، والقطارات بالتوقيت الأوروبي".



صفحة من روزنامة المشرق ليدوم 20 أبريل 1991. تسجل الصفحة التاريخ وأوقات الشروق والغروب والمناسبات الدينية ذات الصلة باللغات العثمانية واليونانية والفرنسية واللادينوية (الإسبالية مكتوبة بحروف عبرية) والأرمنية والبلغارية. وتشمل أيضا القابسل بين التوقيت التركي والأوروبي، في 20 إبريسل 1911، كان منتصف الليل هند الأسراك، أي بداية اليوم وفقا للعقويم وأربعين دقيقة، بعد الفروب بقليل،

عكست الصحافة أيضا كوزموبوليتانية المدينة. فبعد العام 1860، بدأ صوت جديد يدوي بين باعة الشوارع في المدينة، إنه صوت باعة الصحف الذين ينادون عليها متجولين في الشوارع. ارتفع عدد الصحف الصادرة في القسطنطينية من أربع عشرة صحيفة في العام 1850 إلى تسع وأربعين في العام 1876، ثم إلى سبع وخمسين في العام 1902. وفي العام 1876، كانت العام 1876، ثم إلى سبع وخمسين في العام (9) والأرمنية (9) والفرنسية (7) هناك صحف باللغة التركية (13) واليونانية (9) والأرمنية (9) والفرنسية والألمانية والبلغارية (3) والعربية والألمانية والفارسية (واحدة لكل منها)(10).

كان الكثير من الصحف يصدر بالقرب من الباب العالى، إذ كان معظمها يتلقى منه إعانات مالية، وأصبح الباب العالى (Bab-i Aali) مرادفا لصحافة القسـطنطينية، فضلا عن الحكومة العثمانية. وساعدت إحدى الصحف الصادرة فيه على تحديث الفرس، على النحو الذي أسهمت به صحيفة تساريغرادسكي فستنيك في تحديث البلغاريين. فقـد كانت صحيفة «أخطـار» (Akhtar) الصادرة في القسـطنطينية من العام 1876 إلى العام 1896 عاملا حاسما في تقديم الأفكار الحديثة والإصلاحات العثمانية لقرائها الذي خدم (Mirza Husayn Khan) الذي خدم سفيرا لبلاده لدى الباب العالي من العام 1858 إلى العام 1869، الإصلاحات في الزي والتنظيم الوزاري، وحاول أن يطبقها في بلاد فارس عندما عمل رئيسا للوزراء من العام 1870 إلى العام 1880. كان بعض صحافيي القسطنطينية شخصيات كوزموبوليتانية مثل جـورج ظريفي واسـتيفان بوغوريدي. وقـام الصحافي اليونـاني الفرنسي الثقافة تيودور كساب (Teodor Kasap) (1905 - 1835) بتعديل مسرحيات موليير للمسرح العثماني، فضلا عن تحريره مجلة ديوجين (Diyogin)، وهي أول مجلة هزلية عثمانية، ظهرت في أوقات مختلفة باللغات العثمانية واليونانية والأرمنية والفرنسية. واشتهرت مجلة أخرى من النوع نفسه، هي مجلة «خيال» (Hayal)، برسومها الكاريكاتيرية. وفي مشهد بالشارع، ربما تكرر في العام 1995، وقعت مواجهة بين امرأة بلباس تقليدي وأخرى بلباس حديث:

«ابنتي، ما هذا اللباس الذي تلبسينه؟ ألا تخجلين من نفسك؟». «في قرن التقدم الدي نعيش فيه، يجب عليك أنتِ أن تخجلي من نفسك»(11).

كانت كوزموبوليتانية القسيطنطينية مغايرا بطوليا للنزعة القومية الحادة التي طبعت الحياة السياسية والفكرية والوجدانية للعواصم الأوروبية الأخرى. وباستثناءات قليلة جدا، تبنى الرأي «الليبرالي» النزعة القومية منتشيا. أما المواطنون الذين لم تكن القومية تعني لهم شيئا، مثل اليونانيين الذين تركوا اليونان وجاءوا إلى الإمبراطورية العثمانية، فقد عبروا عن أنفسهم بالأفعال، وليس بالكلام. تمثلت روح العصر في المقولة «كل أمة دولة» التي كانت عقيدة ماتزيني بالكلام. تمثلت روح العصر في المقولة «كل أمة دولة» التي كانت عقيدة ماتزيني كانت الدول القائمة على عائلة حاكمة أو دين أو منطقة جغرافية، تبدو نوعا من كانت الدول القائمة على عائلة حاكمة أو دين أو منطقة جغرافية، تبدو نوعا من ونظرا إلى زوال صيغة الدولة - المدينة (أله متكن هناك أيديولوجية منافسة قائمة على الولاء الحضري تستطيع أن تتصدى لهيمنة الأيديولوجية القومية. وحتى في منافس القسطنطينية القديم - البندقية - الذي كان لديه ما يبرر الحزن على استقلاله السابق، كانت الإقليمية الحضرية قد فقدت بعدها السياسي. وفي على استقلاله السابق، كانت الإقليمية الحضرية قد فقدت بعدها السياسي. وفي العامين 1848 و1866، صوَّت البنادقة لمصلحة الاتحاد مع إيطاليا.

رجا كانت براغ المدينة الوحيدة التي أثارت في ساكنيها مشاعر القومية الامتلاكية بقوة مساوية للقسطنطينية (\*\*). بعد العام 1850، انفصلت الثقافتان التشيكية والألمانية في براغ. وبحلول العام 1890 كان التشيكيون والألمان يترددون على مقاه مختلفة، ويستمعون إلى فرق أوركسترالية متنافسة، ويتعلمون في جامعات مختلفة (تستخدم المكتبة عينها في أيام مختلفة)، وينتخبون نوابا متنافسين. وكانت تقع مشاجرات في الشوارع بين الشبان التشيكيين والألمان. وانتشر السم أيضا إلى بقية المملكة الهابسبرغية التي بقيت في نصف إقليمها بالإذعان للقومية المجرية، وفي النصف الآخر بالاقتراب من القومية الألمانية.

<sup>(\*)</sup> الدولة - المدينة أو الدولة المدينية city-state كيان سياسي مستقل أو قائم بذاته، يتكون إقليمه من مدينة واحدة فقط، أو مدينة واحدة كبيرة وملحقاتها، من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين مثل بابل وأور، ومدن كنعان الفينيقية مثل صور وصيدا، ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية مثل أثينا وأسبرطة وثيفا وكورنث، ومن أمثلتها المعاصر إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> تشير القومية الامتلاكية (proprietary nationalism) إلى فكرة ادعاء الناس ملكية أشكال معينة من السلوك أو العادات أو الثقافة المادية كالسمات البدنية أو حتى اللغة. [المترجم].

وفرضت المجر سياسة «التمجير» على غير المجريين بعد العام 1867. وأدى رفض متحدثي الألمانية تعلم اللغة التشيكية في العام 1897 إلى اضطرابات كادت تتحول إلى شورة في فيينا التي كانت مدينة ثلاثية اللغات تعايش فيها الناطقون بالألمانية والإيطالية والفرنسية وراودتها طموحات لأن تكون عاصمة أوروبا. وبداية من العام 1900، كان على كل مهاجر يتقدم بطلب حقوق المواطنة أن يقسم «بالحفاظ على الطابع الألماني للمدينة» (12).

في هـذه الأثناء، وفي تحول وثيق الصلة للقسـطنطينية، كانت روسـيا تتحول من نزعة أرثوذكسـية كلية إلى نزعة سلافية كلية، ومن حماية اليونانيين إلى سياسة بلقانيـة تؤيد النزعـة القومية البلغاريـة. وبداية من العـام 1870 غصت صحف القسـطنطينية بتقارير العصيان القومي: في دالمسيا والبوسنة وبلغاريا وألبانيا وبلاد ما بين النهرين (13).

وداخل القسطنطينية نفسها، بدأ الكثير من العثمانيين يستسلمون للنزعة القومية، إذ لم تستطع الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تولدت عن العيش في مدينة واحدة، أن تصمد أمام الإشباع الوجداني والإحساس بالقوامة والتضامن والتضحية بالذات التي وفرتها النزعة القومية، وبدا أن المدينة لم تكن كافية، وأخذ الكثير من السكان يتطلعون إلى دولة تخص كلا منهم. من ذلك ما أعلنه المفكر الأرمني البارز باريسي الثقافة كريكور أوديان Krikor Odian الـذي كان يكتب من القسـطنطينية، من أن حـب الأمة «يتطابق مع أقوى المشاعر وأكثرها طبيعية. فالحب والاحترام اللذان يكنهما المرء لأبيه وأمه، والمحبة والشفقة اللتان يشعر بهما نحو أشقائه في الدم، والحب والحنو اللذان يربطانه بأطفاله، توجد جميعها موحدة في حب الأمة». كانت الأمة بالنسبة إليه تعنى الجالية الأرمنية، وليس الإمبراطورية العثمانية. كان هناك فرق حاسم بين النصين الأرمني والعثماني للدستور الذي مُنح في العام 1863 للملة الأرمنية، في الوقت نفسـه الذي مُنح فيه للملتين اليونانية واليهودية. فمن خلال إنشاء مجلسين، واحد للشوون الدينية وآخر للشوون العلمانية، يُنتخَبان بالاقتراع العام، كان الدستور انتصارا للطوائف الحرفية والمفكرين في المدينة على الكنيسة والأمراء (الوجهاء). وقد سمى باللغة الأرمنية «الدستور القومي للأرمن»، بينما

سمي باللغة العثمانية «نظام البطريركية الأرمنية» (14). غير أن أمل عبدالمجيد في أن تنصهر هوية العثمانيين في إمبراطوريتهم، كما فعل المهاجرون في الولايات المتحدة، لم يتحقق.

انعكس في حالة الأرمن الصراع القائم في القسطنطينية بين الحكم العائلي والقومية. والأرمن، بوصفهم ناقلين مقدِّرين للثقافة الغربية، عملوا بالتدريس في المدارس العسكرية، وعملوا مموّلين وسكرتيرين وأطباء للوزراء، وسيطروا على إدارة الجمارك. شيّدت عائلة باليان قصور السلطان، وصنعت له عائلة داديان البارود. وعمل الأرمن أيضا أمناء خزانة حكوميين وأطباء وطباعين ومصورين ومزخرفين للسلطان. باختصار، لم تحظ أقلية أخرى بمثل هذه الدرجة من الحظوة الإمبراطورية (15).

بلغ الإعجاب من عبدالمجيد بعائلة داديان أن أعطاهم امتياز ارتداء الطغراء السلطانية الذهبية على طرابيشهم. وعلى نحو ما فعل أبوه، زارهم عبدالمجيد في العام 1832، ونزل في قصور عائلة داديان الساحلية الفخمة في يشيلكاي، في العام 2842 و1842 و1845 و1846 و1846. كانت إقامة الملك عند واحد من الرعايا شرفا لا يدانيه شرف في أي دولة، وفي الإمبراطورية العثمانية، ضاعفت الحواجز بين الأديان هذا الشرف أضعافا كثيرة. ولايزال الطست والإبريق الفضيان اللذان استخدمهما السلطان لغسل يديه في أثناء زياراته لهم، محفوظين في كنيسة سانت استيفان الأرمنية في يشيلكاي (1860). وتفاخر أحد أفراد عائلة داديان في العام 1867 بـ «الثقة غير المحدودة» في الأرمن من جانب العثمانيين. غير أن الكثير من المسلمين استاءوا من ازدهارهم (17).

كان أرمن القسطنطينية، الأغنياء جدا، سعداء بحالهم، وكان كريكور أوديان واقعيا وقوميا في الوقت عينه. قال كريكور أوديان للبطريريك الأرمني القومي المتحمس خرييان (Khrimian) المعروف باسم «الأب الصغير» أو «البطريرك الحديدي»: «لا تُمنِّ نفسك بآمال كاذبة أيها الابن الحبيب لأرض أجدادنا الغالية، فلن تنشأ عنقاء جديدة من الرماد. ونحن هنا غتلك قصورا ضخمة أنشئت على أيدي خبراء. انفض عنك ذلك الرماد، وعد، تعال حتى تستقر عيناك على الأردية الذهبية».

إنه صوت العاصمة المقبل عبر العصور (18). بيد أن قصور القسطنطينية كانت أحد أسباب ما أسماه خريان «ويلات أرمنيا وجراحها». فحكام الأقاليم المصرون على أن يعيشوا في ترف في العاصمة، كانوا ينتزعون رشا ضخمة من المناطق التي أساءوا إدارتها. وفي ذلك كتب الصحافي السياسي الأمريكي ناسو سنيور في العام 1857: «لا يوجد قصر على البسفور لم يستنزف سكان الولايات». كان الأكراد النهابون يشكلون خطرا ماديا أكبر. وفي الولايات الشرقية المضطهدة المقسمة بين الأتراك والأكراد والأرمن دخل الكثير من الأرمن في عصيان وطلبوا مساعدة روسيا. وفي القسطنطينية نفسها، تعلم الأرمن عادة ممارسة الشغب ضد زعمائهم في الأعوام 1820 و1848 و1848 وأداب المظالم، فقد أغرتهم النزعة القومية التحررية الثورية ونموذج فرنسا «الدولة المحبوبة» أو «أرض الميعاد» أو «جنة الفكرة» التي تعلم معظمهم لغتها وتحدثوا بها وقع الأرمن بين جاذبية الحل الثوري من النوع الذي أحبوا فرنسا لأجله وواقع ضعفهم الشديد في حال الصراع المسلح، وأدخلوا أنفسهم في موقف لم يكن من المكن أن ينتصروا فيه.

وإذا كان الأرمن ساخطين، فإن الجالية اليونانية كانت مقتنعة بأن الوقت قد حان «للفكرة الكبرى». وكانوا يعتبرون المسيحية مرادفا للتقدم، والإسلام مرادفا للانحطاط. ففي أثينا، كتب جورج مافروكورداتو ابن عم ألكسندر مافروكورداتو ووزير خارجية مستقبلي لليونان: «إن الجنس الفاتح على وشك الاندحار، والجنس اليوناني أسمى من كل الأجناس الأخرى». وكان حضور اجتماع الجمعية الأدبية (Syllogos) في القسطنطينية والاستماع إلى تعبيرات الفخر القومي في كل الكلمات الملقاة، يكشف عن قوة تعصب اليونانيين لأرض أجدادهم (20).

والبلغاريون أيضا أصبحوا أكثر عداء للعثمانيين. وفي ذلك كتب أحد زعمائهم الثوريين، هو ليوبن كارافيلوف (Lyuben Karavelov)، في العام 1869: «التركي هو التركي، ولا يستطيع الرب ولا الشيطان أن يجعل منه إنسانا». وفي العام 1875، خطط بعض الثوار البلغاريين لأن يشعلوا النار في القسطنطينية، بينما كان غيرهم يستعدون للعصيان في الولايات البلغارية. كان القليل من المسلمين أيضا قد بدأوا ينصتون إلى نداء القومية ويسمون أنفسهم أتراكا، وليس عثمانيين، دفعهم إلى

ذلك شعور التضامن مع ضحايا التوسع الروسي الناطقين بالتركية في آسيا الوسطى، الذين لجأت أعداد كبيرة منهم إلى القسطنطينية. من ذلك أنه في العام 1876 كتب ضابط شاب مقتدر يدعى سليمان باشا (Suleyman Pasha) ولد في العاصمة في العام 1852، عمل مديرا للمدارس العسكرية وألف كتابا في قواعد اللغة التركية: «المصطلح عثماني هو اسم دولتنا فقط، أما أمتنا فاسمها تركيا. وعلى ذلك، فإن لغتنا هي اللغة التركية وأدبنا هو الأدب التركي». وكان أيضا من مؤيدي وضع دستور للبلاد (21).

في حماية القوة العثمانية وتوازن القوة الأوروبي، عاش أهل القسطنطينية، من خارج الطبقة الحاكمة، وجودا محميا. وتلا الصدمات التي شهدها عهد محمود الثاني فاصل من الاستقرار. غير أنه بعد العام 1875 باتست المدينة مهددة بفعل انغماس المتقاسمين فيها في التاريخ. وجرى إحياء الطموحات القديمة في بطرسبرغ، والمركز الأرمني في إيتشيمادزين (\*)، وفي صوفيا وأثينا كذلك، وحتى في مكة.

كانت الإمبراطورية تواجه تحديا داخليا ممثلا في صعود النزعة القومية، وخارجيا ممثلا في تدهور مكانتها الدولية. وبعد العام 1866، تحوّلت إمبراطورية النمسا -المجر إلى منطقة البلقان للتوسع فيها وتعويض طردها من إيطاليا وألمانيا. كان ظهور الدول الجديدة قد أضاف سفارتين جديدتين إلى القسطنطينية: السفارة الإيطالية في شارع بيرا الكبير، والسفارة الألمانية في قصر كلاسيكي مُحْدَث بُني فوق تل على البسفور. كانت النسور الألمانية تنشر أجنحتها في كل زاوية بالبناية. قال السلطان عبدالعزيز إنه يشعر مناقيرها تنقر في دماغه.

كان عبدالعزيز شخصا غريب الأطوار مولعا بعراك الكباش وصراع الجمال. وفي عهده أُنفق المال المقترض لتمويل السدود والسكك الحديد على بناء مزيد من القصور، غير قصر دولمة بهجت. حتى العام 1871، كان السلطان يمتلك الحكمة التي تجعله يترك زمامه في يدي فؤاد باشا وعلي باشا. غير أنه بعد وفاتهما، وقع السلطان وصدره الأعظم الجديد محمود نديم (Mahmud Nedim) تحت تأثير السلطان ومدره الأرقع كونت إغناتيف (Count Ignatiev) الديبلوماسي الذي يبدو استراتفورد دي ريدكليف ضعيفا بجانبه. قام إغناتيف بسجن أو اختطاف

<sup>(\*)</sup> راجع هامشا سابقا للمترجم حول إتشيمادزين (Echmiadzin) الكنيسة الأم الأرمنية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أعداء الأرثوذكسية مثل البروتستانت الأرمن والكاثوليك البلغاريين، وموّل الثورات البلغارية، وساعد في خلق اتحاد بلقاني معاد للعثمانيين بين اليونان وصربيا ورومانيا، وكان أيضا أول المؤيدين للنزعة السلافية في الدوائر الحكومية الروسية. كان من بين كنياته في القسطنطينية «نائب السلطان» (pacha والشيطان (22).

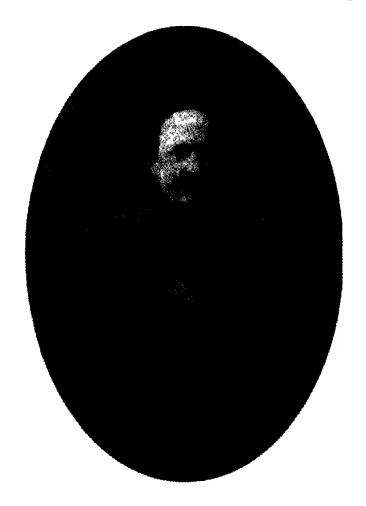

الجنرال إغناتيف السفير الروسي في القسطنطينية من العام 1864 إلى العام 1877. على الرغم من أنه نال ثقة السلطان بنصح الأخير بألا يمنح دستورا لرعاياه، حوّل إغناتيف السفارة الروسية إلى مقر لجيش خفي من المتمردين السلاف. وفي العام 1878، حرض الجيش الروسي على احتلال المدينة.

تكشف كتابات الجنرال عن خوفه من الإمبراطورية العثمانية وكراهيته لها: «إن الحكومة التركية التي تتحسن تدريجيا، على الرغم من كل مساوئها، تزيد قواتها العسكرية وتطوِّرها بثبات، بينما يضعف المسيحيون ويفقدون

روحهم القتالية». وساعد إغناتيف في «الإعداد لاستقلال المسيحيين إخوتنا في الدين» و«شحذ العمل التدميري للسكان المسيحيين». وكان من رأيه أيضا أن البطريرك المسكوني يجب أن يكون مسكونيا حقا وليس يونانيا إلى الأبد. كانت روسيا مغتاظة من حرمانها من الوصول إلى المضايق بالاتفاقية التي أنهت حرب القرم. وكان من رأي السفير الروسي أيضا أن القسطنطينية يجب أن تكون مدينة حرة يحكمها دوق أكبر وعاصمة لاتحاد بلقائي، إلى أن تضمها روسيا في النهاية. وجدت آراؤه، التي لم تجد آذانا مصغية في وزارة الخارجية الروسية في بادئ الأمر، جمهورا أكثر تأييدا بعد هزيمة فرنسا في العام 1870. من ذلك على سبيل المثنال أن دوستوفسكي Dostoevsky كتب في العام 1876: «من البديهي أن تكون القسطنطينية لنا عاجلا أم آجلا». ومع ذلك فقد وضع السلطان والصدر الأعظم ثقتهما في كونت إغناتيف. (23).

بدأ لولب الهبوط عسك بتلابيب الإمبراطورية العثمانية. ففي العام 1871 دمر أقلقت راديكالية الجامعة السلطات، فأغلقتها. وفي العامين 1873 و 1874 دمر الجفاف والمجاعة الإمبراطورية. وبين العامين 1854 و1881، لم يصل الحكومة من قروض بقيمة نظرية قدرها أربعة وتسعون مليون جنيه إسترليني، غير خمسة وأربعين مليونا فقط، فيما ذهب الباقي في شكل عمولات لمموّلي غَلَطَة ورشاوى إلى الباشوات وقروض لوالدة السلطان. كان البند الأكبر للإنفاق هو القوات المسلحة. جعل السلطان الأسطول العثماني ثالث أكبر أسطول على مستوى العالم، وبلغ ولعه بالبوارج أن جعل شليبوفسكي يرسمها على أسقف القصر. وبحلول العام 1875 كان الجيش العثماني مجهزا بأفضل مدافع الميدان والبنادق وأحدثها. غير أنه في ذلك الوقت أيضا، كان نصف الإنفاق العثماني يذهب إلى خدمة الديون. وفي الثالث من أكتوبر 1875 خفضت الحكومة العثمانية دفعات خدمة الديون إلى النصف، وهي ضربة قاتلة لقدرة الحكومة على الوفاء بالديون أك.

دخل ظريفي ومموّلون يونانيون آخرون سرا في اتصالات مع مراد أفندي. وبدت القسطنطينية مثل مستشفى مجانين على حافة جرف هاو. وفي شهر مايو 1876 دخل العمال اليونانيون والمسلمون المشتغلون في الترسانة والذين لم يقبضوا رواتبهم لعدة أشهر، في إضراب، ربما كان الأول في تاريخ المدينة. أخذ

السلطان يتنقل سريعا بين قصر دولمة بهجت وقصره الجديد في تشيرغان الذي كان مزودا من الخارج بصف من النوافذ القوطية المُحْدثة والأعمدة المرمرية الورديـة مثل قصر دوج البندقية، واحتوى مـن الداخل على غرف «شرقية» عن وعى مزيّنة بالعاج والحجر السماقي والمرمر وعرق اللؤلؤ(25). ولأنه كان مكروها من الناس الذين أطلقوا عليه «مفترس أرزاق الناس»، فقد قيل إنه كان يأكل البيض المسلوق جيدا فقط لأنه الطعام الوحيد الذي يثق فيه. واستأجر إغناتيف مزيدا من الكرواتيين لحراسة سفارته، ونشر الذعر في المدينة. وفي التاسع من مايو، اشترى طلاب المدارس الدينية وطلاب المدارس الحكومية كميات كبيرة من البنادق. ونظرا إلى وجود معظم الجيش خارج العاصمة يقاتل الثوار البلغاريين، فقد شكل طلاب المدارس قوة مسلحة هائلة، وكانوا على اتصال مع الصدر الأعظم الإصلاحي السابق مدحت باشا. وفي اجتماعات جماهيرية في الجامع السليماني، طالبوا بتغيير الصدر الأعظم والمفتى. ووزعت نصوص قرآنية تبيّن أن استبداد السلطان مخالف للشريعة. فلمرة، لن تكون الأخيرة، تكاتفت قوى «المدينة المقدسة» مسع قوى الإصلاح السياسي. وفي الولايات البلغارية، وبسبب الثورة البلغارية، ذُبح آلاف المدنيين على أيدي القوات العثمانية غير النظامية. وفي القسطنطينية، ضَخَّم الديبلوماسيون والصحافيون، الذين كان بعضهم يعمل لحساب إغناتيف، أعداد ضحايا «الأعمال الوحشية البلغارية»، وتبنى غلادستون قضيتهم(26).

وفي الثاني عشر من مايو، نزل طلاب المدارس إلى الشوارع، وأغلقت الدكاكين، ومترس المسلمون والمسيحيون خلف الأبواب الحديدية للخانات. ومن أجل إرضاء الطلاب، استبعد محمود نديم من الصدارة العظمى، وبعد أسبوع عُين مدحت باشا وزيرا. وعلى الرغم من أن المسيحيين الأجانب ادعوا أنهم مذعورون، فإن هدف طلاب المدارس في حقيقة الأمر كان حكومتهم. كانت النخبة، من أمثال كريكور أوديان ومدحت والصدر الأعظم الجديد محمد رشدي (Mehmed Rushdi) وشيخ الإسلام، يريدون عزل عبدالعزيز وإعلان دستور للبلاد (27).

استمال الإصلاحي سليمان باشا وحسين عوني (Huseyin Avni) وزير الحربية والعدو الشخصي للسلطان، ضباط الحرس إلى جانبهما، وتواصلوا مع مراد من

خلال طبيبه الماسوني كابوليون (Capoleone). وأجاز شيخ الإسلام خيرالله أفندي (Hairullah Efendi) عزل السلطان. فحين سُئل: «إذا أبدى أمير المؤمنين حماقة في سلوكه وكان لا يمتلك المعرفة السياسية اللازمة للحكم الرشيد، وإذا كان إنفاقه الشخصي أكبر من تحمل الإمبراطورية، وإذا كان بقاؤه على العرش سيؤدي إلى عواقب وخيمة، فهل يلزم خلعه أم لا؟ الشريعة تقول نعم، هكذا رد عليهم خيرالله تغمده الله برحمته».

وفي الساعة الثائثة مساء يوم الثلاثين من مايو، دخل سليمان باشا قصر دولمة بهجت تتبعه فرقتان من الجنود. كان مراد وخدمه وأمه قد أحيطوا علما بالتحرك من قبل. قال له سليمان باشا: «من فضلك، إننا ننتظر حضورك، والجنود ينتظرونك». ادعى مراد الجهل بالأمر حتى يعفي نفسه من المسؤولية إذا فشلت المؤامرة، ورافقه الجنود إلى خارج القصر. وأخذ بقارب كياك إلى القسطنطينية، وهناك تلقى البيعة سلطانا، ليس في قصر توبكابي، وإنما في الغرفة الإمبراطورية في وزارة الحربية. لاحت دموع الفرح في أعين الجنود والناس في الشوارع وأخذوا يصيحون: «يعيش باديشاهنا! تعيش أمتنا!» «يعيش يعيش!، وإن كانوا يونانيين قالـوا «زيتـو، زيتو» (يعيش، يعيـش). غير أنه كان هناك انشـقاق بين مؤيدي الحكم المطلق والدسـتوريين. من ذلك ما قاله الصـدر الأعظم للوزراء: «رفاقي الأعـزاء، لا يصلـح أن تعطوهم ميزة الأعـزاء، لا يصلـح أن تعطوهم ميزة الناس امتيازات. فبمجـرد أن تعطوهم ميزة سيطلبون المزيد والمزيد».

انجـذب الناس إلى أسـلوب مراد البسـيط ونيتـه الحسـنة الواضحة، وغصت الصحف بقصائد مديح له. وفي هذه الأثناء استيقظ عبدالعزيز في قصر دولمة بهجت على صوت المدافع التي تلقي التحيـة لتنصيب ابن أخيه. وعندما نظر من النافذة ورأى السفن قبالة قصره، قال بهدوء: «لقد توجوا مرادا». ثم أُخذ في قارب كياك إلى قصر توبكابي وأسـكن في الغرفة التي قُتل فيها سـليم الثالث. وأُخذ بعد ذلك ومعه أمه وجواريه وأفراد أسرته إلى ملحق بقصر تشيرغان يدعى القصور الفرعية Feriye. وزاد الإذلال مـن توتره العصبي، إذ منع أحد الضباط السـلطان المخلوع الذي كان مولعـا ببنـاء القصور من الإشراف عـلى ترميمات تجرى في الحديقـة: «ممنوع أن تقـف هنا. ادخـل!»، وأمضى معظم وقته في قراءة القـرآن. وفي صبيحة الثالث من

يونيو طلب من والدته مقصا لكي يشـذب لحيتـه. ولم تجرؤ الأم أن ترفض الطلب. وبعد بضع دقائق، وُجِد مرميا في وسط بركة من الدم بعد أن قطع معصميه. ورغم شهادة الانتحار من ثمانية عشر طبيبا، سرعان ما انتشرت شائعات بدس من السفارة الروسية، على أن الانتحار كان قتلا(29).

وفي الخامس عشر من يونيو، اقتحم ضابط شركسي، كانت أخته إحدى زوجات عبدالعزيز (\*)، اجتماعا وزاريا، وقتل حسين عوني ووزير الخارجية وجرح آخرين انتقاما لعبدالعزيز. وجد مراد الخامس، الذي لم يكن مستقرا نفسيا، الملاذ في الشراب والمورفين. وسرعان ما فقد القدرة على استقبال السفراء أو مناقشة شؤون الدولة. واتفق الأطباء على أن تعافيه غير وارد. وفي الثلاثين من يونيو، أعلنت صربيا والجبل الأسود الحرب على الإمبراطورية العثمانية. ولاذ الوزراء بأخي السلطان الأصغر المقتدر عبدالحميد الذي وعد بوضع دستور جديد والالتزام به واتباع نصحهم. وفي الحادي والثلاثين من أغسطس، اجتمع في الغرفة المقببة بقصر توبكابي، التي كان الصدر الأعظم في السابق يعقد فيها ديوانه، مجلس وأخذ قسم الولاء لعبدالحميد وهو في عمر الرابعة والثلاثين.

في طريقه إلى حف تنصيبه في أيوب، مر السلطان الجديد على قارب الكياك الخاص بالشاب جولين في ود Julien Viaud الضابط البحري الفرنسي الذي اشتهر لاحقا باسم بيير لوتي Pierre Loti، جزئيا بسبب الروايات التي كتبها عن القسطنطينية. لاحظ بيير سيماء الشباب والطاقة على السلطان الجديد: «إنه نحيف وشاحب ومهموم، له عينان سوداوان واسعتان تحيطهما بقع داكنة، كان شكله ينم عن الذكاء والتميّز». في هذه المرحلة، قال السلطان: «سياستي هي أن أطيع الوزارة. وعندما أتعلم ما هو المطلوب، سأغيّر سياستي وأجعل الوزارة تطيعني». وضعت لجنة شملت مدحت ونامق كمال وسليمان باشا وأوديان وكاراثيودوري، دستورا ليراليا يتضمن إنشاء مجلسين تشريعيين، على غرار الدستور الفرنسي للعام 1814 ليراليا يتضمن إنشاء مجلسين تشريعيين، على غرار الدستور الفرنسي للعام 1814 البحيكي للعام 1831 (1830). وبدلا من التوليف بين الشرق والغرب، جاء الدستور الجديد انتصارا للأفكار الغربية على الحكم المطلق العثماني التقليدي، ووازن بين الجديد انتصارا للأفكار الغربية على الحكم المطلق العثماني التقليدي، ووازن بين تأثير العلماء والخوف من العزل.

<sup>(\*)</sup> لمثل هذا كان الشركس يأتون ببناتهن وأخواتهن لبيعهن في العاصمة العثمانية. [المترجم].

دُعي إلى مؤتمر ديبلوماسي في القسطنطينية لمناقشة الموقف في البلقان. وفي الثالث والعشرين من ديسمبر 1876، قاطع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقدة في الغرفة الإمبراطورية في وزارة البحرية، صوت المدافع يعلن موافقة السلطان على الدستور الجديد. وجاء إعلانه قبل تسعة وعشرين عاما من إقرار روسيا دستورا حديثا، وبعد ثمانية وعشرين عاما فقط من حصول النمسا وبروسيا على دستوريهما، والذي جاء في الحقيقة تتويجا لدور القسطنطينية كعاصمة للتحديث. وكان أول دستور حديث في العالم الإسلامي (باستثناء فترة قصيرة في تونس التابعة للعثمانيين في الأعوام 1864 - 1866).

قُرئ نص الدستور وسط أمطار غزيرة أمام الباب العالي بحضور مدحت باشا الذي صار صدرا أعظم والمفتي والبطريركين اليوناني والأرمني وحشود فرحة من كل الأديان والأعراق. وعد السلطان بمجلس تشريعي من غرفتين و«بركات الحرية والعدالة والمساواة» لكل رعاياه من دون تمييز. ووُزَّعت آلاف النسخ من نص الدستور في جميع أنحاء المدينة. وأنيرت البيوت والدكاكين كما يحدث في ليالي رمضان. واحتفل الطلاب والدائنون بمسيرات بالمشاعل أمام قصر دولمة بهجت ومراكز القوة الأخرى في المدينة والسفارات الأوروبية، وهم يصيحون باليونانية والتركية «يعيش السلطان!»، «يحيا الدستور!»، «يعيش مدحت باشا!».

أخذ مدحت خطوة غير مسبوقة بزيارة البطريركين الأرمني واليوناني. وحياه الأخير بـ«باعـث الإمبراطورية العثمانية». وفي الانتخابات الأولى للبرلمان، انتخب خمسة نواب مسلمين وستة غير مسلمين (ثلاثة أرمن ويونانيان ويهودي واحد) للقسطنطينية، ومرت الانتخابات في هدوء على رغم أن الصحف اليونانية شجبت المؤامرة التركية - الأرمنية لخفض التمثيل اليوناني. غير أن السلطان خشي من أن تهدد آراء مدحت الدستورية سلطته، وبالفعل كان مدحت قد أرسل كريكور أوديان المفكر والسياسي الأرمني الذي أصبح أحد مستشاريه المقربين، إلى لندن ليطلب من القوى العظمى أن تكون ضامنا للدستور والإصلاحات العثمانية. وفي الخامس من فبراير 1877، عُزل مدحت وأرسل إلى المنفى على اليخت الإمبراطوري (31).

وفي التاسع عشر من مارس 1877، اجتمع في غرفة العرش بقصر دولمة بهجت، التي أقام فيها عبدالمجيد مأدبة جلوسه على العرش في العام 1856، أعضاء مجلس الدولة والباشوات والأشراف والبطاركة والأحبار والنواب والجنرالات والديبلوماسيون والصحافيون لكي يشهدوا افتتاح أول برلمان عثماني. من إجمالي مائة وخمسة عشر نائبا، كان سبعة وستون من المسلمين وثمانية وأربعون من غير المسلمين، من بينهم مَـنْ يتحدثون اللغات العثمانية والفارسية والعربية واليونانية والأرمنية والبلغارية والصربية - الكرواتية والبوسنية (وهي شكل من اللغة الصربية - الكرواتية يستخدم في البوسنة) والألبانية والفلاخية (\*) والعبرية والسريانية والكردية واللادينوية. وعندما قال صحافي لجاره إنه يحاول أن يعرف عرق كل نائب ودينه، جاءه الجواب: إنهم ليسوا مسلمين ولا يونانيين ولا أرمن، لكنهم جميعا عثمانيون. دخل السلطان يتبعه إخوته ووزراؤه ووقف أمام العرش المطلي بالذهب، وسترته الداكنة تبرز في تعارض مع الأزياء الرسمية كثيفة التطريز للباشوات المحيطين به، انحنى الجميع انحناءة شديدة وساد صمت عميق أمام الملك الذي كان لايزال يسمى «الخليفة الميمون سيدنا الكريم السلطان... الملك المجيد... مجد السماوات والأرض». وبعد الدعاء من العلماء، قرأ كلمة السلطان سكرتيره الأول، بينما ظل السلطان واقفا «تستند يده اليسرى على مقبض سيفه، وتروح يده اليمني من حين إلى آخر، لاشعوريا على الأغلب، لتمسد على ذقنه وتبرم شاربه، وفي عينه نظرة ضَجرة، وعلى وجهه يرتسم شيئا فشيئا تعبير قلق». لقد تلاشت سيماء الشباب والطاقة التي لاحظها لوتي عليه قبل ثمانية أشهر. وعدت الكلمة بالالتزام بالدستور والإصلاحات الإدارية، وانتهت بالادعاء: «لدى إيمان راسخ بأن رعاياي سيعملون من هذه اللحظة على توحيد قواهم لكي يحتفظوا لاسم العثماني بالقوة والهيبة التي تقترن به حتى الآن». لم تستطع عظمة المكان في الداخل، ولا طلقات التحية من البوارج في الخارج، أن تخفى لامعقولية كلمات السلطان (32).

كان السفير الوحيد الذي تغيب عن حفل الافتتاح هو إغناتيف. ففي الثالث والعشرين من أبريل، كان بمقدور الحشود في شارع بيرا الكبير أن تشاهد النسر الضخم ثنائي الرأس المعلق على مدخل السفارة الروسية مثنيا وراء حاجز السقف، إذ يبدو أن

<sup>(\*)</sup> الفلاخيـة Vlach لغة شـعوب لاتينية حديثة تحمل الاسـم نفسـه وتنحدر من السـكان اللاتينيـين في رومانيا ومولدافيا والأجزاء الجنوبية من البلقان وجنوب نهر الدانوب وغربه. [المترجم].

المعماري الذي أخذ تقلبات الأحوال في حسبانه، كان قد علقه على مفصلات. وغادرت السفارة والموظفون والأرشيف بحرا. وفي اليوم التالي، أعلنت روسيا الحرب. نظر الروس الذين اكتسحتهم أول حركة شعبية على مستوى الأمة في تاريخهم، إلى الحرب باعتبارها حملة صليبية نيابة عن إخوتهم السلافيين ضد الإمبراطورية العثمانية.

كانت السنة التالية الأصعب والأشق منذ العام 1826. رفض البرلمان الذي انعقد من التاسيع عشر من مارس إلى الثامن والعشرين من يونيو ومن الثالث عشر من ديسمبر 1877 إلى الرابع عشر من فبراير 1878 في بناية الجامعة السابقة المجاورة لآيا صوفيا، التنازل عن أي أرض عثمانية، وعلى الرغم من رئاسة أحمد وفيق للبرلمان، فقد آثر الأخير أن يوجه النقد إلى فساد الحكومة وعدم كفاءتها وأن يستجوب الوزراء، بدلا من أن يقترح حلولا عملية للمشكلات. تدفق التونسيون والمصريون واليونانيون والتتر والبخاريون والملايويون على المدينة للانضمام إلى الجيش العثماني. وأخذ الفدائيون المعروفون باسم الزيبق (\*) من جنوب غرب الأناضول، بسراويلهم البيضاء القصيرة وستراتهم الزرقاء، يلوّحون بسكاكينهم ومسدساتهم في قاعات الحفلات الموسيقية في بيرا. جاء أداء الجيش العثماني أفضل، والروسي أسوأ مما كان متوقعا. غير أن القلعة العثمانية العظيمة في بليفنا Plevna جنوب حوض الدانوب الواقعة في بلغاريا الحالية، سقطت في العاشر من ديسمبر بعد مقاومة بطولية لمدة ستة أشهر. دخلت كلـمات «مذبحة» و«لاجئ» و«يتيم» في الحـوارات اليومية للمدينة. وبدأت عربات السكة الحديدية والعربات التي تجرها ثيران المحملة باللاجئين (اليونانيين والمسلمين على حد سواء) الفارين من التقدم الروسي تظهر في الشوارع(33). وإجمالا، وصل المدينة زهاء ثلاثمائة ألف لاجئ، أي ما يعادل نصف سكانها. وتحركت الحكومة لنقل أكبر عدد ممكن منهم إلى الأناضول أو إلى ولايات أبعد. وعلى رغم ذلك، انبثقت مدينة من خيام اللاجئين حول محطة السكة الحديدية أسفل قصر توبكابي، وجرى إيواء آخرين في المساجد.

<sup>(\*)</sup> الزيبق Zeibeks أو Zeybeks ميليشيات غير نظامية من أصول تراقية عاشت في الأناضول وفي بحر إيجة العثمانيين من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين، كانوا يحمون القرى من الإقطاعيين وكانوا أيضا قطاع طرق وجامعي ضرائب. حاربوا إلى جانب الإمبراطورية العثمانية أينما وجدوا، خاصة في الحرب التركية - اليونانية في الأعوام 1919 - 1922 وساعدوا المقاومة التركية في النهوض، وانضموا إلى الجيش الوطني التركي بعد تأسيسه. ربما من اسم هذه الجماعات استمد اسم الزيبق المصري على الذي تشمل سيرته أفعالا مشابهة لأفعالهم، أو لعله يعود إلى أصولهم. [المترجم].



الرسام م. تانكويني M. Tancoigny، اللاجئون في آيا صوفيا، 1878. دفعت الحرب الروسية العثمانية آلاف اللاجئين إلى المدينة، وجرى إيواء الكثيرين منهم في المساجد، ليوضع البــؤس في حضن العظمة. وبعد أن انتشر التيفوس في آيا صوفيا اضطر اللاجئون إلى مغادرة الجامع، وغسلت الفسيفساءات بحمض الكربوليك.

وبينها ارتفع سعر الخبز خمسة أضعاف، كان الشركس يسرقون كل شيء تطوله أيديهم، حتى الأطفال. وفتحت البيوت الخاصة، حتى قصر تشيرغان، للاجئين والجرحى. وبحلول شهر يناير 1878 بدأ الناس يفقدون الأمل. ولم يعد الوزراء يجرؤون على الظهور في الشوارع. قال إمام مسن لمقيم أمريكي: إن الباشوات يشكّلون أعداء للبلاد أسوأ من الروس أو الإنجليز: «دُمرت أمتنا. تحوّلت أمتنا خرابا». وفي الحادي والعشرين من يناير دخل الروس إدرنة (التي أكملوا فيها تدمير القصر العثماني القديم الذي شرعوا في هدمه في أثناء غزوهم من الصفر، واصل الروس التقدم. كتب قائدهم الدوق الأكبر نيقولاس إلى أخيه القيصر: «يجب أن نذهب إلى المركز، إلى تساريغراد، وهناك ننهي المهمة المقدسة التي أخذتها على عاتقك»(١٤٠).

وفي لحظة الذعر هذه، وللمرة الرابعة خلال القرن نفسه، كما حدث في السنوات 1829 و1839 و1853، أنقذت القسطنطينية باتفاق أوروبا. كانت إمبراطورية النمسا - المجر مستعدة لأن تدخل الحرب حتى لا تسيطر روسيا على المضايق. ورأت بريطانيا أن توسع روسيا في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى يهدد الطريق البريطاني إلى الهند، وأن دور القسطنطينية كمدينة عالمية يعني احتلالها من جانب روسيا، ما يهدد أيضا السيطرة البريطانية في الهند. كان ارتباط المسلمين الهنود بالإمبراطورية العثمانية يشتد منذ القرن الثامن عشر، لكونها القوة العظمى الإسلامية الأخيرة، واعترفوا في الهند بالسلطان خليفة، ودعوا له على المنابر، وكان بعض الحكام مثل السلطان تيبو (\*) قد بدأ في العام 1786 في إرسال سفارات إلى القسطنطينية لنيل الاعتراف من الخليفة السلطان. زاد الاحترام والاهتمام الهنديان بالإمبراطورية المغولية وفرض الحكم البريطاني المباشر في العام العثمانية منذ زوال الإمبراطورية المغولية وفرض الحكم البريطاني المباشر في العام 1876. حذر نائب الملكة في الهند الحكومة البريطانية في أوائل العام 1877 من أن القسطنطينية إذا سقطت أمام روسيا فإن فقدان هيبة بريطانيا وغضب المسلمين الهنود من الهجوم على الخليفة سيجعلان الهند تسبح في «بحر من الدماء» (35).

وبداية من يوليو في العام 1877، احتفظت الحكومة البريطانية، التي اعتبرت الاحتلال الروسي للقسطنطينية مبررا كافيا للحرب، بجزء من أسطول البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الدردنيل. وقدم الملحق العسكري والمهندسون البريطانيون بالسفارة النصح لتحسين تحصينات المدينة والمضايق. وتأرجح الرأي العام البريطاني بين التعاطف مع البلغاريين ودعم العثمانيين. كان هناك ضابطان بريطانيان في الجيش العثماني أمير البحر أوغسطس هوبارت باشا (Valentine Baker Pasha) وفالانتاين بيكر باشا (Valentine Baker Pasha) قد تميزا في قيادة أسطول البحر الأسود العثماني وفرقة عسكرية عثمانية في البلقان على التوالي. وأصبحت القسطنطينية قضية بريطانية. وأرسلت لجنة دار ستافورد (Grosvenor House Committee) وصندوق مؤازرة الأتراك (Turkish Compassionate Fund) وجمعية المساعدة القومية

<sup>(\*)</sup> سلطان الفتح علي تيبو صاحب Tippu Sahib (من 20 نوفمبر 1750 إلى 4 مايو 1799) سلطان سلطنة مايسور الهندية الإسلامية. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

البريطانية ضمادات وأموالا وعمال إغاثة إلى المدينة، وفتحت فيها مستشفيات. خاب أمل الكثيرين منهم بسبب الفوضى والفساد الحكوميين، بيد أن الممرضات وجدن الرجال الأتراك «أكثر دماثة في تعاملاتهم مع الإناث من المرضى الذكور العاديين في مستشفياتنا الإنجليزية».

عملت السفارة البريطانية بإدارة سير أوستن لايارد (Sir Austen Layard) السفير الأوروبي الوحيد الذي بقي في المدينة (كان السفراء الآخرون قد سُحبوا في يناير 1877 بعد الرفض العثماني لطلبات الإصلاح الأوروبية) كمركز للتوريدات الطبية. وتعلمت السكرتيرات والحراس كيف يلفون الضمادات. كتب السفير الروسي أن لندن كانت منفعلة جدا حتى إن «المرء ليظن نفسه حقا موجودا في القسطنطينية». والقسطنطينية التي ألهمت العدوان لدى معظم القوميات، أعطت اللغة الإنجليزية مفردة jingoism (الشوفينية). وحين رفرف العلم العثماني في ميدان طرف الغار في لندن (\*)، أخذت الحشود تغنى:

إننا لا نريد الحرب، لكننا ضد الشوفيني نحارب، لدينا السفن، لدينا الرجال، ولدينا المال أيضا. قاتلنا الدب قبل ذلك وإن كنا بريطانيين حقا فإن الروس لن يأخذوا القسطنطينية (36).

وفي الحادي والثلاثين من يناير 1878 وُقعت هدنة بين روسيا والإمبراطورية العثمانية. وفي الثامن من فبراير، وبعد كثير من التردد في لندن، صدرت الأوامر إلى سفن أسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني بأن تتقدم من مراسيها على ساحل بشيكا إلى الدردنيل تحت ذريعة الدفاع عن أرواح الأجانب في القسطنطينية. وفي الثالث عشر من فبراير رست ست قطع بحرية بريطانية قبالة جزر الأمراء في عاصفة

<sup>(\*)</sup> سمي ميدان طرف الغار Trafalgar على اسم معركة طرف الغار البحرية التي هزم الإنجليز فيها أسطولا فرنسيا إسبانيا مشتركا في 21 أكتوبر 1805 خلال حرب التحالف الثالث (من أغسطس إلى ديسمبر 1805) من الحروب النابليونية (1803 - 1815) عند رأس طرف الغار على الجنوب الغربي لإسبانيا. [المترجم].

ثلجية، عند البقعة التي رسا فيها أمير البحر دكويسرث Admiral Duckworth في محاولته لإرهاب المدينة قبل واحد وسبعين عاما. وفي هذه الأثناء دعا البرلمان العثماني إلى محاكمة وزير الحربية وبعض الجنرالات. وفي الرابع عشر من فبراير قرأ أحمد وفيق الذي أصبح رئيس وزراء (وهو المسمى الذي استخدمه الدستور الجديد بدلا من الصدر الأعظم) وكان مؤيدا للحكم المطلق، مرسوم تعليق البرلمان العثماني. ولم يُدع إلى الانعقاد ثانية لمدة ثلاثين عاما (37).

غضب القيصر من أخبار وصول البحرية الملكية، فأبرق إلى أخيه في العاشر من فبراير يأمره بدخول القسطنطينية: «أترك لتقديرك لحظة تنفيذ الاحتلال». كان إغناتيف الموجود في مقر قيادة الدوق الأكبر هو الآخر يؤيد الاحتلال. كانت الحكومة العثمانية تفقد أعصابها. وكان أحمد وفيق قد أصبح رجلا عجوزا يستبد بـ الخوف من أن يلاقى مصير اللاجئين. كتب مذكـرات إلى صديقه القديم لايارد الذي كان يقابله يوميا تقريبا، يحثه فيها على إنقاذ الإمبراطورية. فكتب له في يناير: «إننا غير قادرين على الانتحار»، وكتب له في فبراير: «لم تقل لي شيئا ولا أعرف ماذا أفعل في المجلس»، وكتب له ثانية: «لقد دُمرنا ولا أعرف كيف نقاوم لسنة أخرى؟». أما السلطان الذي تمكن منه الإحساس بالضعف، فكان قد انتقل قبل سنة من قصر دولمة بهجت إلى قصر يدعى يلدز Yildiz على تل أعلى تشيرغان، لكونها منطقة يصعب مهاجمتها من البحر أو البر. وعندما هدد الدوق الأكبر باحتلال القسطنطينية ما لم يُسلم له الأسطول العثماني، قال السلطان: «أفضل أن أموت أولا ويهلك أطفالي معي على أن ندع جنديا روسيا يطأ المدينة بقدمه. قبل أن يدخل الروس المدينة سيمرون فوق جثتي». بيد أنه في الحقيقة كان قد أخذ عهدا في حال دخول الروس المدينة بضمان هروبه هو وعائلته على سفينة السفارة البريطانية «صاحبة الجلالة أنتيلوب» HMS Antelope التي ظلت راسية قبالة رصيف تشيرغان المرمري ومرئية له من يلدز، لكي تثبت للسلطان أنه عتلك وسيلة للهرب. وفي النهاية، أوقف التقدم الروسي بسبب نقص الإمدادات. لم يكن يوجد مع الدوق الأكبر نيقولاس غير أربعين ألف جندي ناقصى التجهيزات ومنهكين بين إدرنة والمدينة. وخارج أسوار «تساريغراد»، كانت تنتظره عقبة هائلة مكونة من ثلاثين ألف جندي عثماني (بحلول شهر مايو ارتفعت الأعداد على الجانبين إلى نحو تسعين القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

ألفا). علاوة على أن الدوق خشي من أنه إذا حاول دخول العاصمة المحتقنة، فقد تندلع اضطرابات ويتمكن السلطان من الهرب إلى بورصة (38).

وعلى رغم ذلك، فقد وافقت الحكومة العثمانية على أن تدع بضعة آلاف من الجنود الروس يتقدمون إلى يشيلكاي، على بعد ستة أميال من أسوار المدينة، وعلى مرملى البصر من قباب المدينة ومآذنها. وفي الرابع والعشريان من فبراير، وصل الدوق الأكبر نيقولاس نيقولافيتش بالقطار من إدرنة، وكان في انتظاره وزير الحربية العثماني والجازالات العثمانيون والكهنة الأرثوذكس. وبالترتيب مع السلطات العثمانية، أقام الدوق وأجرى المفاوضات في قصور أراكيل بيه وأرتين داديان باشا. (عندما رأى واحدا من أكشاكهما الفخمة معدة للعشاء قيل إنه صاح: «إن القصر الشتوي ليس أفخم من هذا!»). وفي الثالث من مارس، وقع إغناتيف وأحمد وفيق باشا في فيلا ناريان القريبة من بحر مرمرة، صلح سان استيفانو الذي وسع الوجود البغاري من البحر الأسود إلى ألبانيا. غير أن روسيا انزعجت من الغضب الذي عم بريطانيا والنمسا من الشروط. وبدافع الخوف من البحرية الملكية والجيش النمساوي وافق الروس على تعليق معاهدة سان استيفانو وحضور مؤتمر برلين (ق) وبينما كانت المفاوضات متواصلة في برلين من الثالث عشر من يونيو إلى الثالث عشر من يونيو الى الثالث عشر من يونيو المن التوتر والتضامن. فالجيش

وبينها ذات المفاوضات متواصله في براين من النائث عسر من يوليو إلى النائث عشر من يوليو، أظهرت القسطنطينية مزيجا فريدا من التوتر والتضامن. فالجيش العثماني هُزم، والجيش الروسي كان قريبا من المدينة لدرجة مستفزة، وأكثر الضباط الروس من التردد على المدينة. وكان من شأن المظاهرات أو مناشدات المساعدة من جانب المسيحيين المحليين أن تعطي الروس ذريعة للاحتلال. بيد أن شيئا من ذلك لم يحدث. ورضيت نفوس أصحاب الدكاكين بالتردد على القوات الروسية بعربات محملة بأكثر من حمولتها بالمؤن والعودة بمحافظ منتفخة.

أثبتت القسطنطينية قدرة على التكيف أكثر من العاصمة الأوروبية الكبرى الأخرى الوحيدة التي شهدت بعينها جيش العدو خارج أسوارها بين العامين الأخرى الوحيدة التي شهدت بعينها جيش العدو خارج أسوارها بين العامين 1815 و1940، وهي باريس في أثناء الحرب الفرنسية البروسية 1870 - 1871 فبعد هزية الجيش الفرنسي، أُسقطت الإمبراطورية الثانية وأُعلنت الجمهورية. وفي أثناء الحصار الألماني، اضطر بعض السكان إلى أكل الجرذان، وانتشرت اضطرابات الخبز. وبعد أن استسلمت باريس طافت القوات الألمانية المظفرة في استعراضات

خلال شوارع المدينة. وأخيرا، انفجرت التوترات الاجتماعية في الحرب الأهلية بين الحكومة الفرنسية وكومونة باريس. وباستثناء الجنود، بلغ العدد الكلي للمدنيين الباريسيين الذين ماتوا فيما عرف بـ«السنة الرهيبة» نحو عشرين ألفا، أُطلقت النار على الكثيرين منهم بدم بارد. أما أجهزة القسطنطينية العسكرية والحكومية، فقد أثبتت في «سنتها الرهيبة» أنها أكثر ثباتا، ساعدها في ذلك التكافل والانضباط الإسلاميان، وواقعية النخبة العثمانية وتماسكها.

غير أن الأقليات - على رغم ذلك - لم تكن صادقة في ولائها. صحيح أنهم قدموا تأكيدات كثيرة للولاء في العلن، ومنها قول البطريرك الأرمني: «إذا قدر لهذه الدولة العظيمة أن تُهدم، فإن من واجبنا أن ندفن تحت أنقاضها». بيد أن أحد الأمريكيين ذكر أن الأرمن في السر كانسوا فرحين بنجاح الجنرالات الأرمن في الجيش الروسي: ف«بالنسبة إلى الأتراك، يعد الأرمن خدما مُكْرَهين وأذلاء، واليونانيون أصدقاء منافقين، والبلغاريون أعداء شبه متنكرين. أما اليهود، فإنهم يستغلون الأتراك ويكرهونهم في الوقت عينه، غير أنهم يؤيدونهم دائما في الخلافات مع المسيحيين». ولم يتطوع غير قلة من المسيحيين المحليين للانضمام إلى القوات التي جُمعت تحت «راية الحب الأخوي» التي رسم النجم والهلال العثمانيين في منتصفها وصليب أبيض في كل زاوية من زواياها. وكما قال الترجمان الإمبراطوري استيفاناكي فوغوريدي، فكل شيء يتوقف على النتيجة في ساحة المعركة. ففي السابع من ديسمبر، عندما بدت المقاومة العثمانية ناجحة، صوَّتت الجمعية العامة الأرمنية في القسطنطينية بالموافقة على الخدمة في الحرس المدني الذي أنشاته الحكومة مؤخرا. بينما في السابع عشر من ديسمبر، بعد سقوط بليفنا، وعلى رغم نصيحة البطريرك وفائدة حيازة الأسلحة في مدينتهم، قرر المجلس الإكليروسي الأرمني أن الأرمن يجب ألا يخدموا في القوات العثمانية (40).

بحثا عن استقلال المقاطعات التي يقطنها الأرمن من قيليقية إلى بحيرة وان Lake Van (التي لم يكن الأرمن يشكلون الأغلبية في أي منها، على الرغم من كونهم الجماعة الأكبر والأقل رضا) (\*)، زار البطريرك الأرمني الدوق الأكبر وإغناتيف مرارا وتكرارا في سان استيفانو. كما أرسل وفدا خاصا به إلى مؤتمر

<sup>(\*)</sup> تشكل هذه المناطق حاليا جزءا من الدولة التركية. [المترجم].

برلين لكي يطلب الاستقلال والجندرمة الأوروبية. وعندما أبدى السلطان سخطه، رد البطريرك: «اذهب وأخبر السلطان أنني أرسلت هولاء المندوبين لأضمد جراح جماعتي، وأنني لن أستدعيهم حتى لو كان معنى ذلك أن أشنق على باب البطريركية مثل البطريرك اليوناني الذي شنق قبل نصف قرن». وعندما لم يمنح مؤتمر برلين الأرمن شيئا أكثر من وعود فارغة بالإصلاح، بينما نال جزء من بلغاريا حكما ذاتيا، حذر البطريرك المندوبين الأوروبيين: «سيعود الوفد الأرمني إلى الشرق حاملا درسا مؤداه أنه بلا كفاح وعصيان (مثل ذلك الذي شنّه البلغاريون)، فإنه لن يحصل على شيء» (14).

ولم يكن بلغاريو القسطنطينية أكثر ولاء من أرمنها. فانقلب ولاء عائلة فوغوريدي التي صعدت عاليا في إدارة الإمبراطورية العثمانية. ووضع ألكسندر فوغوريدي هويته البلغارية قبل ولائه العثماني، واستقال من منصبه سفيرا عثمانيا لدى فيينا في العام 1877. وفي النهاية، فعلت عائلة فوغوريدي كما فعل الكثير من العائلات التي كونت ثرواتها في القسطنطينية، بأن انتقلت إلى باريس (42).

كان اليونانيون منقسمين على أنفسهم، فظلت البطريركية ومصرفيو غَلطة موالين للدولة أو حذرين من اتخاذ أي فعل. وعندما قصد جنرال أرسله الدوق الأكبر الفنار، قيل له إن البطريرك مريض ولا يستطيع أن يستقبله. وخوفا من عدم الاسترداد الممكن لقروضهم إذا تفككت الإمبراطورية العثمانية، رتب المصرفي اليوناني جورج ظريفي قرضا دفاعيا وقروضا لشراء الأسلحة، حقق منها هو ورفاقه أرباحا هائلة. وفي مايو 1878، في أحط درجات تدهور الإمبراطورية، حصل ظريفي أيضا على الحق في جمع عائدات جمارك المدينة. وكتبت الجمعية الأدبية اليونانية من القسطنطينية إلى مؤتمر برلين مذكرة تطفح بالغطرسة سخروا فيها من البلغاريين لكونهم «شعبا زراعيا بكل معنى الكلمة، يفتقر تماما إلى روح التركيز العقلي». وبعد لكونهم «شعبائة سنة ضد الغزو التركي» عبّرت الجمعية عن أملها في «دولة يونانية من البحر الأيوني إلى البسفور» (٤٠).

أضيف النزاع الداخلي إلى الهزيمة الخارجية، حين قام واحد من العثمانيين الشبان يدعى علي الصوافي (Ali Suavi) في شهر مايو 1878 بالدعوة إلى تحرير

مراد الرابع (\*\*). وداخل قصر تشيرغان، كان السلطان السابق قد بدأ يسترد توازنه العقلي. حيكت مؤامرة من جانب سيدة بالحريم تدعى نقش الديل وصديق مراد القديم وأخيه في المحفل الماسوني كلينثيس اسكاليري، إذ تواصلوا مع مراد من خلال تعليق غسيل أحمر اللون في شرفة قريبة، حتى أنهم دخلوا تشيرغان من خلال أنابيب تبدأ من صهريج ماء خارج جدران القصر. لكن المؤامرة اكتشفت، وفر المتآمرون إلى أثينا.

كانت تُحَرِّك علي الصوافي مجموعة من الدوافع: الرغبة في العودة إلى نقاء الإسلام المبكر وأن يكون هو نفسه شيخ الإسلام، والغضب من الشروط المذلة التي جرى الاتفاق عليها مع روسيا، والليبرالية الجمهورية. ربما كان يلقى تحريضا سريا أيضا من الصدر الأعظم وأفراد من العائلة الإمبراطورية. غير أن الأدلة على ذلك تظل ضعيفة لأن زوجته الإنجليزية أحرقت كل أوراقه. وفي الحادية عشرة من صباح يوم العشرين من مايو 1878، هاجم ثلاثمائة لاجئ من البلقان القصر من البر والبحر. ودخل علي الصوافي القصر من أحد جوانبه البرية وصعد سلم الحريم، ووجهه الخدم إلى جناح مراد. كان لدى السلطان السابق علم مسبق بالتخطيط، غير أنه لم يُحط علما بالموعد المحدد لتحريره. أخذه علي الصوافي ومتآمر آخر ونزلوا به على السلم الأرابيسك وهما يمسكانه من ذراعيه ويهتفان «يعيش السلطان مراد!» أما الكلمات الوحيدة المسجلة لمراد في هذا الموقف، فكانت السؤال الحاسم الذي سأله الكثير من المرشحين للعرش العثماني في الماضي: «ماذا فعلتم مع أخي؟».

ولكن سرعان ما وصلت قوات نظامية من بيشيكتاش، ومن صرخات الخدم استدلوا على أماكنهم وتمكنوا من الثوار سريعا. ضُرب علي الصوافي حتى الموت على يدي جندي موال لعبدالحميد. وامتلأ السلم بأطراف وجثث ممزقة. وأُخذ مراد إلى مقصورة مالطا في متنزه يلدز ليكون تحت عيني أخيه القاسيتين (44). وبلغ عدم ثقة السلطان في مرافقيه أنه لم يكن ينام خوفا من الاغتيال. وبعد مقابلة له مع لايارد، ظن الأخير أنه على وشك الجنون، أو ربما جُن فعلا: «إنه يمشي مسرعا بين أركان الغرفة في حالة من الهياج الشديد ويتحدث كثيرا عن أطفاله».

<sup>(\*) «</sup>العثمانيون الشبان» Young Ottomans على غرار عبارة «الأتراك الشبان» Young Turks التي تترجم عادة إلى «تركيا الفتاة». [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

وفي مؤتمر برلين، أنقذت الإمبراطورية العثمانية معظم البلقان بدعم من النمسا وبريطانيا. واحتلت بريطانيا قبرص بدافع الرغبة في تأمين قاعدة عسكرية ملائمة للتصرف إذا ما تعرضت القسطنطينية للتهديد مرة ثانية. وفي الثامن عشر من أغسطس، وبعد استعراض عسكري توديعي في يشيلكاي، شاهده آلاف المتفرجين من القسطنطينية، أبحرت القوات الروسية إلى بلادها. وفي مارس 1879، أبحرت سفن البحرية الملكية عائدة إلى الدردنيل (45).

حال تماسك القسطنطينية ودعم أوروبا دون أن يشهد القيصر القداس في سانت صوفيا. ومع ذلك، ظلت السيطرة العثمانية على القسطنطينية قلقة، فوقعت حرائق متكررة وساد الخوف من «فوضى وشيكة في الأمة». كان عبدالحميد السلطان الثامن والعشرين الذي يحكم القسطنطينية، وتذكر الناس نبوءة قديمة تقول إن السلطان الثلاثين سيكون الأخير. وفي مساء أحد الأيام في العام 1880 نزل ديبلوماسي إنجليزي شاب يدعى إدغار فنسينت Edgar Vincent أصبح لاحقا شخصية بارزة في المدينة على مدى السنوات العشرين التالية، إلى جسر غَلَطَة ليستقل باخرة. نظر الشاب إلى المآذن والمساجد التي تقف بارزة على خلفية الغروب وسأل نفسه السؤال الذي كان يدور في كل العقول: «إلى متى ستبقى الإمبراطورية العثمانية» (66).

## يلدز

لا شيء يغيب عن يقظة صاحب الجلالة السلطان وحيويته. حقا لا يستحق ملك دعاء رعيته مثل صاحب الجلالة السلطان عبدالحميد.

## صحيفة المرصد الشرقي، في 31 أغسطس 1896

إذا كان جسر غَلَطَة أوضح تعبير - بملامح الناس ولباسهم - عن دور القسطنطينية كملتقى للشرق والغرب، فإن قصر يلدز الذي صار مقر إقامة السلطان عبدالحميد من العام 1877 حتى العام 1909، كان نظيره في هذا الدور، لكن بالحجارة والخشب. تجلت الأذواق الأوروبية العصرية في كل مكان في القصر. يرجع الكشك الضخم المسمى «المابين الكبير» يرجع الكشك الضخم المسمى «المابين الكبير» السلطان الخاصة والأجنحة العامة)، وكذلك السلطان الخاصة والأجنحة العامة)، وكذلك الإسطبلات ومقصورة مالطا الخضراء الواقعة

«كانت القسطنطينية في السابق مدينة تستقبل المنفيين، وها هي تصبح مُورُدا لهم»

بعيدا أسفل التل، إلى عهد السلطان عبدالعزيز الذي شيّدها وفق أسلوب كلاسيكي بسيط. زيّنت جدران بالقصر مناظر ولوحات لرسام البلاط في عهد عبدالحميد فوستو زونارو (Fausto Zonaro) من فينيتو (على الذي رأى نفسه وريث جينتلي بليني. وأُضيفت أكشاك بطراز فني حديث من تصميم معماري السلطان العصري حتى النخاع ليغوريان رموندو دارنوكو (Ligurian Raimondo d'Aronco). وفي العام 1893، افتتحت ورشة لخزف سيفر للسلاطين العثمانيين في المتنزه، كانت عبارة عن مصنع للخزف علم فيه خبراء سويسريون وفرنسيون الأتراك فنيات صنع الخزف والرسم عليه. وفي البنايات الرسمية مثل مكتب البريد العام التركي المُحدَث الضخم في القسطنطينية ومراسي العبارات على طول البسفور، كانت هناك عودة إلى الموضوعات العثمانية التقليدية. وعلى الأطباق والزهريات التي صُنعت في يلدز، كانت الغلبة لزخارف درسدن الوردية والرسوم البشرية.

وعلى رغم ذلك، كان قصر يلدز عثمانيا جدا أيضا في طرازه. صُنعت المنسوجات المعلقة على الجدران والمفروشة على الكراسي في هاراكا، في مصنع الحرير الذي أنشأه والد السلطان في العام 1843. احتفظ هذا المصنع بالاستخدام العثماني التقليدي للألوان المتضاربة الزاهية، وفُتح في العام 1886 دكان له في شارع بيرا الكبير، في إشارة إلى تعافي الصناعات العثمانية الذي شهدته صناعات أخرى في ذلك الوقت. كان الذوق العثماني جليا في زخارف الأرابيسك المتقنة على الجدران والأسقف وفي المناظر الطبيعية الخضراء القاتمة الشبيهة بالزجاج في قصر يلدز والخالية من التمثيلات البشرية، التي رسمها للسلطان صقر أحمد باشا (Seker Ahmed Pasha) وأحمد ضياء (Ahmed Ziya).

كما عاد قصر يلدز إلى نمط القصر العثماني التقليدي، فكان على غرار قصر توبكابي وعلى خلاف قصري دولمة بهجت وتشيرغان، فسيفساء من البنايات المنفصلة - المقصورات والأكشاك والورش - محاطة بحدائق وسور شاهق. وعلى غرار توبكابي أيضا، كانت أبنية قليلة جدا يزيد ارتفاعها على طابقين، وكانت شوون الحكم تدار في الفناء الخارجي.

احتوى المابين الكبير على معظم سكرتارية السلطان ومستشاريه. وعلى الجانب المقابل للفناء الأول، كانت توجد بناية طويلة منخفضة لضباط السلطان، أسقفها

<sup>(\*)</sup> فينيتو (Veneto): مدينة تقع في شمال شرق إيطاليا. [المترجم].

خشبية مثلثة على طريقة الشاليه السويسري. وفي الفناء الثاني، كانت توجد أجنحة السلطان الخاصة، وهي عبارة عن بيت بعرض عشر نوافذ، يسمى المابين الصغير (Kucuk Mabeyn). مع الجدران المطلية به «الأصفر البرتقالي» والداخل الملوح بخشب أبيض وذهبي مفرط الزخرفة، كان حري بالمابين الصغير أن يكون في ضواحي فيينا. هنا وفي بنايات مجاورة، أقام السلطان مع نسائه وخصيانه. كان السلطان يثق بالخصيان لدرجة كبيرة حتى إنه رفع رئيسهم إلى رتبة صاحب السمو، وهي رتبة مساوية لرتبة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وأمير مكة.

كان يلدز مُجمّع متاحف ومُجمّعا صناعيا، فضلا عن كونه قصرا ومُجمّعا حكوميا. فداخل الحدائق، كان يوجد متحف للتاريخ الطبيعي وآخر لصور السلطان ومقتنياته، ومصنع أثاث اشتغل به 60 عاملا في صنع أثاث القصر من النوع العثماني المتأخر المتقن المُذَهّب أو المطعم ذي الظهر العالي. كما تجلت أشكال الاسترخاء المفضلة لدى السلطان في مختبر التصوير الفوتوغرافي الشخصي والمكتبة وورشة النجارة، إذ كان نجارا بارعا صنع مكاتب لبناته وعكازات لجنوده المصابين. وشملت يلدز أيضا أربعة مستشفيات ومرصدا ومختبرا صيدليا ومطبعة وورشة تطريز وحديقة حيوانات(1).

كانت الحدائق التي غطت خمسهائة ألف متر مربع المزروعة بأشجار وزهور من أنحاء العالم كافة مفخرة قصر يلدز. وفي الحديقة الداخلية الواقعة خلف المابين الصغير، وفقا لزوجة المستشرق ماكس موللر (Max Muller)، «كانت شجيرات ونخلات رائعة مزروعة في كل الأنحاء، بينما كانت حدود مشاتل الزهور وهجا من الألوان. وكان الهواء محملا برائحة زهر البرتقال، والبستانيون منهمكين في كل منعطف برَشً المروج، وحتى المماشي الحصوية بالماء».

على خُلفية خضرة الحدائق، كانت الطرابيش الحمراء لحرس السلطان تتوهج. كان خوف السلطان من الاغتيال مرده جزئيا خلع سلفيه المباشرين، فضلا عن قيام إرهابيين أو فوضويين باغتيال - من بين حكام معاصرين آخرين - قيصر روسيا (1881) ورئيس الجمهورية الفرنسية (1896) وإمبراطورة النمسا (1898) وملوك إيطاليا (1900) وصربيا (1905) والبرتغال (1908). لم يكن السلطان يثق إلا بقلة صغيرة من الناس، ولاتزال بعض مسدساته الشخصية سريعة الإطلاق المطعمة

بالذهب معروضة اليوم في المتحف العسكري بإسطنبول. كان الحراس الألبان والعرب والأتراك يتمركزون في ثكنات حول يلدز. وكان حراسه الداخليون ألبانا أشداء المظهر يزيد طول الواحد منهم على ست أقدام. جاء قائدهم طاهر باشا إلى القسطنطينية في شبابه لتركيب بلاط الرصيف الذي لايزال يعرف باسم «البلاط الألباني». كانت العداوة بين الألبان والصرب شديدة في العاصمة، تماما كما كانت في جبال البلقان، وفي أحد الأيام قتل طاهر واحدا من الصرب في مبارزة. وأخبر سائق المركبة التي أخذت طاهر من مكان المبارزة حميد أفندي، كما كان اسم السلطان حينها، عن بسالة هذا الألباني. فقابله حميد وأحبه وعرض عليه أن يكون حارسا له، ومن هنا ولد حظ هذا الألباني.

لم يكن الحرس القوة الوحيدة التي تحمي السلطان، إذ قيل إنه استأجر نصف سكان إمبراطوريته للتجسس على النصف الآخر، وإنه في كل بيت كبير كان الطباخ أو أحد العبيد يتجسس لمصلحة السلطان. وفي بعض الأحيان كان الأبناء يبلغون القصر عن آبائهم. وكان السلطان يرتاب في أي شخص يستخدم ترزي أخيه ووريثه رشاد (Reshad) (الذي كان يقيم في كشك في المتنزه في يلدز)، وكان يفتش عن أدلة المؤامرة في قوائم الضيوف إلى الحفلات التي كان أقرباؤه يقيمونها، وكذلك حلقة الشرق والنادي الإنجليزي. وعندما عقد البطريرك المسكوني اجتماعا مع أسقفين في الفنار، سألهم عن عدد الأشخاص الذين كانوا في الغرفة، وجاءت إجابتهم: «ثلاثة»، فأخبرهم بالعدد الصحيح: «سبعة، الكهنة الثلاثة والجدران الأربعة» (أ).

وعلى رغم أن عبدالحميد لم يغادر يلدز إلا نادرا، فقد كان متاحا للناس أكثر من ملوك معاصرين مثل الملكة فيكتوريا أو ألكسندر الثالث، إذ كان في مقدور أي شخص يرتدي ملابس مناسبة ومعه مشروع يريد أن يناقشه أن يدخل المابين الكبير. ولكي يترك السلطان انطباعا طيبا في الإمبراطورية العثمانية، أدخل سابقة جديدة، إذ بدأ في تنظيم حفلات منتظمة لأعضاء النخبة، كما كان يحدث في البلاطات الغربية. فكان يقيم مائدة عشاء يدعو إليها عددا كبيرا من الزوار الملكيين والسفراء والجنرالات والسياح الذين كانوا يزورون القسطنطينية في آخر سنوات مجدها الإمبراطوري. وعلى رغم أن السلطان كان يعرف اللغة الفرنسية أكثر مما يظاهر به، فقد كان رئيس التشريفات منير بيه يترجم التحية دائماً. كان من بين الضيوف

الآخرين الباشوات الذين كانوا يتصرفون مثل العبيد أمام سيدهم. فعندما كان السلطان يدخل للعشاء، كانوا ينحنون من عند الخصر حتى يمر، لدرجة أن ظهورهم المستوية تماما كانت تصلح لأن يجري طفل فوقها. كانت غرفة الطعام، وفقا لضيف أمريكي، «أقرب إلى قاعة استقبال أوروبية فاخرة الأثاث، لايزال يغلب عليها أسلوب آخـر الحكام النابليونيين وذوقه في الحليات كثيفة التذهيب لكورنيشات النوافذ وإطارات المرايا». كان خدم يرتدون أزياء حمراء وذهبية يقومون على خدمة الضيوف الذين كانوا يأكلون في أطباق ذهبية. وسواء كان الطعام عثمانيا أو أوروبيا، فإن باردا ورديئا دائما، إذ كان يعاد تسخينه بعد أن يقطع رحلة طويلة من مطابخ القصر. أما فيما يتعلق بنوع الطعام، فقد ذكر ماكس موللر وزوجته في العام مطابخ القصر. أما فيما يتعلق بنوع الطعام، فقد ذكر ماكس موللر وزوجته في العام (لحم أو جبن مطبوخ في فطائر) وسمك ترس ولحم حملان ودجاج وسمان ونبات الهليون وبيلاو وأناناس فيكتوريا. وكما كانت الحال إبان القرن السادس عشر، كان «الصمت المطبق» يسود حضور السلطان، إلا إذا تحدث هو. ومع أن السلطان نفسه لم يكن يشرب الكحول، فإن الضيوف كانت تقدم إليهم خمر كلاريت فاخرة، كما كان يقدم إليهم شراب بنش قوي (٩).

وبعد العشاء، كان السلطان يسلي ضيوفه وحريمه أحيانا بعروض أوبرالية في مسرح القصر ذي الألوان التركوازية والذهبية والسمنية الذي بناه سركيس باليان بيه في العامين 1888 و 1889. مثل معظم الأبنية في يلدز، من جدران المستجد إلى مفارش الكراسي، كان سقف المسرح مزيّنا بنجوم ذهبية على خلفية زرقاء تنسجم مع اسم القصر (يلدز yildiz في اللغة التركية تعني «نجم»). وبعد العام 1893، استأجر السلطان فرقة متنقلة إيطالية من مدينة غيتا كانت مكوّنة من الأب أرتورو استرافولو (Stravolo متنقلة إيطالية وأخته وأخيه وأبيه. كان الحَمل المتكرر لسنيورة استرافولو يجعل من الصعب تصديقها وهي تمثل أدوار الفتيات الصغيرات. ومع ذلك، فلم يبد السلطان ملاحظة، غير أن أمنياته كانت أن ينضم عضو جديد إلى فرقته.

كان يلدز العالم الخاص للسلطان الذي كان يتصرف فيه كما يشاء. فبالنسبة إلى العروض المسرحية، كان يغير حبكات المسرحيات والأوبرات، ويضيف حوادث من

<sup>(\*)</sup> غيتا (Gaeta): مدينة تقع على خليج بالاسم نفسه في وسط إيطاليا. [المترجم].

عنده لتجنب النهايات الحزينة. فتغيّر اسم أوبرا لاترافياتا (La Traviata) (المرأة الساقطة) إلى مدام كاميليا (Madame Camelia) وتغيرّت نهايتها: يأتي الطبيب ويعيد إلى فيوليتا عافيتها. كما أعاد السلطان تسمية أوبرا ريغوليتو (Rigoletto) في أوبرا ابنة الملك<sup>(5)</sup> (L'Opera de la fille du roi). وفي أمسيات المفضلة لديه إلى أوبرا ابنة الملك<sup>(5)</sup> (تكية تقليدية، مثل الموسيقى التركية، أو أخرى، كان السلطان يقدم تسليات تركية تقليدية، مثل الموسيقى التركية، أو مصارعين حليقي الرؤوس ضخام البنية «عراة حتى خصورهم، وحتى تحت ذلك الخط التقليدي... ومدهونين بالزيت حتى بناطيلهم التي كانت تلمع مثل الساتان». مؤكد أنه كان يستمتع عمراقبة تعبيرات ضيوفه الأوروبيين.

في إحدى الأمسيات، ساد قصر يلدز - بتعبير الكاتبة الأمريكية أنا بومان دودز (Anna Bowman Dodds) - «مزاج مثير إلى حد الغرابة» بسبب جاذبية السلطان القصير النحيل بسيط الملابس أسود اللحية. كان السلطان يشبه قصر يلدز، بمعنى أنه كان مجموعة من التناقضات؛ فهو رقيق وسخيف، شجاع ومذعور، قاس ومتسامح، حديث وتقليدي، يسمع القرآن وفي اللحظة التالية يسمع مغامرات شرلوك هولمز (التي كانت تقرأ له ليلا من وراء حاجز عبر ترجمات أعدت له خصيصا). وفي رأي الدارس المجري أرمنيوس فامبري (Arminius Vambery) كان السلطان «من أكثر الشخصيات الساحرة التي قابلها على الإطلاق». وهو الحكم الذي اتفقت معه فيه ليدي دوفرين (Lady Dufferin) زوجة السفير البريطاني: «يتمتع السلطان بوجه ليدي دوفرين (Lady Dufferin) كان يشعل الكبريت لسجائر ضيوفه بنفسه (6).

كان السلطان الذي يدخن باستمرار يتكلم ساعات من خلال مترجم، فيمتدح اليابان (التي كانت نموذجا للإمبراطورية العثمانية في نظامها الملكي التحديثي وعدائها لروسيا)، أو يبرر حله للبرلمان في العام 1878 لأنه لم يكن يمثل البلاد. كما أكد للصحافي الفرنسي هنري دي بلوفيتز (Henri de Blowitz) عزمه على حل مشكلات البلاد المالية ودفعها إلى التقدم لمواكبة العصر: «لكن الحرية الزائدة عما اعتاد عليه المرء لا تقل خطورة عن الغياب الكامل للحرية. فالبلد الذي يُعطى الحرية يشبه الرجل الذي يؤتمن على بندقية وهو لا يعرف كيف يستخدمها». كان التعليم هو الإجابة عن المشكلات، لذلك أسس الكثير من المدارس الجديدة. وكان الطلاب المتفوقون في المدرسة التي أنشأها للإدارة المدنية يخدمون بين موظفيه في يلدز. كان

من رأي السلطان أن «أمراضنا جميعها ليست بلا علاج وأننا نمتلك خصالا وملكات تمكننا من الشفاء التام. صحيح أننا لا نملك الكثير من الأصدقاء، وبلدنا رائع لذلك تريده دول كثيرة وتتبع سياسات هدفها الوحيد هو أن تجعل منا فريسة سهلة»(7).

كانت السلطة المفتاح إلى جاذبية السلطان. فعلى رغم أن الدستور كان لايزال ساريا من الناحية النظرية، فإن البرلمان لم يجتمع في القسطنطينية. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاطات الأخرى تفقد سلطتها، كان يلدز يحكم العاصمة والإمبراطورية. وفي العام 1880 قيل للايارد إن «جلالته حتى الآن هو الآمر الناهي في كل شيء وكل شخص تحت إدارته وسيطرته المطلقة أكثر من أي وقت مض». وفي العام 1895، كتب السفير الفرنسي: «آلت الأمور إلى أن صار السلطان يسيطر على كل شيء... فكل الأمور تقرر في القصر، من أتفهها إلى أخطرها شأنا». وكان السلطان يستدعي السوزراء إلى يلدز في أي وقت من النهار والليل، وقيل إنه كان يقرأ كل مراسلاته شخصيا وأنه كان يحتفظ بأوراقه بطريقة منظمة تمكّنه من إيجادها حتى في الظلام. وكانت أكياس الخطابات المتسلمة تعقم في ماكينة خاصة قبل أن تُرسسل إلى طاولة السلطان (8).

تجلت سلطة السلطان المطلقة في العام 1881 في المحاكمة التي أجريت في خيمة بالحديقة الخارجية بيلدز للإصلاحي العظيم مدحت باشا الذي اتهم بتدبير «اغتيال» السلطان عبدالعزيز. أدلت والدة السلطان المتوفى نفسها بشهادتها. وخلصت المحاكمة إلى أن مدحت مذنب، ونفي إلى الطائف جنوب مكة التي اغتيل فيها في العام 1884.

في استخفاف بالنزعة القومية التي تفتت الإمبراطورية خارج أسوار القصر، وظف السلطان في يلدز جهازا بيروقراطيا لم يفقه في التنوع القومي إلا المفوضية الأوروبية بعد عقود كثيرة، شمل الأتراك واليونانيين والأرمن والعرب والألمان والبولنديين والإيطاليين. وسرعان ما أعطاهم دخولهم اليومي على السلطان سلطة أقوى من الوزراء العاملين في الباب العالي. كان رئيس موظفي القصر - والمعارض القوي للغرب - من العام 1878 حتى وفاته في العام 1900، المشير غازي عثمان باشا (Gazi Osman Pasha)، بطل المقاومة العثمانية في حصار بليفنا. تزوج اثنان من أبناء الباشا اثنتين من بنات السلطان. وكان السكرتير الأول للسلطان تركيا، هو ثريا

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

باشا (Sureyya Pasha) الذي حل محله في العام 1894 تركي آخر هو تحسين باشا (Tahsin Pasha)، وهو شخص «متفان في عمله، موجود دائما في مكتبه، وخادم مخلص وطيع لسيده». قيل إن تحسين باشا لم يأخذ إجازة طوال اثني عشر عاما، محلص وطيع لسيده، قيل إن تحسين باشا لم يأخذ إجازة طوال اثني عشر عاما، حتى إنه لم يكن يعرف بمجيء فصل الصيف إلا عندما تقدم له الفراولة لتناولها. كان يعمل تحت سلطته عشرون سكرتيرا من خريجي مدرسة الإدارة المدنية، كانوا ملزمين بالاستعداد للعمل ليلا ونهارا. وكان الرجل المقرب من السلطان لطفي أغا ملامين بالاستعداد للعمل ليلا ونهارا. وكان الرجل المقرب من السلطان وأى «حلما في مصلحة» شخص - وهو ما لم يكن بلا ثمن - فُتحت طاقة القدر لهذا الشخص، وكانت أحلامه الوسيلة التي وصل من خلالها فردناند أمير بلغاريا إلى رتبة المشير العثماني. أحلامه الوسيلة التي وصل من خلالها فردناند أمير بلغاريا إلى رتبة المشير العثماني. عشر، لاسترضاء الساخطين المحتملين ووضعهم تحت مراقبة قصر السلطان. كان من عشر، لاسترضاء الساخطين المحتملين ووضعهم تحت مراقبة قصر السلطان. كان من هؤلاء الكاتب الراديكالي والمحرر السابق لمجلة «ديوجين» تيودور كساب الذي عُين أمين مكتبة في القصر (9).

ضم القصر مكاتب خاصة للتعامل مع ألبانيا وشوون البلقان والجيش وتقارير التجسس. كما ضم مكتب ترجمة كان يترجم الروايات البوليسية التي تعجب السلطان. كانـت المقتطفات من الصحافة الأوروبية التي يقوم على ترجمتها مكتب آخر ترأسه الأرمني نيشان أفندي (Nishan Efendi)، كثيرا ما تثير استياء السلطان، مثل الصحيفة الفرنسية التي أطلقت عليه «المأسوف عليه الكبير» (\*\*). وكان أغوب كازاريان باشا الفرنسية التي أطلقت عليه «المأسوف عليه الكبير» (فهي الوظيفة التي ظل يشغلها دائما شخص أرمني) يساعد عبدالحميد في الاستحواذ على إمبراطورية من العقارات المخاصة، كان من بينها أراض واعدة بالنفط في بلاد ما بين النهرين.

كان من بين مكاتب القصر أيضا مكتب اسبيريديون مافرويني (Spiridion كان من بين مكاتب القصر أيضا مكتب اسبيريديون الوحيد الذي أصبح جنرالا عثمانيا، وعمل فيه طبيبا للسلطان ووسيطا مع البطريركية. وعلى رغم أن اسبيريديون عمل عضوا بالبرلمان ووزيرا ومفتشا عاما للمستشفيات المدنية والعسكرية، ورئيسا

<sup>(\*)</sup> المأسوف عليه الكبير (le grand seigneur) سخرية من لقبه «السيد الكبير» أو «عظيم الترك». (Grand Turk). [المترجم].

لثلاث دورات للجمعية الأدبية اليونانية، غير أن رأيه في سيده لم يكن إيجابيا. ففي العام 1892، كتب من يلدز نفسها، واصفا إياه بأنه «ذلك الطاغية المطلق الأناني الشكاك الذي لا يشبه أسلافه المجيدين في أي شيء». وكانا يتشاجران كثيرا، وفي إحدى نوبات الخصام، لجأ مافرويني إلى السفارة الروسية.

كان ألكسندر كاراثيودوري باشا أهم يوناني في القصر. كان ألكسندر الذي ولد في العام 1833 لاستيفان كاراثيودوري طبيب السلطان عبدالمجيد، يتقن عدة لغات، وكان أحد الموفدين العثمانيين إلى مؤتمر برلين، وعمل وزيرا للخارجية في العامين وكان أحد الموفدين العثمانيين إلى مؤتمر برلين، وعمل وزيرا للخارجية في العامين 1878 - 1879 والمسلطان عبرا لسلموس من العام 1894 إلى العام 1894، وحاكما لجزيرة موضع ثقة السلطان عبدالحميد الذي وصفه بأنه «رجل ذو قدرات فذة، لا يعد من أذكى الديبلوماسيين في تركيا وحسب، بل في أوروبا كلها»، وأعطاه جناحا في يلدز. وكاراثيودوري الذي كان يقول دائما إن لديه بنات يريد أن يزوجهن، لم يبد اهتماما بالنزعة القومية اليونانية. وفي العام 1901، كان عضوا بالوفد العثماني إلى جنازة الملكة فيكتوريا، بينما كان أحد أبناء عمومته اليونانيين عضوا في الوفد اليوناني. فرح اليوناني برؤية ألكسندر كاراثيودوري باشا وبدأ يقص عليه أخبار الكثير من أقاربه اليونانيين. وفي المقابل لم يرد الباشا الذي تظاهر بأنه يقابل ابن عمه لأول مرة، بغير «شكرا، شكرا» بنبرة مُحْرَجة. وفي العام 1906 كانت جنازته في أرنوتكاي التي سار على رأسها البطريرك وكل المجمع الكنسي المقدس، نهاية لإرث الفناريين الذي بدأه أسلافه من عائلة مافروكورداتو (10).

وبعد العام 1895، ترقى عربي من دمشق يدعى أحمد عزت العبد (Izzet al-Abid في تراتبية يلدز حتى صار سكرتيرا ثانيا، وله قاعدة يرعاها في سورية واشتهر بأنه الرجل الأكثر تأثيرا في القصر. وصفه الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل الذي قام بست زيارات إلى القسطنطينية في عهد عبدالحميد خلال محاولات لشراء فلسطين، بالنمر المتأهب للانقضاض. هذا الرجل ضعيف البنية ومتوسط الطول كان «وجهه المرهق والمجعد والذكي في الوقت نفسه يميل إلى القبح: أنف كبيرة، ولحية متوسطة الطول سوداء متطايرة، وعيون فطنة». شغل عزت منصب رئيس لجنة إصلاح الخزانة، وجمع ثروة طائلة من خدمة السلطان. ومع ذلك، فإنه

مثل مافرويني، لم يخفِ أمام الأسخاص المقربين منه احتقاره لسيده. وعندما زاره هرتزل في العام 1896، وجد عزت يعمل في مكتب صغير قذر في المابين الكبير به طاولتان وبضعة كراسي بمسند وسرير بأربعة قوائم، ملفوفة حوله ستارة (في حال اضطر إلى قضاء الليل في المكتب)، و «هذا كل شيء» كما كتب هرتزل. «لكن كانت في مكتبه نافذة تطل على الجمال الواسع والضاحك للبسفور وعلى المآذن البيضاء وجامع السلاملك، وأبعد من ذلك على جزر الأمراء التي يلفها الضباب».

تمثل أحد إنجازات عزت والسلطان في قطار الحجاز الذي شُيد لأخذ الحجاج المسلمين من دمشق إلى مكة. جرى تمويل هذا الخط من المسلمين في أنحاء العالم كافة، ورغم المشكلات التي فرضها مد خط سكة حديدي في الصحراء، وصل الخط في العام 1908 حتى المدينة المنورة. غير أن البدو الذين كانوا يعيشون على أموال الحماية غضبوا لأن القافلة الشريفة التي كانت تغادر القسطنطينية سنويا بهداياها وحجاجها أصبحت منذ ذلك الحين تقطع معظم الطريق بالقطار (11).

كان خط سكة حديد الحجاز تجليا خارجيا لواحدة من السياسات الأساسية للسلطان وهي بعث الإسلام. كان الإسلام سلاحا ضد الإمبراطوريات التوسعية الأوروبية، ووسيلة لإعطاء الأمل والاتحاد لرعايا السلطان الفقراء المحبطين، لذلك وقع عليه - أي الإسلام - اختيار السلطان الذي اختار مستشاريه المقربين من اليونانيين والأرمن، وكان يشاهد الأوبرات الإيطالية. وكما كتب لسكرتيره الأول في العام 1892، فإن «الطريقة الوحيدة لمحاربتهم (أي المبشرين الممولين من المسيحيين «الأغنياء والمتعصبين») هي أن نزيد السكان المسلمين وننشر الإيان بأقدس العقائد». وفي عهده، كانت يلدز فاتيكان المسلمين. كانت القسطنطينية منذ عهد عبدالعزيز تجدد دورها كعاصمة للإسلام، وجذبت لاجئين مسلمين فارين من الإمبريالية الروسية والبريطانية. كان هؤلاء اللاجئون يديرون صحفا ويأخذون إعانات مالية من الحكومة ويبشرون بالانتقام والحرب المقدسة. وبعد العام 1876، توافد سيل من الدعاة والدراويش والطلاب والعرب المقدسة. وبعد العام 1876، توافد سيل من الدعاة والدراويش والطلاب والعاماء المسلمين على القسطنطينية. كانت الحكومة تعطي هؤلاء نسخا من القرآن والرايات العثمانية وترسلهم إلى أماكن بعيدة مثل زنجبار وسيبيريا وجاوة حتى يحثوا والرايات العثمانية وروايات مبالغا فيها(11).

كان من التجليات الأسبوعية للإسلام، خروج السلطان من يلدز للصلاة في الجامع الحميدي الواقع على بعد خمسين ياردة أسفل التل. بنى سركيس باليان بيه هذا الجامع في العام 1886، على الأسلوب القوطي المُحدّث العثماني المتقن، بمسحة من جامع الحمراء. كانت جدران الجامع مزخرفة بزخارف أرابيسك حمراء وزرقاء وذهبية، وعلقت بداخله أطباق مكتوبة بالخط اليدوي ومزيّنة بعرق اللؤلؤ، وكان السلطان نفسه هو الذي نحت منضدة القراءة. وفي العام 1884، وصف ولفريد بلنت Wilfrid Blunt مراسم السلاملك بأنها «أمر بسيط جدا: سريتان من الجنود السيئي الإعداد، وبضعة رجال على خيول رثة، ونحو ست عربات تراب مملوءة بالرمل لرش الطريق، وعربتان مملوءتان بالسيدات لم يكن يدخلن الجامع، ونحو خمسين مسؤولا بالزي الرسمي» (13).

وخلال عشر سنوات، أصبحت مراسم السلاملك التي يتوجه بها عبدالحميد إلى الجامع أفضل أوبرا عثمانية على الإطلاق. كانت الأفواج تصل واحدا بعد الآخر - المشاة والفرسان والمدفعية والرماحون والبحرية - أمام القصر، وكانت الأوامر العسكرية وضربات الجنود المشاة للأرض تقطعها من حين إلى آخر الموسيقى القوية للسلام الحميدي والسلامات العثمانية الأخرى. كانت الطرابيش على رؤوس الجنود تحيل تل يلدز إلى بحر من الحُمرة. كان السفراء بلباسهم الرسمي والوجهاء والأجانب والمحليون والعملاء السريون يراقبون المشهد من شرفة وكشك بُنيا خصوصا لهذا الغرض يطلان على الطريق إلى الجامع. وكان ضباط معاونون مبتسمون يتأكدون من توافر أماكن عيدة للمتفرجين، وينتشر بينهم الخدم بصوان ذهبية عليها قهوة وشاي وشربات وكعك وسندويتشات وسيجار مختوم بالأحرف الأولى من اسم السلطان.

كانت القوات تقف في وضع «للأمام سلاحا». ومن باب القصر، تخرج عربات الحريم يرافقها الخصيان ويتبعها رئيس الخصيان، ثم الباشوات على ظهور الخيل، ثم سكرتارية القصر على رأسهم تحسين باشا، ثم أبناء السلطان، وأخيرا تعلن الأبواق ظهور السلطان. وعندما يظهر السلطان في عربة فيكتورية مفتوحة يجرها زوج من الخيول ببطء شديد، يهتف الجنود «يعيش باديشاهنا!» وينحني المتفرجون احتراما. وبعد الهتاف يسود صمت مفاجئ، بينما تمر العربة تحت الشرفة الديبلوماسية. كانت كل الأعين تُثَبَّت على السلطان، وعينا السلطان - من الناحية الأخرى - كانتا مفتوحتين على اتساعهما ترسلان نظرات ترقب مَنْ يتفرجون.

وفي المسجد، يتبادل السلطان الابتسامات مع أبنائه في الفناء. يقوم المؤذن الأعذب صوتا في المدينة بالأذان وتذكير السلطان بأنه ليس أكثر من رجل. يدخل السلطان المسجد. وبعد قضاء نصف ساعة في الصلاة، يقود بنفسه عربة أصغر ومعه أقرب أبنائه إليه برهان الدين أفندي (Burhaneddin Efendi)، ويتبعه الباشوات والسكرتارية لاهثين وهم يصعدون التل. كان نزول السلطان العثماني التل يُظهِره ملكا أوروبيا حديثا، فيما كانت عودته تمثيلا رمزيا للسلطان العثماني الذي يقود جيشه إلى معركة (14). حفاظا على الإرث العثماني، كانت تجمع العرائض من الناس الذين يراقبون من وراء كردون الجنود، وتؤخذ إلى مكتب خاص في القصر. وكان يُرد على معظم العرائض (15).

وبعد السلاملك، كان السلطان يختفي في الكشك المسيج (Hedge Kiosk) الذي يستقبل فيه السفراء والأجانب البارزين. كانت هذه المقابلات وسيلة مفيدة للحصول على المعلومات وتقديمها، وكان السلطان عادة يكتب ملاحظات بالحبر على معصمه بما ينوي أن يقوله. من ذلك على سبيل المثال أن هرتزل عرض على السلطان مالا يكفي لإعفاء الإمبراطورية العثمانية من لجنة الرقابة على الديون في مقابل إعطائه كيانا صهيونيا مستقلا في فلسطين. بدا السلطان مترددا لأنه كان يريد أن يستخدم اتصالات هرتزل الصحافية لتحسين الصورة العثمانية في أوروبا. غير أنه في حقيقة الأمر لم يتردد في مقاومته للصهيونية: «لا أستطيع أن أبيع حتى قدما من الأرض، لأنها ليست ملكي، بل ملك شعبي... ليوفر اليهود ملايينهم لأنفسهم. عندما تقسم إمبراطوريتي، ربما يأخذون فلسطين بلا ثمن، لكن دون ذلك تقطيع جثتنا. لن أوافق على التشريح». وفي الوقت الذي قال فيه السلطان «عندما تقسم إمبراطوريتي...»، كانت الحوليات الرسمية التي تنشر في القسطنطينية لاتزال تعلن أن العائلة العثمانية واحدة من أقدم العائلات الحاكمة في العالم وأنها ستبقى «إلى الأبـد». فقد كان السلطان يخشى، مثال الكثير من أهالي المدينة، من أن تقسيم الإمبراطورية كان مسألة وقت وحسب (10).

كان بعض الحرس في مراسم السلاملك من ذوي العمائم (zouaves a turban) المعروفين، وهم عرب من إقليم طرابلس كانوا يعتمرون عمائم خُضرا. كان الكثير من المتفرجين في الشرفة من زعماء العرب الذين سبق لهم أن حاربوا السلطان،

لكنهم في هذا الموقف كانوا ضيوفا عليه يرتدون قفاطين الشرف العثمانية. ففي عهد عبدالحميد كانت الإمبراطورية العثمانية لاتزال تشمل كل العالم العربي تقريبا، وكانت القسطنطينية في الوقت نفسه عاصمة عربية وسلاحا عثمانيا. منذ القرن السادس عشر كان هناك معلمون وشعراء وتجار عرب فضلوا القسطنطينية على الركود السائد في بغداد والقاهرة. أدخل العرب إلى المدينة متعة القهوة إبان القرن السادس عشر والأوبرا في القرن التاسع عشر. وكان عبدالحميد أول سلطان يستخدم العرب في مناصب سياسية (\*). وقد عين شيخا من حلب يدعى أبو الهدى معلما للمذهب في يلدز وقاضي عسكر الروملي (أي كبير قضاة الولايات الأوروبية). كتب أبو الهدى ما يناهز مائتين واثني عشر كتابا وكتيبا، أكد فيها أن الحكم المطلق أبو الهدى أبو الهدى ما يناهز مائتين واثني عشر كتابا وكتيبا، أكد فيها أن الحكم المطلق (أسلطان. والخليفة بتقواه وعدله يهتم برفاه رعيته، ومن الواجب طاعته، خاصة في السلطان. والخليفة بتقواه وعدله يهتم برفاه رعيته، ومن الواجب طاعته، خاصة في أصبحت القسطنطينية بغداد جديدة (10).

وبينما كان أبو الهدى يحشد سورية وراء السلطان، كان الشيخ ظافر المدني من العام طرابلس مسوولا عن السياسة الإسلامية في شمال أفريقيا. وبداية من العام 1892، كان المجدد الإسلامي العظيم والداعي إلى الاتحاد في مواجهة الغرب جمال الدين الأفغاني يقيم أيضا في بيت في حداثق يلدز، يأخذ طعامه من مطبخ السلطان، ويستخدم إحدى المركبات الإمبراطورية. كان السلطان قد دعاه إلى زيارته من لندن لمنع الحكومة البريطانية من استخدامه في الدعوة إلى خلافة أحد أشراف مكة. ومن مقامه المريح في يلدز، كتب إلى وجهاء الشيعة في إيران يحثهم على دعم الإسلام السني والخلافة العثمانية في مقابل هدايا ورواتب من السلطان. كانت آراؤه إلهاما لاغتيال المنافس المقيت للسلطان شاه فارس في العام 1896. كشف القاتل مرزا رضا الأفغاني قد عبر عن الحاجة إلى التفاف كل المسلمين «حول الخلافة وجعل السلطان

<sup>(\*)</sup> على خلاف أسلافه الذين اتخذوا كل القوميات والأعراق - ما عدا العرب - صدورا عظماء ووزراء وولاة وأمراء ومستشارين وتُرجمانات وجنرالات، اتخذ عبدالحميد من العرب مسؤولين ومستشارين، رجا في محاولة من جانبه لأسلمة الدولة حتى تصمد في وجه محاولات التقسيم. ورجا لذلك، فضلا عن رفضه بيع فلسطين للصهاينة، تحتفظ له الذاكرة العربية بذكر طيب. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أمير المؤمنين لكل المسلمين»، وشبعه على قتل الطاغية (الشاه). مات الأفغاني في يلدز، في حالة من الخزي رسميا، في العام 1897<sup>(18)</sup>.

كانت المدارس أداة أخرى في سياسة السلطان العربية، فكان يأتي بأبناء الوجهاء من الولايات إلى القسطنطينية ويلحقهم بالكليات العسكرية أو الإدارية. وأنشأ مدرسة القبائل البدوية بالقرب من قصر دولمة بهجت في العام 1892، بقصد «تمكين البدو من المشاركة في الازدهار الذي ينبثق عن المعرفة والحضارة، وزيادة على ذلك تعظيم ميلهم الطبيعي المعروف نحو الخلافة الإسلامية الكبرى والسلطنة العثمانية العليّة وحبهم لها». بعد خمس سنوات في القسطنطينية، كان هؤلاء الطلاب يعودون إلى ولاياتهم للعمل معلمين أو مسؤولين. كما كان يُـوق بالصبية من أماكن بعيدة مثل فارس والمغرب وجاوة، لتعليمهم على نفقة السلطان في المدارس الحديثة في العاصمة. وكانوا غالبا يعودون إلى بلادهم يدعون إلى الوحدة الإسلامية ويتوقعون من سادتهم الاستعماريين أن يعاملوهم معاملة الأوروبيين (19).

قُوى عبدالحميد الصلات العثمانية مع عائلة الهاشميين العربية الذين كانوا من قاعدة سلطتهم شبه المستقلة في الحجاز رعايا للعثمانيين ومنافسين لهم في آن معا منذ العام 1517. وفي أوائل القرن التاسع عشر، ومع ضعف القوة العثمانية، أخذت عداوة الهاشميين تشتد. فطن رحالة فرنسي إلى «الكراهية الشديدة والعداوة المستحكمة بين الأتراك والعرب». ردت الحكومة العثمانية على ذلك بتقوية الحامية العثمانية في جدة ودعوة الهاشميين إلى القسطنطينية.

وبداية من العام 1816 كان بعض الهاشميين يأخذون رواتب سخية وزوجات وبيوتا في العاصمة. كان هؤلاء الهاشميون، الذين كانوا في الوقت عينه سجناء وضيوفا مكرمين لدى السلطان، يُعامَلون بوصفهم جزءا من النخبة العثمانية. وفي عشاء في بيت رشيد باشا في شهر أكتوبر 1857 كان أحد الضيوف شابا وسيما وقورا في نحو الثلاثين من عمره يدعى الشريف عبدالله. كان الشاب ينتمي إلى فرع أصغر وأكثر توقيرا من العائلة يسمى «ذوي عون»، كانت الحكومة العثمانية تستخدمهم ضد الفرع الأكبر «ذوي زياد»، وعندما شئل الضيف لماذا لا يلبس العمامة الخضراء المميزة لأحفاد النبي، أجاب: «ألبسها أحيانا، لكن نسبنا أوضح من أن يحتاج إلى شارة».

في المقابل، كان وجود الأشراف في القسطنطينية سلاحا ذا حدين. فمن خلال اكتشاف ضعف السلطان أمام التدخل والتفوق التقنى الأوروبيين، كان من شأن الإقامـة في العاصمـة أن تزيد العصيان بين رعيته، وليس أن تسـتحث ولاءهم. من ذلك أن الشريف عبدالمطلب عندما عاد من القسطنطينية، في أثناء حرب القرم، قال للعلماء في الحجاز إن العثمانيين في حكم المرتدين وأعلن «الجهاد» ضد الحاكم العثماني الذي تسببت محاولاته لإيقاف تجارة العبيد في غضب السكان المحليين (20). هُزم عبدالمطلب وأعيد إلى القسطنطينية وأقام فيها من العام 1856 إلى العام 1880. ولكونه صديقا لمدحت باشا حضر حفل جلوس مراد الرابع على العرش في العام 1876. وقبل أربعين عاما من إطلاق الشريف حسين الثورة العربية في مكة بتشجيع من بريطانيا، كان هناك كلام في السفارة البريطانية في القسطنطينية وفي الولايات العربية عن «تدهور حالة الأتراك» وعن إمكانية عودة الخلافة «إلى بلاد العرب». وفي العام 1880، تحدث صديق السلطان سير أوستن لايارد مع «سيد عربي» أخبره بأن «السخط على الحكم التركي يعم بين السكان العرب في أنحاء الإمبراطورية العثمانية كافة. وأنهم مستعدون - كما قال - لإعتاق أنفسهم إن وجدوا دعما من إنجلترا... ينظر المسلمون الحقيقيون حاليا إلى أشراف مكة بوصفهم رؤساءهم الدينيين الحقيقيين». وفي تلك السنة، أعلن عبدالمطلب أميرا وشريفا لمكة رسميا في الباب العالى، وعاد ثانية إلى مكة، إذ يبدو أن السلطان رأى أن وجود صديق مدحت ومراد في القسطنطينية يشكل خطرا أكبر من وجوده في مكة(21).

ومع ذلك، فقد ظل الأشراف في عهد عبدالحميد يلقون التقدير والاحترام في المدينة. تلقى حفيد عبدالمطلب على حيدر، الذي ولد في القسطنطينية في العام 1866، تعليمه في مدرسة القصر، في أحد أكشاك حدائق يلدز، مع الأمراء العثمانيين وأحفاد خانات القرم وأبناء الباشوات. وصار صديقا للشيخ أبي الهدى وعبدالمجيد أفندي ابن السلطان عبدالعزيز. وعندما تذمر من المدرسة، قال له جده: «إذا لم تذهب إلى المدرسة في الحال، فسأعيدك إلى مكة». فإبان القرن التاسع عشر، كانت عائلة النبي تعتبر القسطنطينية وطنا ومكة المكرمة منفى (22).

وفي العام 1893، عاد هاشمي آخر، هو الشريف حسين من فرع ذوي عون، كان قد ولد في القسطنطينية في العام 1853، لكي يعيش هناك في يالي فخم في إينيكوي على الجانب الأوروبي للبسفور مع أبنائه علي وعبدالله وفيصل. كان حسين من مؤيدي الحكم المطلق وقيل إنه كان يتجسس لحساب السلطان، وكان عضوا بمجلس الدولة، وهي مؤسسة عملت بديلا عن البرلمان. كان حسين متزوجا من عربية من أبناء أعمامه، وفي القسطنطينية تزوج من حفيدة رشيد باشا عادلة هانم التي ولدت له ابنه الأخير والمفضل زيد في العام 1898. وبعد سنوات قليلة انتقل من إينيكوي إلى كشك بناه على تل كثيف الأشجار فوق بيوكدير «بعيدا عن السلطان وجواسيسه».

احتفظ الشريف حسين والشريف علي حيدر وعائلتاهما بهويتين: العثمانية والعربية. أجبر المعلمون الذين وفرهم السلطان أبناء علي حيدر على تحدث اللغة التركية التي ظلوا حتى آخر حياتهم يستخدمونها كشفرة شفهية عندما يكونون بين العرب. في مذكراته، امتدح عبدالله الابن الثاني للشريف حسين (كان في ذلك الوقت ملك الأردن) «الضيافات العربية والنخيل والبنايات العربية المحبوبة» في الحجاز، لكنه مع ذلك كان أكثر حماسا للقسطنطينية «مقر الخلافة... التي يعجز الكلام عن وصف سحرها، مدينة الجمال الساحر في كل الفصول، الصيف والشتاء على حد سواء. ما أنقى عيونها وما أطيب فاكهتها!... إنها تسع مسلمين من كل الأنواع، بأزياء وألسنة مختلفة، ومع ذلك لا يبدو في ذلك شيئا غريبا، وتستطيع فيها أن تجد أي شيء تريده من أي بلد» (23).

تذكر الشريف عبدالله البسفور بهتعة خاصة. بينما كان السلطان يحكم من وراء أسوار يلدز العالية، شهد البسفور عصرا ذهبيا ثانيا. ففي شهر مايو من كل عام، كان الطريق على التلال من القسطنطينية إلى طرابيا تنتشر عليه عربات تجرها شيران تنقل أثاثا إلى الفيلات الواقعة على البسفور. كان الخدم من خلال مغادرة المدينة في الصباح الباكر، يستطيعون أن يجهزوا المقام الجديد لسادتهم قبل أن يصلوا في المساء. كان الهواء على البسفور الأعلى نقيا جدا لدرجة أنه كان يوصف «دواء للجسم وإنعاشا للروح». انبهر لويس رامبرت (Louis Rambert) الذي عمل في البنك العثماني في عهد عبدالحميد بجو البسفور: «ما هذا النور؟! وما هذا الإشراق؟! يمضي فصل الصيف من شهر مايو إلى شهر نوفمبر في مساره، من دون غيمة واحدة، ناشرا في الهواء صحوا شديدا، ينعكس في المرآة الزرقاء الكبرى: مياه

البسفور. إن وصول مراكب البسفور إلى العاصمة في كل صباح ومغادرتها في كل مساء، يترك في خيالك منظرا لسحر حقيقي». إن «حلاوة الحياة» في القسطنطينية قبسل العام 1912، لم تزل أبدا من ذاكرة أولئك الذين ذاقوها (24).

كان هناك خط متواصل من الياليات (Yalis) يمتد على طول شاطئي البسفور كليهما، كانت أكبرها ياليات الأميرات الإمبراطوريات القريبة من القصور الإمبراطورية. وفي طرابيا، كانت توجد سلسلة من المتنزهات الخضراء تنحدر نحو ياليات السفراء الخشبية البيضاء وزرقة البسفور التي ترسو فيها السفن الخافرة (stationnaire) (كان مسموحا لكل سفارة بأن تحتفظ بسفينة واحدة في البسفور). بعد الظهيرة، كان رصيف طرابيا يشبه نزهة دولية، يتعرف فيها الصحافيون على أحدث الشائعات أو ينشرونها، ويخطط الديبلوماسيون والمصرفيون لبطولات تنس ومباريات بولو (كان نادي البولو في القسطنطينية الذي كان هارولد نيكولسن (Harold Nicolson) نادي البولو في القسطنطينية الذي كان هارولد نيكولسن (1913 المحافيون أخرى. كتب مؤرخ المدينة العثمانية المتأخرة سعيد نعوم دخاني الذي كان أبوه مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية:

كان العشاق والخبراء الماليون والأزواج اللطفاء وصائدو الفتيات الطموحون يصنعون إشارات بعضهم لبعض لا يفهمها إلا الضالعون. وبالنسبة إلى المشرقيين (عائلة مافروغورداتو وعائلة ظريفي وعائلة تيستا وعائلة أوستروروغ Ostrorog) من الجنسين، كان هذا المعرض أو النزهة مفيدة لأغراضهم: للرجال الحصول على صفقة، وللفتيات غير المتزوجات لاصطياد عريس من ملحقي السفارات الذين يحرون عليهن (25).

كانت طرابيا أوروبية ومشرقية في الوقت عينه. كانت مراكب الكياك بؤرة النمط التقليدي للحياة. في روايته «نور بابا» في العام 1921، وصف يعقوب قدري (Yakup)، الذي يعد أحد أعظم الروائيين الأتراك الحديثين، مراكب الكياك المنتظرة في البسفور المتلألئ كأنها كانت معلقة في فراغ أزرق أمام يالي مسؤول غني في البلاط يدعى صفاء أفندي: «يغمر النور والتناغم الشاطئ كله، كأنه في ليلة لعيد النور. وكثيرا ما تقف هنا كل الصنادل (مراكب التجديف) التي تنطلق رشيقة ومرتجفة في

المياه الضحلة من شاطئي البسفور كليهما، من بيبك وقنديلي (Kandili) إلى سارير (Sariyer) وشوبلوكو (Cubuklu) بحثا عن البهجة والمتعة». وكان كثير من مراكب الكياك ترسو قريبة بعضها من بعض ويستمع الناس للموسيقى معا، وكان، في هذا الجو، للرجال والنساء أن يتبادلوا النظرات أو الزهور.

وفي الليالي المقمرة، كان صفاء أفندي المستغرق كليا في هذا الجو، لا يبرح نافذته ولا ينزل منظاره بينما يتحدث ببطء شديد مع أصدقائه:

هـذا المنظار رائع! حُسَن هانم أمامي هنا. لو مددت يدي للمستها. انظروا إلى الرجل في المركب التالي! إنه لا يفارقها لحظة واحدة، كأنهما ملتصقان. أدارت سيدات البلاط ظهورهن له. ما هذه التسريحة! يا لهن من عجائز متصابيات!... ها هن بنات فايق بيه! يا لهن من صغيرات طائشات! يتسكعن من الصباح إلى الليل! بدأت أشك أن هناك شيئا بينهن وبين النوتية (Noatmen)! إنهن يتعاملن معهم بلا كلفة وبحرية وسهولة عندما يتكلمون ويضحكون معا! أمر مضحك! إنه أول مساء لا أرى فيه راكسيناز هانم أفندي ويضحكون المدينة. في أي مـكان! أتمنى ألا تأتي وأن تكون قد غادرت المدينة.

وفي ليال أخرى، كانت مراكب الكياك تحمل موسيقيين وصواني طعام وشراب، تلتقي عند شاطئ كاليندار (Kalendar)، وتتحلق حولها قوارب أخرى للاستماع إلى الموسيقى، ويشكلون كتلة متنقلة من المراكب كأنها طوف خشبي واحد. في عهد السلطان عبدالعزيز، «عندما كانت القلوب أكثر مرحا، والعواطف أشد التهابا، والعضلات أقوى، والبال أكثر خلوا من الهموم، والمحفظات أثقل»، قيل إن ما يقارب الألف مركب كانت تنتقل من شاطئ إلى آخر على صفحة البسفور حتى الفجر، وهم سكارى بجمال الليل وصوت الموسيقى.

وفي مصر التي كَلَف خديوها إسماعيل بتأليف أوبرا عايدة، كشف هو الآخر عن تذوق للموسيقى الغربية. وفي القسطنطينية التي اعتزل فيها في نهاية حياته، رجع إسماعيل إلى أذواق طفولته. ففي الليالي المقمرة، كانت جوقته المكونة من مائة جارية تغني له على أنغام الموسيقى الشرقية في ياليه في إمرغان (Emirgan). وكانت مراكب الكياك التي تجتمع للاستماع في الخارج تشكل جسرا من المراكب

عتد من إمرغان إلى الشاطئ الآسيوي للبسفور. كانت إحدى جواريه تمتلك صوتا يصل من إمرغان إلى الجانب الآخر وهناك بعد أن يصطدم بالتلال العالية كان صوتها ينتج صدى ثنائيا أو ثلاثيا. غير أن السلطان كان يخاف من الحشود الكبيرة ومن شعبية الباشا. وبدعوى أنه لا يجوز سماع أصوات النساء المسلمات على الملأ، صدر من يلدز أمر بحظر الحفلات (26).

ألم قصر على البسفور كان محظورا على كل المراكب الاقتراب منه. ففي تشيرغان، كان السلطان المخلوع يشكل تهديدا مستمرا، وكذلك تأنيبا دائما لأخيه في يلدز. وبعد العام 1876، وكما حدث مع ماري ملكة الأسكتلندين وإليزابيث الأولى (\*)، كان مراد الرابع وعبدالحميد الثاني أميرين متنافسين لم يلتقيا قط. عاش مراد في جناح الحريم المنفصل، الذي يشكل مدرسة في الوقت الحالي، عن يسار القصر، محاطا بستار من السرية أكثر منعة من أسوار قصره. شاركته في السجن حاشية مكونة من ستين شخصا، شملت أطفاله وحريه. كان أهل بيته يسلون أنفسهم بأعمال مسرحية غير ناضجة فضلا عن الموسيقى الكلاسيكية والعثمانية. قال غوتيلي باشا مدير الموسيقى الإمبراطورية لعبدالحميد عن أبناء مراد الرابع وأحفاده في تشيرغان: «فخامتك، أنا أذهب للاستماع إلى موسيقاهم وليس لكي وأحفاده في تشيرغان: «فخامتك، أنا أذهب للاستماع إلى موسيقاهم وليس لكي ألوطنية ومقطوعة من موسيقى البولكا الراقصة)، وكان يمسح البسفور بالمنظار، الوطنية ومقطوعة من موسيقى البولكا الراقصة)، وكان يمسح البسفور بالمنظار، ويشرب كوكتيلا من البراندي والشمبانيا. لم يؤد مراد صلاة المسلمين قط. وكان أحيانا يتحدث لأبنائه وأحفاده عن زيارته إلى فرنسا وإنجلترا مع عبدالعزيز في العام 1867 يتحدث لأبنائه وأحفاده عن زيارته إلى فرنسا وإنجلترا مع عبدالعزيز في العام 1867 ويقول لهم: «سيطلق سراحنا يوما وآخذكم بسفينة إلى كل هذه البلدان».

وبسبب منع دخول أطباء الأسنان على مراد الرابع وأهل بيته، تعلم مراد أن يخلع أسنانه بنفسه. وكان نادرا ما يُعطى ملابس جديدة، لذلك كانت حريمه تصنع

<sup>(\*)</sup> ماري ملكة الأسكتلنديين (Francis) التي عادت إلى أسكتلندا بعد موته وتزوجت من ابن عمها هنري ولي عهد فرنسا ثم ملكها فرانسيس (Francis)، التي عادت إلى أسكتلندا بعد موته وتزوجت من ابن عمها هنري ستيوارت لورد دارنلي (Lord Darnley) الذي قُتل في تفجير أتّهم بتدبيره جيمس هيبيرن (James Hepburn) الإيرل الرابع لبوثويل الذي تزوجته بعد شهرين، قامت عليها ثورة عزلتها ونصبت ابنها جيمس من دارنلي وكان عمره عاما واحدا. لجأت إلى ابنة عمها إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا التي سبق أن طالبت بعرشها باعتبارها الوريثة الشرعية لعرش إنجلترا. وضعتها إليزابيث قيد الإقامة الجبرية لمدة ثمانية عشر عاما ونصف العام، أعدمت بعدها بتهمة التخطيط لاغتيال إليزابيث. [المترجم].

له الملابس. وكان يُرسَل شماشرجي يوميا من يلدز للاستفسار عما إذا كان مراد يريد شيئا، لكن الأخير كان أكثر أنفة من أن يطلب شيئا. وفي إحدى المناسبات، استسلم لإلحاح حريه وطلب روزنامة، فرفض الشهاشرجي أن يلبي طلبه. كان عبدالحميد يكره أخاه. وصدرت فتاوى من شيخ الإسلام تبيح للسلطان إعدام مراد الرابع، لكن قتل الإخوة لم يعد مستساغا في أواخر القرن التاسع عشر. ومات هذا الأمير التحرري (Liberal) الذي ربا كان باستطاعته أن يحوِّل الإمبراطورية العثمانية إلى ملكية دستورية، في العام 1904 في عمر الرابعة والستين، بعد ثمانية وعشرين عاما في الأسر (27).

تحت العالم الصغير السحري للبسفور، كانت المدينة تبدو حديثة جدا. كان الأسلوب المعماري المسمى الفن الجديد (art nouveau) بتأكيده على الزهور والأقواس، جذابا للعثمانيين جدا. كان من بين البنايات التي صممها معماري السلطان الإيطالي ريموندو دارنوكو مدرسة حيدر باشا الطبية العسكرية الضخمة التي انتهى العمل بها في العام 1895 (بُنيت على الجانب الآسيوي من المدينة، ربا لإبعاد الطلاب من تأثير بيرا المفسد) وبناية كازا بوتر (Casa Botter) التي بُنيت في نهاية شارع بيرا الكبير في العام 1901 والسفارة الصيفية الإيطالية في طرابيا التي بُنيت في العام 1905.

على جـسر غَلَطَة، كان الزي الأوروبي هو القاعدة، وليس الاستثناء. من ذلك أن فتى مسلما ذكيا يدعى خليل خالد (Halil Halid) رفض الدراسة في المدارس الدينية لأن الطلاب فيها كانوا ملزمين بارتداء الأزياء التقليدية والعمامة و«أنا مثل أغلبية أبناء بلدي يسيطر علي الطموح لأن أبدو عصريا وألبس على الطريقة الحديثة». ظلت البيوت البسيطة تزيّن بلوحات مؤطرة من الخط اليدوي ودواوين منخفضة وقليل من الأشياء الأخرى. فيما كان أعضاء النخبة العثمانية، مثل عثمان حمدي بيه (Osman Hamdi Bey) مدير المتاحف الإمبراطورية ومدرسة الفنون الجميلة، ونيجار هانم (Nigar Hanim) الشاعرة التي كانت تقيم في يالي بجوار قلعة روملي حصاري وتستضيف رجالا في صالونها، أو عائلة شاكر باشا (Shakir Pasha)، أبعد في الشبه عن أسلافهم وأقرب إلى نظرائهم في لندن أو باريس في الزي والإيهاءات والأثاث. وبدأت تختفي الطقوس القديمة ممثلة في

الغليون والعطر (لكن من دون القهوة بالطبع). وغدا البيانو موجودا في بيوت الأغنياء جميعا. وباتت وجبات الطعام تقدم على الطريقة الفرنسية على منضدة وباستخدام الشوكات والسكاكين، بدلا من الأكل في صينية على الأرضية، وفي حال ما إذا كان أكبر فرد في العائلة أنثى، فإن الطعام يقدم إليها أولا. ولم يعد غير الطربوش الذي كان الرجال يحرصون على وضعه على رؤوسهم حتى في الأماكن الأكثر خصوصية، يوضح أنهم عثمانيون. وكانت بعض النساء من فرع حليم من العائلة الحاكمة المصرية واثقات جدا بحداثتهن حتى إنهن أطلقن موضة ارتداء الأزياء والجواهر العثمانية التقليدية (29).

شمل التغيير العلاقات العائلية هي الأخرى. بدافع إحكام السيطرة، كلف عبدالحميد بإجراء أدق الإحصاءات في التاريخ العثماني. وجدت الإحصاءات أن 2.16 في المائلة فقط من الرجال المتزوجين في المدينة في العام 1907 كان لديهم أكثر من زوجة واحدة. وكان سكان القسطنطينية أول جماعة مسلمة تستخدم موانع الحمل على نطاق واسع. وقد انزعج السلطان من الاستخدام الواسع للإجهاض كوسيلة لضبط حجم العائلات. كما انتشرت فرزجات Pessaries منع الحمل المصنوعة من الصابون أو عصير الليمون كمبيدات للمني (30).

وبدأ العثمانيون يتخلون عن اللغتين العربية والفارسية، وفي ذلك كتب المفكر حسين جاهيد (Huseyin Cahid): «كانت للغة والثقافة الفرنسيتين - قبل كل شيء - الفضل في يقظتي». وشعر كاتب آخر بالقسطنطينية هو أحمد مدحت (Ahmed Midhat) بأن اللغة العثمانية كانت متعفنة تماما إلى درجة أنك لا تكاد تلمس أى بنية لغوية حتى تنهار (31).

كان هناك تناقض جلي بين النخبة التقدمية والحكم المطلق التقليدي للسلطان، وبين المدينة والقصر. تحدى عبدالحميد الحركتين الأكثر أهمية في عصره: التصنيع والقومية. فبغرض منع مزيد من الاختراقات للاقتصاد العثماني من جانب الشركات الأوروبية، لم يسمح بإقامة أي مصانع كبيرة في القسطنطينية. وبحلول العام 1891 لم تكن المدينة تحتوي، إلى جانب المصانع الحكومية مثل مصنع الطرابيش على القرن الذهبي ومصانع المنسوجات والبارود، إلا على بضعة مصانع خاصة كانت تصنع الحرير والطابوق والبلاط والزجاج، ومصنعين للغاز. سُمح بإدخال الكهرباء في إزمير

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

وسالونيك وفي عالم يلدز المنعزل، بينما لم يُسمح بإدخالها إلى القسطنطينية نفسها، إلا في المستشفيات والسفارات وفندق بيرا بالاس Pera Palace Hotel [فندق قصر بيرا] (32). فقبل العام 1876، جرى تحديث القسطنطينية نسبيا. لكن في عهد عبدالحميد، شهدت المدينة حالة من الجمود الزمني.

وفقا لإحدى قوائم الضرائب من العام 1887، كان مائتان وسبع ولهانون طائفة حرفية تقليدية لاتزال تعمل في العاصمة، مثل النوتية والجزارين والحمّالين، لكل منها رئيس، وقد أريد بذلك تقوية سيطرة يلدز على المدينة وقوة الطوائف. كانت طائفة عمال الميناء أحيانا تجبر السفن الكبيرة على أن ترسو بعيدا في البحر، ما يضطرها إلى استخدام مراكب صغيرة مملوكة للعمال، الأمر الذي كان يؤدي بدوره إلى تقليل عائدات الميناء. وعُطلت عملية تحديث مرافق الميناء التي خططتها الحكومة ومجموعة من المستثمرين الأجانب منذ العام 1890. وبعد العام 1895 تغيرت طائفة عمال الميناء جذريا، إذ حل الأكراد محل الأرمن الآتين من شرق الأناضول، باعتبارهم المصدر الأساسي طلاعضاء (33)، بعد أن تسببت النزاعات القومية في الولايات في إراقة الدماء في شوارع القسطنطينية.

إبان العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر، وعلى نحو ما تنبأ خريمان، لجاً بعض الأرمن إلى الثورة العنيفة. في العام 1887 تأسس الحزب الهنشاقي في المبيث (\*). كان هذا الحزب أول حزب ماركسي ثوري في المنطقة، نشأ متأثرا بالنزعة الشعبوية وحركة الاغتيالات الروسية، وجند سبعمائة عضو في القسطنطينية، كان أغلبيتهم من الأرمن العاملين في شركات أجنبية. وبعد ثلاثة أعوام تأسس في تفليس (\*\*) حزب ثوري أرمني آخر، سرعان ما عرف باسم طَشناق Dashnaks. كانت القضية الأرمنية قد فقدت تعاطف الحكومة القيصرية الروسية، لكنها اكتسبت حماسا وتنظيما ثوريين. وشرع الهَنشاقيون والطَشناقيون في اغتيال الأرمن العاملين في خدمة السلطان.

<sup>(\*)</sup> سُمي هذا الحزب بالهنشاقي على اسم جريدته هنشاق Hanchak التي تعني «البوق» أو «النفير»، وكان أول حزب اجتماعي في الإمبراطورية العثمانية وفارس. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> تفليس Tiflis أو تبليسي Tblisi عاصمة جورجيا الحالية. [المترجم].

أدى خوف الحكومة وريبتها إلى تغيير موقفها من الأرمن. في محادثة مع العميل المجري للحكومة البريطانية المؤرخ والمُسْتترك (\*) أرمنيوس فامبري (\*\*) في يلدز في العام 1889، بدا السلطان غاضبا جدا إلى درجة أنه خلع طربوشه عدة مرات: «قل لأصدقائك الإنجليز، وتحديدا لورد ساليسبيري (Lord Salisbury) الذي أكن له احتراما كبيرا، أني مستعد لعلاج الشرور في أرمنيا، لكني سأسمح بأن يقطع هذا الرأس من فوق جسمي (وهنا اشتد انفعاله) قبل أن أسمح بقيام دولة أرمنية منفصلة» (\*\*).

تكشف أرشيفات يلدز أن السلطان ومسؤوليه اعتبروا الأرمن «دجالين» و«مملوثين بالنوايا الشريرة» نحو «الدولة العلية». كانت الولايات الشرقية، وفقا للسلطان نفسه، تستحق أن يطلق عليها كردستان، لأن الأكراد القاطنين فيها كانوا أكثر من الأرمن. وكان فرض الإصلاحات في أرمنيا أشبه «بأن يمسك الرجل لحيته بيده اليسرى ثم يجز حنجرته بيده الأخرى» (35).

في يـوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو 1890، أطلقت «مشاجرة كومكابي» خارج البطريركية الأرمنية في كومكابي، حلقة من الذعر. حاصرت مجموعة ثورية من الهنشاق، أغلبيتهم من القوقاز، الكاتدرائية وتحرشت بالبطريرك، وقرأت بيانا معاديا للسلطان. فتحت الشرطة النار وقتلت نحو عشرين أرمنيا. كما قُتل شرطيان، ربما للمرة الأولى منذ العام 1453 التي يجرؤ فيها مسيحيون على مهاجمة قوات عثمانية في القسطنطينية. واحتجاجا على أفعال الشرطة والإرهابيين كليهما، استقال البطريرك. واجتمع حشد من الأرمن يهتفون «يعيش حزب الهنشاق! يعيش الشعب الأرمني! تعيش أرمنيا!»، وأخذوا صف الهنشاقيين. تمنى بعضهم أن يتحول المشعد إلى مذبحة معتقدين أن ذلك من شانه أن يدفع تدخل القوى العظمى. وفي السنة التالية، على الدستور الأرمني. وفي الخامس والعشرين من مارس 1894، أصيب البطريرك ثانية على يدي إرهابي أرمني شاب في كومكابي (36).

وفي الثامن عشر من سبتمبر 1895، وبعد أشهر من التحضير من جانب لجان الهَنشاق الثورية، تحرك نحو ألفي أرمني، معظمهم مسلحون بالسكاكين

<sup>(\*)</sup> المُسْتَترِك، على وزن المستعرب والمستشرق، هو المهتم بالأدب والثقافة التركية أو متبنيها. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> كان فامبيري من اليهود العثمانيين، اعتنق الإسلام وارتد عنه أربع مرات، وكان جاسوسا للإنجليز في القسطنطينية وروسيا، وهو الذي رتب مقابلة تيودور هرتزل مع السلطان عبدالحميد الثاني، روَّج لوجود قرابة عرقية بين الأتراك والمجرين بناء على التشابهات اللغوية. [المترجم].

والمسدسات، من كومكابي نحو الباب العالي يهتفون: «الحرية أو الموت!»، ويغنون أغاني ثورية «لإيصال صوت الأرمن البائسين إلى الباب العالي». وأجبروا البطريرك بالإرهاب على مرافقة المظاهرة. ربط الأرمن قضيتهم بالإمبريالية الأوروبية. من ذلك أنهم أرسلوا خطابا إلى السفارات يطلبون فيها إصلاحات (حرية التعبير والتجمع، والسماح بحمل الأسلحة، وإيقاف المذابح) وقوة شرطة يقودها حاكم عام أوروبي في «المحافظات الست الأرمنية» في الشرق. وطالبوا عزيد من الاختراق الاقتصادي الأوروبي، لكنهم في الوقت عينه هددوا بأنهم إذا لم يحصلوا على المساعدة، فإن احتجاجات الأرمن قد «تجد صدى لها بين الطبقات الكادحة في بلدانكم».

كان رد الفعل العشماني وحسيا. فتحت الشرطة النار على الحسد. وعمدت الحكومة، باستخدام العبارة الملائمة للقسطنطينية في عهد عبدالحميد، إلى «إطلاق العنان للغوغاء»، مستخدمة غضبا شعبيا حقيقيا بين المسلمين لأغراضها السياسية. وسمحت للمسلمين بأن يضربوا الأرمن حتى الموت في الشوارع، ليس بالقرب من كومكابي فقط، بل في كثير من الأحياء الأخرى بالمدينة. والشرطة من جانبها، إما أنها وقفت سلبية وإما أنها شاركت بأيديها، إذ ضُرب بعض الأرمن بالهراوات حتى الموت في أفنية مراكز الشرطة. بدأت الهجمات في وقت واحد، وكان الغوغاء حريصين، إلا في حالات استثنائية، على عدم التعرض للأجانب وخدمهم الأرمن، والكاثوليك الأرمن، والبروتستانت. واستمرت المذابح ليومين، وفي بعض الأحياء لأسبوعين. وكان فقراء الأرمن، من الحمالين وعمال حوض السفن، أكثر من أوذي، فلكونهم مهاجرين حديثين من الشرق، كان من السهل التعرف عليهم بزيهم ولهجتهم. أما الأرمن الأكثر ثراء، فقد لجأوا إلى بيوتهم أو إلى الكنائس. وخر البطريك مريضا من هول الصدمة (٢٥٠).

لم يظهر اليونانيون تعاطفا مع الأرمن في العام 1895 أكثر مها أبداه الأرمن من تعاطف مع اليونانيين في العام 1821. كان الأمير نيقولاس مافروكورداتو ابن أحد قواد حرب الاستقلال اليونانية، مثل كثير من أحفاد الفناريين الآخرين، قد أصبح سياسيا وديبلوماسيا يونانيا. وعاد في العام 1894 إلى مدينة أسلافه سفيرا لليونان. وعلى الرغم من أنه أصبح شخصية معروفة في المدينة ورئيس حلقة الشرق، فإنه مثل أبيه كان قوميا يونانيا متطرفا، اعتبر مبدأ سلامة الإمبراطورية العثمانية «صيغة عقيمة وسخيفة». وفي العام 1895 كتب إلى السلطات العثمانية محاولا التمييز بين الأرمن واليونانين،

ومؤكدا أن اليونانيين «أصدقاء مخلصون»، ومتخليا عن الأرمن الذين كانوا خدما في البيوت اليونانية. حاول البطريرك المسكوني أن يقدم دعما أدبيا: «يرى اليونانيون أنه من الحكمة أن يجتازوا هذه الأيام العصيبة في سلام». وفي العاشر من سبتمبر، هاجم بعض الأرمن اليونانيين في أورتاكي. وتعرض الأرمن في الشرق إلى مذابح أبشع. وأخيرا، تدخل السفراء الأجانب بمذكرة جماعية. ووقع السلطان على مرسوم الإصلاح الذي ظل حبرا على ورق (38).

وفي السادس والعشرين من أغسطس 1896 عاد الرعب إلى القسطنطينية. شنّ الثوار الأرمن من حزب الطّشناق سلسلة مخططة جيدا من الهجمات بالقنابل في أنحاء المدينة كافة، خاصة في غَلَطَة وساماتيا Samatya. وقع أشد هذه الهجمات في الواحدة مساء، حين قام خمسة وعشرون أرمنيا، متنكرين في هيئة حمّالين، بالاستيلاء على أحد مراكز القوة بالقسطنطينية، وهو المقر الرئيس للبنك العثماني في غَلَطَة. وقع اختيارهم على البنك بسبب صلابة بنائه الذي يمكنهم من مقاومة الحصار، فضلا عن أهميته المالية التي تضمن الدعاية في أوروبا. وبعد أن قتلوا موظفين اثنين، واحتجزوا مائة وخمسين موظفا وعميلا كرهائن، هددوا بنسف البنك إن لم تلب طلباتهم باستقلال أرمنيا تحت الحماية الأوروبية. فر إدغار فنسينت الذي كان قد أصبح محافظا للبنك، من مكتبه بالطابق العلوي من خلال نافذة في السقف. وبعد مفاوضات طويلة، أجراها ترجمانات السفارات، سُمح للإرهابيين بمغادرة المدينة على يخت فنسينت، وبعدها سافروا إلى مرسيليا على سفينة تابعة للسفارة الفرنسية، وهناك أطلق سراحهم لاحقا.

أطلقت الحكومة العثمانية العنان للغوغاء مرة أخرى. فبدأ طلاب المدارس والمجرمون في مهاجمة الأرمن في هاسكوي وطوفان وغَلَطة. ووقف الجيش والشرطة يتفرجان، أو يساندان المهاجمين. أغلق معظم الناس على أنفسهم في بيوتهم أو وراء الأبواب الحديد الثقيلة للخانات. كتب موظف في البنك العثماني يدعى لويس رامبرت في يومياته: «هوجمت كل بيوت الأرمن ودكاكينهم الصغيرة، ودخلها الناس ونهبوا كل شيء فيها. كان ذلك يحدث من دون صوت تقريبا [لأن القتلة كانوا يستخدمون الهراوات وليس البنادق]. وكان كل أرمني يُضبط في الشارع يُقتل»، حتى في شارع بيرا الكبير. كانت الجثث تنقل بعيدا على عربات. شهد لويس بعينيه قتل مجدفين على قارب كياك أمام حشد كبير فرح على جسر غَلَطَة (69).

## كتب ديبلوماسي إنجليزي سجل الأحداث، ما يلي:

في هذه الأثناء بدأت تظهر عصابات تتكون جزئيا من أراذل السكان الأتراك في الحي، وكذلك من أفراد يلبسون عمائم وعباءات كتانية طويلة لم يُشاهَدوا في هذا الجزء من المدينة من قبل [طلاب المدارس الدينية]. كانوا يقتلون كل الأرمن الذين يقابلونهم في الشوارع، ونهبوا كثيرا من الدكاكين في غَلَطَة. غير أن أعمال التخريب كانت أعنف في منطقتي قاسم باشا Kassim Pasha وهاسكوي أعمال التحريب كانت أعنف في منطقتي قاسم باشا Hasskoy وهاسكوي اليهود، الذين كانوا كثيرين جدا هناك، صف الأتراك ضد المسيحيين... كما رأيت الغوغاء الذين كانوا في حالة معنوية عالية ويضحكون مثل أطفال في نزهة، وهم يندفعون عبر الجسر الذي يربط غَلَطَة بالقسطنطينية، وأصبحت على يقين من أن الجهود المدعاة من جانب الشرطة لنزع سلاحهم كانت مجرد مزحة.

في تجلًّ صريح لتفاهم أوروبا<sup>(®)</sup> في شـوارع القسطنطينية، أنزلت السفارات جنود مشاة وبحرية من السـفن الخافرة، ليس بغرض مساعدة الأرمـن، بل بغرض حماية مواطنيها. توجه الترجمانات الفرنسي والبريطاني والروسي إلى يلدز، ومعهم مذكرة تهديد من سـفرائهم و- كبرهان على الأحداث في المدينـة - هراوة وأحد المهاجمين. رد عليهم تحسـين باشـا، كأن القسـطنطينية لا يوجد فيها جنود أو شرطة، بأنه من الطبيعي أن ينتقم المسلمون من الأرمن الذين يهاجمون الأبرياء بالسكاكين والديناميت. قال السفير النمساوي لوزير الخارجية إن الحكومة العثمانية إذا لم تتمكن من الحفاظ على النظام فإن الرأي العام الأوروبي قد يطلب «علاجا». وهدد السـفير الروسي باسـتدعاء السفن الروسية لقصف بيوكدير. وفي مسـاء السابع والعشرين من أغسطس، يقينا بأوامر من الحكومة، سـلم المهاجمون هراواتهم إلى مراكز الشرطة، وعاد العمل، كأن شيئا لم يكن. ومـع ذلك، فقد ظل الثوار الأرمن، لعدة أيام، يرمون القنابل ويطلقون النار على الناس من البيوت. على مدار العام 1896، قُتل في القسطنطينية نحو ستة آلاف شخص (٩٠٠).

في العامين 1895و1896، تعامل السلطان والثوار الأرمن كلاهما مع أرمن القسطنطينية كبيادق من دون اعتبار للحياة الإنسانية. حذر المستشرق ماكس

<sup>(\*)</sup> تفاهم أوروبا Concert of Europe (يسمى أيضا نظام المؤتمر Congress System): وصف للحالة الأوروبية التي تلت مؤتمر قيينا، القائمة على التوافق وتوازن القوة، التي سادت الفترة من الحروب النابليونية (1815) حتى الدلاع الحرب العالمية الأولى (1914). [المترجم].

موللر الثوار من أن أفعالهم ستودي بكثير من الأرواح، فردوا عليه بأن «مَنْ يموتون سيموتون وطنيين صادقين وشهداء». واستهجن السفير الفرنسي رغبتهم في الموت بأنها «أحد التجليات الواضحة للشعور القومي»(11).

تفوقت الصحف على السلطان نفسه في تحدي الواقع. وتعبيرا عن اشمئزازهم، رفض السفراء للمرة الأولى في عهد السلطان، أن ينيروا سفاراتهم احتفالا بعيد الجلوس على العرش. وفي الثاني من سبتمبر، ذكرت صحيفة المرصد الشرقي (Moniteur Oriental) أنه على جزيرة بيوكادا Buyukada، قام السفير الفارسي مالكوم خان (Malkum) الأرمني الأصل باعتناق الإسلام، وأن هذا السفير المتزوج من امرأة من عائلة داديان، أقام مأدبة رائعة احتفالا بالمناسبة. ففي مقر إقامته: «غصت الصالونات المزيّنة بالزهور والنباتات النادرة بالحياة المترفة للجزيرة... وتنافست السيدات بزينتهن الجميلة في الأناقة والذوق الرفيع». وفي التاسع عشر من سبتمبر كتبت الصحيفة نفسها: «ليس ثمة مبرر للقلق في الحاضر أو في المستقبل، لأن السلطة العثمانية برعاية وفي الثامن من أكتوبر 1896، كتبت الصحيفة - بقسوة - أن الأرمن كانوا يغادرون وفي الثاسطنطينية «من دون حتى أن يأخذوا نصف ثرواتهم». فتحت الصراع السياسي بين السلطان والثوار، كانت هناك حسابات مالية، ذلك أن ثروة النخبة الأرمنية كانت محط السمئزاز من جانب الأعداء المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

كان أحد الأرمن الذين غادروا شابا في السادسة والعشرين من العمر يدعى كالوسته غلبينكيان Calouste Gulbenkian. كان هذا الشاب مستشارا لابن جلدته الأرمني أغوب كازاريان باشا وزير المخصصات الملكية بشأن فرص النفط في بلاد ما بين النهرين. من قاعدته الجديدة في لندن، ظل كالوسته مهتما بالنفط، بمكتبه في دمير خان Demir Han في غَلَطَة. وفي العام 1912، ساعد مع إيرنست ويتال من العائلة التجارية الإنجليزية الشهيرة في تأسيس شركة النفط التركية (العراقية لاحقا) التي ضمت حصصا بريطانية وهولندية وألمانية، بينما احتفظ لنفسه بـ 5 في المائة من حصة رأس المال، ومن هنا سُمي بـ «السيد خمسة في المائـة» النفط في العراق بعد العام 1927 (1926).

كان أرتين داديان باشا - ممثل التوليف العثماني - الأرمني الذي أهدر - آخر حلقة اتصال بين القصر والثوار الأرمن. سبق لأرتين ابن أوهانيس بيه داديان Ohannes المولود في العام 1830، أن عاش في باريس طالبا وديبلوماسيا عثمانيا. حمل أرتين داديان باشا المقتدر والتقي والغني ثلاث هويات. فكان خادما مؤتمنا للسلطان الذي كان يعرفه شخصيا منذ طفولته بسبب زيارات عبدالمجيد المتكررة لعائلة داديان. وخدم في وزارة الخارجية العثمانية وكيل وزارة في العامين 1875و1876 والأعوام 1883-1891. وكان أرتين كذلك شخصية أوروبية، والأعوام من 1885-1901. وكان أرتين كذلك شخصية أوروبية، باشا يتحدث الفرنسية أفضل من الأرمنية ويتلقى أوسمة من روسيا والنمسا وبروسيا وإيطاليا وهولندا واليونان. كان يُستدعى كثيرا إلى يلدز لترجمة آخر البرقيات من أوروبا، ومع اشتداد الرقابة أصبح في العام 1884 رئيس المكتب الذي أنشئ لمراقبة البرقيات الخاصة «الضارة» الآتية من أوروبا. وفي العام 1885، في أثناء زيارة ولي العهد النمساوي الأمير رودولف، أصبحت ابنته يفيكين Yevkine (أوجيني Eugenie) ابنة السابعة عشرة المترجمة الرسمية للحريم السلطاني (1896).

كان أرتين داديان باشا أيضا شخصية بارزة في الجالية الأرمنية، إذ ساعد في التوصل إلى دستور العام 1860، وفي الأعوام من 1871-1875 شغل منصب رئيس المجلس القومي الأرمني. كان أرتين الأوروبي والعثماني والأرمني في الوقت عينه واحدا من آخر المدافعين عن الكوزموبوليتانية العثمانية. في كتابه «ضرورة الحفاظ على السيطرة المترق» Necessite du maintien de la domination turque en التركية في السيرق، Orient أثنى أرتين على تسامح الحكومة العثمانية، ودلل على قدرة الإمبراطورية على البقاء بتفضيل بعض المسيحيين ارتداء البراقع واستخدام المحاكم العدلية الإسلامية. وقال في ذلك: «لم تشتهر حكومة في العالم مثل تركيا بمهارتها في إعادة توحيد هذا العدد الكبير من القوميات الشرقية المبعثرة حول العرش الإمبراطوري»، وتحت «سيطرة العرق الإسلامي الفاتح، تبنوا دائما موقفا هادئا من دون أن يتركوا أنفسهم نهبا للحركات الثورية الوحشية والعنيفة التي ضربت - في مرات كثيرة - الدول الأوروبية المكونة من القرن التاسع عشر على الغطرسة الأوروبية بإبداء الشفقة والازدراء لتفشي الاشتراكية والفوضوية في أوروبا الغربية، لكنهما لم تصلا إلى «ممتلكات السلطان المحروسة».

وفي العام 1896 عين السلطان أرتين داديان باشا رئيسا للجنة لحل النزاع بين الإمبراطورية والثوار الأرمن. وبعد أن ضمن العفو عن ألف وماثتي سبين سياسي وإطلاق سراحهم، أرسل أرتين ابنه إلى جنيڤ للتفاوض مع المنفيين. قال أرتين إنه يعمل من أجل الإصلاحات في الشرق «كمسؤول حكومي عثماني وكأرمني في آن معا». وعندما ابتسم أحد الراديكاليين الأرمن من قوله، قال له: «أعرف أنكم أيها الأرمن الشباب لا تصدقون وطنيتي وتعتقدون أنني تركي متطرف. وهذا خطأ. أنا أعرف أن خوفهم ليس بلا أساس كليا، واقتناعي هو أنه في موقف عصيب كهذا الذي تمر به أمتنا الضعيفة، يكون من واجبنا أن نعمل بإخلاص للدولة وأن نخاف من الحركات الثورية حتى لا نتكب عقوبات فظيعة». وأنهى حديثه بصرخة من القلب: «وطنية متعقلة، أليست وطنية هي الأخرى؟».

في رسالة في العام 1898 موجهة إلى حزب الطَشناق، كان أرتين صافيا ونبوئيا:

أرى أننا اليوم لا غتلك غير الصبر والتحمل. أولا، تُظهِر أوروبا نحونا لامبالاة كاملة وتقول إنه لا توجد قضية أرمنية لأن مصلحتهم تقتضي ذلك. ثانيا، لم يزُل تهديد الإبادة الكاملة للأمة الأرمنية كليا بعد. ثالثا، أنهك الناس من الأعهال الثورية وأصبحوا مستعدين لتسوية خلافاتهم مع الحكومة لكي يأمنوا من الأحداث البشعة التي تكاد تبيد شعبنا من فوق وجه الأرض. رابعا، تقاتل التنظيمات المختلفة من أجل قضايا مختلفة، كل بطريقته، وفي وسلط كل هؤلاء يقف أرتين باشا الضعيف، من ناحية يستعطف السلطان ويسترحمه بالأرمن بالقول له إن ذلك من مصلحة إمبراطوريته، ومن الناحية الأخرى يحارب أناسا أخساء لا يتورعون عن بيع أمتهم من أجل بلوغ أهدافهم الأنانية... أعتقد أنه من المناسب، كما قلت من قبل مرارا وتكرارا، أن يسوي شعبنا خلافاته مع السلطان (44).

وعلى أي حال، فإن الثوار الأرمن كانوا يؤمنون بالعدالة والانتقام، وليس التعقل. وحاولوا في العام 1897 أن ينسفوا مجلس الوزراء، وفي العام 1903 أن يغتالوا البطريرك الأرمني. وفي مراسم السلاملك في الحادي والعشرين من يوليو من العام 1905، أخطأت قنبلة ركبها الطشناقيون في إحدى المركبات، السلطان ببضع دقائق. وفي طريق عودته من المسجد إلى القصر، بدا السلطان غير مكترث للهجوم ولا لهتافات الحشود (45).

وإلى جانب الكارثة الأرمنية، يضيف تطور الألبان مثالا آخر لتمكن النزعة القومية من الجميع. ففي العام 1878، وقعت ثورات مطالبة بالحكم الذاتي في بعض المناطق الألبانية. ساعد الإخوة فراشيري، أبناء وجيه ألباني سبق أن انتقل إلى القسطنطينية، في نشر القومية الألبانية. ففي العام 1879، ظهرت في القسطنطينية لفترة قصيرة لجنة مركزية للدفاع عن حقوق القومية الألبانية بقيادة عبديل فراشيري Abdyl Frasheri النائب السابق في البرلمان العثماني. وعلى رغم أن ابنه مدحت فراشيري Midhat Frasheri كان يعمل في الباب العالي، فقد كان قوميا ترجم إلى الألبانية حياة بطل قومي لشعب آخر من شعوب الجبل كافح من أجل الاستقلال، هو وليام تل (\*).

غير أن سامي Sami شقيق عبديل فراشيري، ظل ألبانيا وعثمانيا في آن معا. ولد سامي في العام 1850، وجاء إلى القسطنطينية في عمر الثانية والعشرين. وسامي الذي كان حتى نهاية حياته يُعرَف في اللغة العثمانية باسم شمس الدين سامي الذي كان حتى نهاية حياته يُعرَف في اللغة العثمانية باسم شمس الدين سامي Shemseddin Sami، ظل موظفا حكوميا عثمانيا. كان سامي أحد المُسْتَرِكين البارزين من عصره، ألف أعمالا باللغة التركية مثل «المعجم الشامل للتاريخ والجغرافيا» Geography وقاموس تركي - فرنسي (\*\*\*). غير أنه مع ذلك، كان يتواصل سرا مع النشطاء في ألبانيا وفي الخارج، وأصبحت الجمعية الأدبية الألبانية Societe des Lettres Albanaises التي أسست برئاسته في القسطنطينية في العام 1879، بؤرة للقومية الألبانية. كان الأعداء في نظر أعضاء هذه الجمعية يتمثلون في اللغة اليونانية واللغة العثمانية. وصار أي شخص يستخدم الأبجدية اللاتينية المعدلة التي أعدها سامي فراشيري بدلا من الأبجدية ليونانية، عرضة للحرمان الكنسي من جانب البطريرك المسكوني. ويعد كتيبه اليونانية، عرضة للحرمان الكنسي من جانب البطريرك المسكوني. ويعد كتيبه

<sup>(\*)</sup> وليام تل William Tell: بطل فولكلوري سويسري سجلت أسطورته في التأريخ السويسري لأواخر القرن الخامس عشر، إبان الفترة التأسيسية لأقدم كونفدرالية سويسرية. تقول الأسطورة إنه قتل الطاغية غسلر Gessler الرايف (الحاكم) عشر، إبان الفترة التأسيسية لأقدم كونفدرالية سويسرا الحالية، وأصبح بطلا قوميا يستدعى في الشدائد القومية. [المترجم]. (\*\*) Dictionnaire Turc-Francias par Ch. Samy-Bey Fraschay. Approuve par la Commission du Minister de l'Instruction Publique. Constantinople Imprimerie Mibran. Rue de la Sublime Porte No. 7. 1885.

«ألبانيا الماضي والحاضر والمستقبل» Albania, what she was, is and will «ألبانيا الماضي والحاضر والمستقبل» be (نُشر في العام 1899 في بوخارست) دعوة إلى مجلس تشريعي من غرفتين ورئيس وزراء لألبانيا يرشح من القسطنطينية، ما يؤدي في النهاية إلى استقلال ألبانيا كجمهورية. وفي تلك السنة وُضع قيد الإقامة الإجبارية.

كتب أخوه نعيم فراشيري Naim Frasheri الذي كان يعمل في السكك الحديد العثمانية، قصائد في مديح اكسندربيرغ البطل الألباني المعادي للعثمانيين إبان القرن الخامس عشر (\*)، وسعى إلى إزالة العناصر الأجنبية من اللغة الألبانية. وفي كل يومي جمعة وأحد كان الأصدقاء يجتمعون في بيته في الضواحي لمناقشة الأدب الفارسي والاستقلال الألباني. وهكذا، فبحلول العام 1900، كان أبناء الوجيه الألباني أصحاب الامتيازات الذين لقوا معاملة حسنة من الإمبراطورية العثمانية، قد انقلبوا عليها. وعلى ضفاف البسفور، حلموا بـ «تحرير» وطنهم (66).

كانت القوة الصاعدة في البلقان هي بلغاريا التي حكمها من العام 1887 الأمير فردناند الكوبيرغي Ferdinand of Coburg المقتدر والطموح. ونظرا إلى كونه اسميا تابعا للعثمانيين، فقد زار القسطنطينية في العام 1896، قبل ستة أشهر من المذابح الأرمنية، لنيل اعتراف السلطان به أميرا حاكما، وهي الخطوة اللازمة لإضفاء الشرعية على حكمه في أوروبا. وفي آيا صوفيا، وقف عن عمد على لوح الحجر السماقي الذي كان الأباطرة البيزنطيون يُتوجون فوقه، لأن بلغاريا كانت مجرد خطوة في حلمه الأكبر: بيزنطة. تفسر الطموحات البلغارية، إلى جانب الأعمال الوحشية البلغارية في مقدونيا، السبب الذي جعل السلطان ينصح الأمير نيقولاس اليوناني على العشاء في يلدز في العام 1900 بصوته الناعم الحنون: «عدونا واحد» (47).

<sup>(\*)</sup> أخذ اكسندبيرغ Scanderbeg (من اسمه العثماني اسكندر بيك) (من 1405 إلى 17 يناير 1468) رهينة من عائلة كاستريوتي Kastrioti في العام 1423 في عهد السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح، واعتنق الإسلام وخدم الإمبراطورية عشرين عاما. وعندما عُين حاكما لسنجق ديبرا، ارتد إلى المسيحية وانفصل عن الإمبراطورية في العام 1443، ونظم تحالف الشعب الألباني، وحكم أجزاء من ألبانيا، ودافع عن حكمه ضد الإمبراطورية طوال خمسة وعشرين عاما، وأخضع ملكه لمملكة نابولي، وعُنين قائدا عاما للحملة الصليبية التي خططها البابا بيوس الثاني لكنها لم تنفذ بسبب وفاة البابا، وتحالف مع البنادقة في الحرب العثمانية - البندقية في الأعوام 1463 - 1479 حتى وفاته. يعد في أوروبا الغربية مثالا للمقاومة المسيحية للمسلمين العثمانيين. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

بيناما اختار بعض الأرمان والبلغاريين طريق العنف، كان معظم اليونانيين مزدهريان وأثرياء إلى درجة ردعتهم عن القتال من أجل «الفكرة الكبرى» (\*)، إذ شعروا بأن العثمانيين مع أنهم كانوا يتمتعون بالسيادة الاسمية، فإن اليونانيين من خلال بنوكهم وتجارتهم كانوا الحكام الفعليين. وبتعبير أحد رجال الأعمال اليونانيين: «إننا نعطيهم حيوية ذكائنا ومهاراتنا في التجارة، وهم يحموننا بقوتهم مثل عمالقة طيبين ... لدي يقين واحد، وهو أن المستقبل لليونانيين، صحيح أنه بعيد بلا شك، لكن الشعب يمكن أن ينتظر»، حتى إن سكرتيرا بالمفوضية اليونانية يدعى جون دراغوميس Jon Dragoumis كان يعمل مع «تنظيم القسطنطينية» القومي اشتكى من قلة الاهتمام من جانب يونانيي المدينة. لقد تمشرق (\*\*) بعضهم حتى إنهم صاروا يرسلون أبناءهم إلى المدارس الكاثوليكية: «سيظل الملك المرمري مرمريا إلى الأبد ... إننا نفقد المدينة تماما» (هه) (\*\*)

لم تؤثر حرب يونانية - تركية قصيرة في العام 1897 على العلاقات اليونانية - العثمانية في المدينة، على رغم أن بعض اليونانيين القسطنطينيين حاربوا في الجانب اليوناني. ربح الجيش العثماني هذه الحرب بسهولة. كانت لوحة باسم «الهجوم» The Attack، رسمها رسام البلاط فوستو زونارو، تعرض تصويرا تخطيطيا للقوات العثمانية التي تقتل اليونانيين، معلقة في غرفة انتظار السفراء في قصر دولمة بهجت. وفي العامين 1895 و1896 ترك عبدالحميد الشوارع تسبح في الدماء. وفي العام وفي العام عزز الدوريات في المدينة، وضمن عدم الإخلال بالنظام العام. وفي تلك السنة، تلقى البطريرك الذي زار يلدز لتهنئة السلطان بعيد جلوسه على العرش، وشاح نظام عثمانية Osmaiye الكبير (49).

<sup>(\*)</sup> الفكرة الكبرى Great Idea (باليونانية Megali Idea): هي المفهوم التحرري والوحدوي المعبر عن القومية اليونانية الطامح إلى إقامة دولة يونانية تضم اليونانيين في كل المناطق اليونانية، ما في ذلك المناطق التي بقيت تحت الحكم العثماني بعد استقلال اليونان في العام 1830. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> تمشرق levantinized أي صار مشرقيا، بما يميز المشرق من تعددية وتنوع وتعايش. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> تذكر الأسطورة، التي راجت بين اليونانيين بعد الفتح، أن الكاهن الذي كان يقيم القداس الذي قطعه الفتح قد تخفى في شكل عمود مرمري بالكنيسة، وأنه حين تأتي ساعة التحرير، سيخرج من مخبثه بوجه متألق وفي يده كأس ويستأنف القداس. وتقول الأسطورة أيضا إن الإمبراطور الأخير لم يحت، بل تحول إلى مرمر وأخذ ينام في كهف في باطن الأرض تحت الباب الذهبي للمدينة الذي كان النقطة التقليدية لدخول الأباطرة البيزنطيين المنتصرين، وإنه في يوم من الأرض تحت الباب الذهبي للمدينة أحد الملائكة سيفا ويعيده إلى الحياة ويحدّنه من طرد الأتراك بعيدا. [المترجم].

تجمدت ذاكرة خليفة هدا البطريرك إلى هذا اليوم. فبالنسبة إلى صحافي زائر، كان «البطريرك الحالي جوكيم الثالث - بلا استثناء - أكثر الشخصيات التي قابلتها وقارا على الإطلاق. فجسده الضخم في ردائه الأزرق البسيط يعلوه رأس نبيل بلحية تقليدية متدفقة من النوع الذي مِيّز رجال الدين الشرقيين. وحتى العسرج الطفيف الذي بدا في مشيته عبر الغرفة حين همَّ لمقابلتي، فيه سيماء الجلال والروية». بدلا من مواجهة السلطات العثمانية، تعاون البطريرك معها. وفي تعبير معماري عن تصاعد مد «الهلينية» في القسيطنطينية، حصل البطريرك على إذن بفتح أيازما أي عين مقدسة في حائط قصر توبكابي في مقابل الباب العالى. كما استعاد البنايات البطريركية في الفنار ووسعها. وكما كانت الحال في بداية الإمبراطورية، عاد البطريرك يُستقبّل مجددا من جانب السلطان شخصيا الذي ميّـزه فوق ذلك مخاطبته باللغة اليونانية. وفي الاحتفال الإسلامي الكبير المسمى عيد السكر (\*) الذي يلي شهر رمضان، كان جوكيم الثالث يزور عزت باشا في يلدز لتقديم تهانيه وتأكيداته على رضا الجالية اليونانية. (جرت العادة حتى نهاية الإمبراطورية على أن يدون المسؤولون - أيا كان دينهم - تواريخ كل الأعياد الدينية للملل الأخرى). ورد السلطان بأن أرسل إلى البطريرك خصيا يحمل رسائل الرضا وتذكارا للحظوة عبارة عن حبة أناناس زُرعت في صوبة في القصر. رفع البطريرك حبة الأناناس إلى شفتيه وقبلها وكرر ذلك، وذلك في الثقافة التركية تعبير عن ولاء الأمة اليونانية وامتنانها لزعيمها (50). لم تكن هذه الإيماءات والعبارات صادقة في حقيقة الأمر، لكنها كانت تأكيدا - من الجانبين كليهما -على قبول الوضع الراهن.

وإلى جانب الولايات البلقانية، كانت القوى العظمى تتخذ موقفا عدوانيا متصاعدا نحو الإمبراطورية العثمانية. كانت بريطانيا واثقة بقدرها الإمبريالي، كما كانت الإمبراطورية العثمانية قبل ذلك. وقد أكدت ادعاءها بالأحقية في الخليج العربي، وكانت في الوقت عينه تزيد قوتها في مصر التي احتلتها في العام 1882. حيّد الاحتلال البريطاني للقاهرة المنافس الأساسي للقسطنطينية على قيادة العالم

<sup>(\*)</sup> عيد السكر Sheker Bayram (أو Seker Bayrami): هو المقابل التركي لعيد الفطر في اللغة العربية، سُمي كذلك لأن الأتراك يستعدون له بصنع الحلوى من نوع البقلاوة، فرحا بانتهاء رمضان. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

الإسلامي. غير أنه أيضا جعل القاهرة بؤرة السياسة البريطانية في الشرق الأوسط. ومع وجود مصر «عصفورا في اليد»، لم تعد القسطنطينية في أهميتها السابقة للدفاع عن طريق بريطانيا إلى الهند. وبعد وقوع المذابح الأرمنية الأولى في العام 1895، رفض مجلس الوزراء، على الرغم من إلحاح رئيس الوزراء لورد ساليسبيري، المخاطرة بالحرب مع روسيا من خلال إرسال الأسطول إلى البسفور.

أما روسيا، الواثقة هي الأخرى بقدرها الإمبريائي، فلم تتخلً عن مخططاتها للقسطنطينية. وبداية من العام 1882، كان السفير الروسي لدى الباب العالي نليدوف (Nelidov) يدعو دوما إلى إبرار مفاجئ في بيوكدير والزحف على المدينة لتحويلها إلى «جبل طارق» روسي (\*). وفي أثناء زيارة له إلى بالمورال (\*\*) في العام 1896، كشف القيصر نيقولاس الثاني أيضا عن طموحه إلى أن تستولي روسيا على «المفتاح إلى بابها الخلفي»: القسطنطينية. ولم يبد لورد ساليسبيري معارضة شديدة (\*\*\*). وبعد أربع سنوات اتفق وزراء القيصر على أن الاستيلاء على البسفور كان «المهمة الأولى لروسيا إبان القرن العشرين»، على أن الظرف لم يكن مواتيا بسبب ضعف مالية روسيا وأسطولها في البحر الأسود (51).

مثل رد السلطان على التهديدات الموجهة إلى إمبراطوريته في تركيز السلطة في يده أكثر وأكثر، وفي استضافة صديق جديد في يلدز، هو الكشك الجديد المسمى كشك الشائيه Chalet Kiosk الذي أكد عظمة الإمبراطورية العثمانية وحداثتها ووقوفها على قدم المساواة مع القوى التي كانت متلهفة لالتهامها. لايزال هذا الكشك في حالة جيدة إلى اليوم، ولا يزوره الناس إلا نادرا، ما يجعل الزوار لا يجدون صعوبة في تخيل أنهم ليسوا سياحا في العقد الأخير من القرن العشرين، بل ضيوف على السلطان قبل مائة عام. بدأ كشك الشاليه كشاليه سابق التصنيع نُصِب في العام 1880، ثم

<sup>(\*)</sup> في مقابل سيطرة بريطانيا على منطقة جبل طارق الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة أيبيريا على مدخل البحر الأبيض المتوسط، التي لاتزال تسيطر عليها إلى اليوم. [المترجم].

<sup>( ( )</sup> بالمورال Blamoral: قلعة في أسكتلندا كانت مقرا للأسرة الحاكمة البريطانية منذ العام 1852 حين اشتراها الأمم البريط المن العام 1852 حين اشتراها الأمم البرت (وح الملكة فيكتوريا. [المترجم].

<sup>( • • • )</sup> اللت مغططات روسيا للقسطنطينية قبولا واسعا. من ذلك أنه في العام 1915 كتب رئيس الوزراء البريطاني أسلوبيث Aaquith أن «المصيح» للقسطنطينية هو أن تصير روسية.

ريوندو دارنوكو في العام 1898. وعلى الرغم من اسمه الألبي (\*\*)، فقد كان الشاليه قصرا عثمانيا فخما مكونا من ستين غرفة ومقسما وفقا للتقاليد إلى قسمين: حرملك للحريم وسلاملك للذكور. يزدان كشك الشاليه بأثاث كثيف على الطراز الأوروبي (نحت بعضه السلطان بنفسه) وأرضيات باركيه، ومنسوجات زهرية متقنة، وألواح حوائط بأسلوب الركوك المُحْدَث. أما الزهريات وطسوت الغسل فإنها مصنوعة من خزف يلدز. فقد ورث السلطان الذي كان يستخدم منظارا مزخرفا بالذهب ويأكل بعيدا عن الأعين بسكين وشوكة من الذهب، التذوق العثماني للترف. وكان يستضيف ضيوفه على العشاء في القاعة الزرقاء ذات الأبواب المرصعة بعرق اللؤلؤ والأسقف ذات الطراز الإسلامي المُحْدَث ومفروشات الكراسي الحريرية الزرقاء المذهلة المصنوعة في المصنع الإمبراطوري في هاراكا والثريات القوطية. وكما هي الحال في بعض الغرف المزيّنة بالأرابيسك بالألوان الحمراء والزرقاء والذهبية الوهاجة في القصور العثمانية المتأخرة الأخسري، تعطي هذه الغرفة والخساس المُلَغِّز لتماثيل تَدمُر أو قندهار، إحساس اجتماع الشرق والغرب في المصنوعات نفسها(25).

كان السبب وراء توسيع الكشك هو الحاجة إلى إسكان حليف السلطان الجديد القيصر الألماني الذي زار القسطنطينية في العامين 1889 و1898. أخيرا، أعطى التحالف مع ألمانيا الإمبراطورية حليفا أوروبيا ليست له طموحات إقليمية في المنطقة. ثمة نصب تذكاري معماري آخر لهذا التحالف تمثل في محطة السكة الحديد ذات المظهر الأوروبي الشمالي الواضح في منطقة حيدر باشا على الجانب الآسيوي من البسفور. بُنيت هذه المحطة لتكون نقطة النهاية لخط السكة الحديد برلين - بغداد (\*\*) الذي شيد بتشجيع من القيصر وتمويل من البنك الألماني Deutsche Bank شبه الرسمي. وبحلول العام 1908 وصل خط السكة الحديد إلى أطنة. عزز هذا الخط السيطرة العسكرية للسلطان على إمبراطوريته، إذ غدا نقل القوات أسهل كثيرا عن طريق القطار، فضلا عن أنه جلب الحبوب إلى القسطنطينية من مصدر جديد هو سهول الأناضول.

<sup>(\*)</sup> كلمة شاليه Chalet كلمة سويسرية، حتى إن هذه البناية الخشبية تسمى أيضا الشاليه السويسري Swiss (\*) كلمة شاليه الشاليه السويسري Chalet، حيث نشأت في سويسرا وتوسعت في منطقة جبال الألب الأوروبية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> يعرف هذا الخط في ألمانيا أيضا بالاختصار BBB أي خط برلين - بيزنطة - بغداد.

تمثل أحد الأسباب وراء نجاح الصداقة الألمانية - العثمانية في مهارة وكياسة الترجمان الأول بالسفارة الألمانية تشارلز دي تيستا Charles de Testa الذي كان الترجمان الأول بالسفارة الألمانية تشارلز دي تيستا كان منتصف القرن التاسع فترة عنفوان عائلة تيستا. ففي القسطنطينية خلال العقد الخامس من القرن التاسع عشر عملوا ترجمانات للنمسا وبروسيا والسويد وهولندا وتوسكانيا وعمل أحدهم سفيرا لهولندا، وأحدهم سكرتيرا لرشيد باشا، وأحدهم النائب الأسقفي العام للبابا. غير أنهم بعد العام 1850 تحولوا هم أيضا نحو القومية الأوروبية الحديثة. وفضلت فروع من العائلة أن تغادر القسطنطينية وتعيش في فرنسا أو هولندا.

وعلى الرغم من أن تشارلز دي تيستا بقي في المدينة، فقد كان يخدم ألمانيا، وحصل على الجنسية الألمانية. كعضو مؤسس لحلقة الشرق، كان تشارلز يرور يلدز يوميا، ويعمل «بالصبر والمرونة والحيل الشرقية لترجمان عظيم من المدرسة القديمة». وكرئيس لشركات سكك حديد الأناضول وبغداد وسالونيك القسطنطينية، ومدير لشركة ميناء حيدر باشا والممثل الألماني بمجلس إدارة الدين العام العثماني، كان يقاتل بحماسة من أجل المصالح الاقتصادية الألمانية، وأحيانا فضد الحكومة العثمانية. كانت وزارة الخارجية الألمانية تثمّن دوره عاليا (وصفه المستشار الأمير فون بولو (von Bulow) بأنه «أحد أفضل المرجعيات في الشأن التركي»)، حتى إنه عندما غدت المغرب البؤرة الديبلوماسية للقوة العظمى، رُقي إلى ممثل ألماني في طنجة (53).

وبعد العام 1898 واصل قصر يلدز التوسع. فبنيت مدرسة لمهندسي السكة الحديد، تشغلها حاليا جامعة يلدز، على أحد جوانب تل يلدز. ومثل الفاتح الذي بنى مقصورات تمثل الممالك المختلفة في حديقة قصر توبكابي، بنى عبدالحميد في متنزه يلدز مقصورة يابانية سميت القرية الصغيرة Petit Trianon، وكذلك بنى مقصورة فارسية تكريها لزيارة من شاه فارس الجديد. وبنى ريجوندو دارنوكو في الأعوام 1895- 1900 إسطبلات جديدة لخيول السلطان العربية البيضاء، وقد جاءت أبنيتها توليفة مميزة من أسلوب الفن الجديد والأسلوب القوطي المُحْدَث. وجاء المسجد والنافورة التذكاريان لمستشار السلطان الديني لشمال أفريقيا الشيخ ظافر

في أسفل تل يلدز، اللذان بُنيا في العام 1903، نسخة مصغرة من مبنى الانشقاق في أسفل تل يلدز، اللذان بُنيا في العام 1908، نسخة مصغرة عبدالحميد عليهما. وبحلول العام 1908، وفقا لأحد التقديرات، كان اثنا عشر ألف شخص يسكنون مدينة القصر. ومن دلائل كثرة الطعام الذي كان يعد في مطابخ القصر أن الطباخين بنوا لأنفسهم بيوتا من الأرباح التى حققوها من بيع بقايا الطعام (54).

أصبح يلدز قويا جدا إلى درجة أن «القصر» و«الباب العالي» كانا يُشبّهان أحيانا بدولتين منفصلتين، حتى قال فريد باشا (Ferid Pasha) الصدر الأعظم من العام 1908 إلى العام 1908 الذي كان مُمَزقا بين الاثنين إنه خير له أن يكون حمالا على أرصفة ميناء غَلَطة على أن يظل الصدر الأعظم. تبنى القصر والباب العالي موقفين مختلفين من سيادة القانون. استوعبت عائلة بدر خان (Bedir Han) من وجهاء الأكراد الأغنياء والأقوياء التي جلبها السلطان إلى المدينة، العادات الحضرية، من دون أن تفقد عاداتها. حين سألته شريكة في لعبة البريدج عما إذا كان الأكراد لصوصا، رد عليها عبدالرزاق بدر خان (Abdul Razzak Bedir Han) رئيس التشريفات في يلدز بالقول: «مدام، نحن قطاع طرق إن شئت، لكننا لسنا لصوصا». وفي العام 1906، وبعد نزاع بين حاكم القسطنطينية وأثنين من عائلة بدر خان، وُجد الحاكم مقتولا بالرصاص على رصيف السكة الحديد. وكان مما أثار غضب حكومته أن السلطان، بلا محاكمة مستوفية الإجراءات، نفى عائلة بدر خان فقط.

كان حفيد مرضعة السلطان يدير إحدى فرق الشرطة السرية، وهو شخص بدين وردي الخدين مضطرب عقليا يدعى فهيم باشا (Fehim Pasha). كان رجاله يعذبون كلا من الرجال والنساء ويبتزونهم ويختطفونهم. وأخيرا، عندما تعرض الرعايا الألمان لهذه المعاملة، قام السفير الألماني بارون مارشال فون بيبرشتاين (Baron Marschall von Bieberstein) وزير الخارجية الألماني السابق الأطول قليلا من ست أقدام والعريض المنكبين الذي كان معروفا باسم «عملاق البسفور»، بمواجهة السلطان بأدلة على جرائم فهيم باشا، فنفاه السلطان إلى بورصة (55).

<sup>(\*)</sup> مبنى الانشقاق Secession Building: قاعة عرض بناها في ڤيينا جوزيف ماريا أوبريخ Joseph Maria Olbrich في العام 1897 كبيان معماري لانشقاق ڤيينا بالمعنى الفني والمعماري عن المؤسسة الفنية القديمة. [المترجم].

كان نقص المال مشكلة أخرى. ومنذ العام 1879 حدث صراع رباعي على السيطرة على العائدات العثمانية بين السلطان والبنوك وحاملي السندات الأجانب وإدارة الدين العام التي أنشئت في العام 1881 لإدارة الديون العثمانية. أجبر السلطان على تأجير جزء من عائدات الجمارك والضرائب على الملح والتبغ، أولا لظريفي، ثم مافروغورداتو وكاموندو، ثم لإدارة الدين العام. قدمت إدارة الدين العام التي قامت بعملها في بناية تركية مُحْدَثة ضخمة بالقرب من البازار، العدونَ للحكومة في الحصول على قروض جديدة بشروط أفضل، كما عَرَّفت الكثير من الأتراك على الإدارة الحديثة. غير أنها كانت معنية في الأساس «بفتح» الاقتصاد العثماني لمصالح المستثمرين الأوروبيين والسيطرة عليه. وكان الأجانب، وبالدرجة الأولى البريطانيون والفرنسيون، هم من يقومون على إدارتها، وكان من حق الممثل العثماني عثمان حمدي بيه أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، لكن من دون أن يكون له حق التصويت. وبحلول العام 1912 كان يعمل بها أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة موظف دائم، وهو عدد أكبر من عدد العاملين في وزارة المالية نفسها (55).

طوال عهد عبدالحميد ظلت نفقات الحكومة أعلى من إيراداتها. ويوميات لويس رامبرت حافلة بالإشارات إلى الخزانة «الخاوية» و«العيش يوما بيوم» والعجز عن دفع رواتب الجند. في رواية كانت شهيرة في السابق تقوم على حياة إدغر فنسينت بعنوان «الرجل الذي قتل» المناه والدين يتدلى القرن الذهبي كلود فارير (Claude Farrere) أنه «بين البنك والدين يتدلى القرن الذهبي مشنوقا». هددت أسقف بناية الدين العام قباب القسطنطينية ومآذنها. وكان اليونانيون والسوريون والأرمن واليهود يحتشدون للقتال. وكانت الإمبراطورية دولة مدمرة. وفي العام 700، ومن أجل تحديث الميناء، أجبر المستثمرون الأجانب الحكومة على حظر الممارسات التقييدية التي كانت تتمتع بها طائفة عمال الميناء. وبذلك قُطعت حلقة اتصال حيوية بين الناس والقصر (57).

كان مظهر السلطان يرمز إلى ضعف إمبراطوريته. فبالنسبة إلى هرتزل بدا السلطان ضعيفا، بلحية مصبوغة، وأسنان صفراء طويلة، وأذنين بارزتين، وصوت شكاء. كان يشبه قائد مدينة محاصرة. وكانت قواته قريبة من التمرد،

ونصف السكان في حالة من الفتنة، ومبعوثو القوات المحاصِرة موجودين داخل أسوار المدينة.

كانت الثورات في الولايات سببا آخر لإزعاج يلدز. ففي كل يوم تقريبا على مدار العام 1896، كانت تأتي أخبار عن اضطرابات في جزيرة كريت وثورة في لبنان وغارة للأرمن من روسيا على شرق الأناضول. وبعد العام، أقضّت مضاجع القصر وسفارات أوروبا المسألة المقدونية، بمعنى كيف يمكن أن تُحكَم منطقة يقطنها ويتنافس عليها المسلمون واليونانيون والبلغاريون والصرب والألبان (58).

أضفى جو الحكم المطلق الضعيف وممارساته على القسطنطينية هالة من الـشر. كانت المدن الأوروبية الكبرى الأخرى، خاصة منذ الثورة الصناعية، يتهم كل منها كثيرا بأنها بابل جديدة، شريرة بسبب فسادها وفقرها وقبحها وزحامها. من ذلك على سبيل المثال ما كتبه شيلي من أن «جهنم مدينة تشبه لندن كثيرا». وأكسبها الضباب الدخاني والمرض أسماء مثل «الكيس الدهني الكبير» the great و«الخراب». وأطلق لو كوربوزيه smoke و«الحراب». وأطلق لو كوربوزيه Le Corbusier على باريس اسم «السرطان» (وفي المقابل، أنقذ القسطنطينية جمالها الذي لا خلاف عليه وغلبة الحدائق عليها وندرة المصانع فيها، من أمثال هذه الانتقادات. بيد أن الناس والحكومة هما اللذان لوثا سمعتها.

كتب لويس رامبرت: «لا يوجد مكان آخر توافرت فيه لمفاسد الناس أرضية خصبة للازدهار» مثل القسطنطينية. وأبدى طالب مسلم ورع نشأ في جبال كردستان رد فعل مماثلا، هو بديع الزمان سعيد نورسي (Nursi فعل مماثلا، هو بديع الزمان سعيد نورسي (Nursi الني قال «كنت أتخيل أن دار الخلافة ستكون مكانا جميلا. وأتيت إلى القسطنطينية [في العام 1896] ورأيت أن الكراهية التي يكنها الناس بعضهم لبعض جعلتهم جميعا همجا في لباس حسن المظهر ... رأيت وفهمت أن الأمة الإسلامية كانت متخلفة جدا عن حضارة عصرنا». جاء أشد النقد للمدينة من الشاعر توفيق فكرت محردا المجلة الثقافية العظيمة «ثروة الفنون» Servet i قبل أن يصبح أستاذا للأدب التركي في كلية روبرت. قبل مائة وسبعين عاما، كان نديم (Nedim) قد شبّه القسطنطينية بالشمس التي تدفئ العالم بأكمله. أما توفيق فكرت فقد وصفها بأنها مدينة يكسوها الضباب: هذا الحجاب يليق بك تماما

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

يا عالم كل المظالم، يا مهد الروعة والعظمة ولحدهما». كانت ملكة الشرق الجذابة إلى الأبد في حقيقتها مشعوذة خَرِفة مسممة بالنفاق والحسد والجشع. كانت مدينة الجواسيس والشحاذين والخوف والكذب والظلم والخزي:

احجبي نفسك إذن أيتها المأساة، نعم احجبي نفسك يا مدينة. احجبي نفسك ونامي إلى الأبد، أيا عاهرة العالم. إنه تلويح قاس إلى الاسم العثماني للمدينة ملاذ العالم (60).

أعجب الشريف على حيدر بجمال القسطنطينية: صوت حفيف الرياح وهي ترتطم بأشجار الصنوب كما ترتطم الأمواج بشاطئ البحر، وحياته الهادئة مع زوجته الثانية إيزوبيل دون وأطفالهما، والقراءة وعزف الموسيقى وركوب الخيل في الأرياف. غير أن كراهيته للنظام قلبت حبه للمدينة: «بدأت القسطنطينية تخنقني وقد سئمت المكان الذي تمارس فيه كل أنواع الوحشية العقلية والمادية» (61).

كان أحمـد وفيـق عثمانيا مخلصا. بعـد أن قضى أربع سـنوات ناجحة حاكما لبورصة في الأعوام 1879-1882، عاد إلى القسطنطينية. وبعد أن شغل منصب الصدر الأعظم مرة ثانية لثلاثة أيام اعتزل في بيته الواقع في روملي حصاري الذي مات فيه في العام 1891 عن سبعين عاما، وكان أحد الباشوات القلائل الذين ماتوا فقراء. وأحمد الذي كان يرتدى بردا تقليديا وطربوشا مربعا من عهد محمود الثاني، قال لولفريد بلنت في العام 1884 إن عبدالحميد يجب أن يعزل: «إنه بائس ومجنون. لقد أجنه الخوف والغيرة... ولا يهتم إلا بالمكائد وأن يظهر أذكى من كل من يقابلهم وأرجح منهم رأيا...»، بيد أن السلطان لم يكن مجنونا. فقد أدخل تحسينات على إمداد المياه إلى المدينة (الذي كان في العام 1900 أفضل منه في العام 1995)، وأعاد فتح جامعتها، وضاعف عدد المدارس. حتى رفضه للتصنيع جعل حياة رعاياه في رأي لوتي بيير أشبه بالعصر الذهبي مقارنة بحياة عمال المصانع في الغرب. ويقدّر المؤرخون الاقتصاديون أن الأجور في القسطنطينية لم تكن أدنى كثيرا عن المملكة المتحدة، بالنظر إلى الفارق في نفقات المعيشة. وإذا كانت النخبة العثمانية إجمالا قد كرهت السلطان، فإن الفقراء والأقليات (ما عدا الأرمن) قد أيدوا الحاكم الذي «كانت أعماله الخيرية مضرب المثل والذي اهتم برعاياه بقدر ما مكّنته سلطته». كـما أنه تجنب الحروب والإفلاس. غير أن حكمه المطلق التقليدي لم يكن بديلا عن التحديث والتصنيع المنظمين اللذين أخذت بهما اليابان في عصره (62).



أحمد وفيق باشا. شغل أحمد وفيق باشا، الذي عمل وسيطا ثقافيا مهما بين القسطنطينية والغرب، منصب الصدر الأعظم مرتين. يرتدي الباشا الإسطمبولين، وهو اللباس القياسي للنخبة العثمانية من العقد الخامس من القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين.

كانت القسطنطينية في السابق مدينة تستقبل المنفيين. وها هي تصبح مُورّدا لهم. وقعت أول مؤامرة لتنظيم «تركيا الفتاة» في الكلية الطبية العسكرية في العليات القومعت بسهولة. وانتشرت سلسلة من الجمعيات الثورية السرية في الكليات العسكرية والإدارية والبيطرية والبحرية وحتى داخل الجيش نفسه. ونظرا إلى أنهم كانوا يستخدمون نظام «الخلايا»، فإن كثيرا من المتآمرين لم يكونوا معروفين بعضهم لبعض. وطالت العدوى مدرسة السلطان العشائرية نفسها التي ألغيت في العام 1907 بزعم وقوع تمرد بسبب سوء الطعام. بيد أن شرطة السلطان كانت فعالة جدا في العاصمة بدرجة مكّنتها من إجهاض كل المؤامرات. فرَّ الليبراليون من أمثال أوديان

أفندي (Odian Efendi) وأحمد رضا (Ahmed Riza) وابن أخت السلطان الأمير صباح الدين (Sabaheddin) إلى باريس أو القاهرة. أما الطلاب الساخطون الذين كان عبدالحميد بالنسبة إليهم السلطان الأحمر وابتلاء الله والجلاد الدموي فكانوا يُنفون إلى ولايات بعيدة مثل إقليم طرابلس.

كانت أقوى الجمعيات السرية هي جمعية الاتصاد والترقى التي نشأت في سالونيك التي كانت شرطة السلطان أضعف ورقابته أوهن فيها. كان الناس ينتظرون صحف سالونيك بلهفة في محطة سيركس Sirkeci على القرن الذهبي، ويدفعون ضعف السبعر المسبجل على غلافها، لأنها كانت أكثر تحررا بكثير من نظيراتها القسطنطينيات. أقسم أعضاء جمعية الاتحاد والترقى، الذين كان مصطفى كـمال من بينهـم، اليمين «بالنور المقـدس للحرية والعدل» عـلى التصدي للحكم المطلق. وزادت ثورتهم بسبب الاجتماع بين إدوارد السابع والقيصر لتوقيع التفاهم الإنجليزي الروسي في التاسيع والعاشر من شهر يونيو 1908. وقد أثبت التصالح بين هاتين القوتين الإمبرياليتين، اللتين استفادت الإمبراطورية طويلا من التنافس بينهما، أن السلطان لم يعد يحمى الإمبراطورية. فضلا على أن الشرطة السرية للسلطان كانت تقتفي أثر المتآمرين. وفي الثالث من يوليو 1908، لجاً بعض الضباط إلى التلال في مقدونيا. وكانت المفاجأة للجميع هي أن الثورة انتشرت سريعا داخل القسطنطينية وخارجها. لقد كانت دعاية «تركيا الفتاة» فعالة، وكانت رواتب كثير من الجند مقطوعة منذ فترة طويلة، ما كان يعنى أن السلطان لم يعد في مقدوره أن يعتمد عليهم (63). وفي الرابع والعشرين من يوليو، وبعد نصيحة من مجلس الوزراء المجتمع في يلدز والشيخ أبو الهدى، ألغى السلطان الرقابة وأعلن العفو السياسي ودعا إلى انتخاب برلمان جديد في الخريف. في اليوم الأول لم يصدق الناس الأخبار وخافوا من أن يكون الأمر خدعة من الشرطة، لكن في اليوم التالي عمَّت الفرحة القسطنطينية.

<sup>(\*)</sup> كان من النعوت التي أطلقها المعارضون على عبدالحميد السلطان الأحمر Red Sultan أو السلطان الملعون بسبب الأعمال الوحشية التي اقترفها ضد الأقليات واستخدامه الشرطة السرية لإسكات المعارضة. [المترجم].

## تركيا الفتاة

إننا نريد تركيا متقدمة وعصرية، حينها ستكون القسطنطينية مصدر إشعاع يأتي إليه المسلمون من دون أي تعصب لتعلم أفكار عن العلوم والحضارة.

عبدالله جودت، ف 20 أغسطس 1908

صارت القسطنطينية بعد ثورة تركيا الفتاة جديرة باسم باب السعادة. تحسرت بعض المدن الإقليمية على نهاية الحكم المطلق للسلطان، لكن في العاصمة التي تخللتها دعاية تركيا الفتاة لمدة طويلة، أخذ الناس يعانقون أحدهم الآخر في الشوارع. أما الشريف علي حيدر الذي انحشر داخل حشد منتش من الناس، فكتب أنه شهد داخل حشد منتش من الناس، فكتب أنه شهد «أحلى لحظات في حياتي، لا يقدرها إلا أولئك الذين عاشوا سنوات من الظلم والعبودية». ولاحقا، تذكرت خالدة أديب ابنة أحد شماشرجية السلطان والقائدة النسوية والكاتبة المستقبلية،

«ذهب النظام العثماني القديم أدراج الرياح» متذكرة تدفق الناس كالطوفان عبر جسر غَلَطَة: «يشع منهم شيء استثنائي، يضحكون ويبكون من شدة الانفعال بزوال العجز والقبح تماما في لحظة واحدة». وجدت المدينة دورا جديدا، إذ غدت عاصمة إمبراطورية وفي الوقت نفسه مركزا لثورة(1).

أمكن للسلطان من خلال إعادة الدستور بسرعة كبيرة أن يؤدي دور الأب الذي تحرر من مستشاريه الأشرار. ففي السادس والعشرين من يوليو، احتشد ستون ألف شخص أمام مدخل يلدز، حاملين رايات كتبت عليها باللغتين الفرنسية والعثمانية «الحرية والمساواة والإخاء والعدالة» لابسين «أشرطة الحرية» الحمراء والبيضاء (ألوان العلم العثماني)، في محاكاة للأشرطة ثلاثية الألوان في باريس في العام 1789. وعندما ظهر السلطان في الشرفة تعالت الهتافات «يعيش باديشاهنا!» وهو بدوره قال لهم: «لقد كرَّست كل جهدي منذ أن جلست على العرش لسعادة وطني وإنقاذه. فرغبتي الأولى هي سعادة رعيتي التي لا أميز بينهم وبين أطفالي. والله على ما أقول شهيد»، فتعالت الهتافات أكثر. بعد سنوات، كتب رسام السلطان فوستو زونارو: «لم أسمع في حياتي كلها على الإطلاق مثل هذه الصيحات، ولم أرّ هذا الحشد الكبير من الناس الفرحين». وفي رمزية للاقتناع بأن الثورة فجر جديد للإمبراطورية، ظهرت بطاقات بريدية تظهر فيها الشمس تشرق فوق قباب القسطنطينية ومآذنها، أو بطاقات لعبدالحميد مبتسما فوق الكلمات الفرنسية والعثمانية «الحرية والمساواة والإخاء»(2).

وفي حكم الصدر الأعظم الجديد البارع والدؤوب كامل باشا (Kamil Pasha)، فقد قصر يلدز بعضا من أشكال الترف ومعظم سلطته. اختفى جواسيس السلطان كما يتلاشى الثلج أمام الشمس. وفُصِل الضباط المعاونون والبستانيون وفرقة أوبرا أرتورو استرافولو. وأُعدم فهيم باشا من دون محاكمة. ووصلت مجموعة جديدة من اللاجئين من القسطنطينية إلى القاهرة، ضمت الصدور العظماء والوزراء السابقين مثل عزت باشا، ليحلوا محل أعضاء تركيا الفتاة الذين عاشوا في القاهرة قبل العام 1908. وعندما عاد زعماء تركيا الفتاة وضباطها إلى العاصمة مظفرين، بدا كأن سكان المدينة اصطفوا عن بكرة أبيهم على جسر غَلَطة وأرصفة الميناء لتحيتهم.

بالنسبة إلى عاصمة مُنحت الحرية فجأة بعد ثلاثين عاما من الحكم المطلق، بدت القسطنطينية هادئة جدا. بيد أن السلطة الحقيقية لم تكن في يد الحكومة الرسمية برئاسة كامل باشا، وإنما في أيدي جمعية الاتحاد والترقي بقيادة ثلاثة من الوطنيين سيطروا على الحكومة على مدى السنوات العشر التالية: أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا. كان الأول ضابطا شابا مثاليا رأى في نفسه أنه معبود الأمة والقادر على تحقيق أحلامها، وكان الثاني إداريا نشطا وتقدميا، أما الثالث طلعت باشا - الموظف السابق بالبريد في سالونيك ضخم الجثة وصاحب الابتسامة الحلوة، فكان الأشرس بين الثلاثة. وعلى رغم أن أعضاء لجنة الاتحاد والترقي ظلوا في خلفية المشهد، فإنهم كانوا يقومون بزيارات أسبوعية إلى الصدر الأعظم والوزراء في خلفية المشهد، أو بالأصح تعليماتهم. بدا أن القصر يقبل بالنظام الجديد من دون أن ينتظر «الترجمة المعتادة»، قال السلطان «بضحكة دون تحفظات. ومن دون أن ينتظر «الترجمة المعتادة»، قال السلطان «بضحكة عالية غريبة» للسفير النمساوي مارشيز بالفيسيني Marchese Pallavicini (الذي عُرف بسبب نبوءاته المتكررة بالموت باسم «كاساندرا بيرا») في أنه غير راغب في سحب الدستور «ليس خلال خمس سنوات، ولا عشر ولا حتى خمس عشرة سنة» (ق.

وفي ذلك الخريف، احتفسل بالانتخابات بالطقوس المثيرة للحرية والإخاء والزهور. وضعت أكشاك التصويت في أفنية المساجد والكنائس ومراكز الشرطة، وزُينت بالأقحوان والمغنولية وزهور الغار. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر، نُقلت صناديق الاقتراع إلى الباب العالي تحت أمطار غزيرة في عربات القصر كأنها غنائم معركة. تقدمت المواكب قوات راكبة وفرق من الطبالين، ترافقهم عربات محملة بطلاب المدارس بملابس زاهية يغنون أغاني وطنية، وتتبعهم عامة الناس سيرا على الأقدام وهم يغنون أيضا ويلوحون بالعلم العثماني الأحمر والرايات الخضراء الإسلامية (4).

احتفلت المدينة بالإخاء بين الأديان إلى جانب الانتخابات الحرة. ففي شهر يوليو حضر المسلمون والمسيحيون قداس راحة أرواح الموتى في الجبّانات الأرمنية في حي تقسيم وباليكلي لضحايا مذابح العامين 1895 و1896. وفي الفنار الذي ذهب إليه الأمير صباح الدين لطمأنة البطريرك إلى أن امتيازات اليونانيين لين تمس في عهد النظام الجديد، وصف الأمير الهيلينية في تركيا بأنها مقوم لا غنى عنه للنظام والتقدم. وفي ديسمبر، عبرت آخر صناديق الاقتراع جسر

<sup>(\*)</sup> تقول أسطورة يونانية إن أبولو أعطى كاسنادرا Cassandra ابنة ملك طروادة مَلكة التنبؤ لكي ترضى بحبه، وحين رفضت أنزل بها لعنته، إذ جعل النوم يغلبها في كهف وجعل الأفاعي تلعق أذنيها أو تهمس فيها بأخبار المستقبل، ما جعل أهلها يعتبرونها كاذبة ومجنونة ويسجنونها داخل هرم بأمر أبيها الملك. [المترجم].

غَلَطَـة، يرافقها الأكراد واللاز والجورجيون والشركس والعرب، لابسين أزياءهم الوطنية وأسلحتهم، في تضارب واضح مع الأزياء الرسمية - وليس الواجدان -للمسـؤولين العثمانيين والملالي والكهنة والأحبار السائرين معهم جنبا إلى جنب. قبل الانتخابات، وقعت نزاعات بسبب عدم قدرة بعض الناخبين اليونانيين على تقديم إثبات جنسيتهم العثمانية، ذلك لأنهم حصلوا على الجنسية اليونانية أو غيرها، جزئيا بغرض تفادي الضرائب. وزحف حشد من اليونانيين الغاضبين من بيرا عبر جسر غَلَطَة إلى الباب العالي وطلبوا كامل باشا الذي سلمهم تعهدا مكتوبا بأن شكواهم ستبحث. وعلى رغم ذلك، صُوَّر الملالي والكهنة اليونانيون والأرمن والأحبار جنبا إلى جنب يحيط بهم الجنود العثمانيون تخليدا لذكرى التنظيم الناجح للانتخابات. كان من بين النواب الذين انتخبوا في العام 1908، مائة واثنان وأربعون تركيا وستون عربيا وخمسة وعشرون ألبانيا وثلاثة وعـشرون يونانيا واثنا عـشر أرمنيا (منهـم أربعة من الطّشـناقيين واثنان من الهَنشاقيين) وخمسة يهود وأربعة بلغاريين وثلاثة صرب وفلاخي واحد. كان لتركيا الفتاة، وهو التعبير الدارج الذي أطلق على أتباع لجنة الاتحاد والترقي، نحو ستين نائبا، وشمل النواب الآخرون علماء معارضين للعلمانية، ومحافظين وليبرالين مؤيدين للامركزية(5).

وفي السابع عشر من ديسمبر، افتتح البرلمان، ليس في قصر إمبراطوري كما كانت الحال في العام 1877، وإنها في مبنى البرلمان المجاور لآيا صوفيا. غصت المنطقة المحيطة بالبرلمان بحشود متحمسة. ومن فوق سطح آيا صوفيا أخذ الرجال والنساء المتلهفون إلى رؤية منظر المراسم أسفل، يطلقون الحمام والنوارس في الهواء. وتعالت الهتافات عند ظهور شيخ الإسلام المؤيد البارز للدستور، والنواب ذوي الشعبية. وفجأة تحولت الفرقة الموسيقية من عزف سلام الدستور الذي أُلِف حديثا إلى عزف السلام الحميدي الذي بات مألوفا جدا بسبب مواكب السلاملك في يلدز. وصل السلطان متأخرا ساعتين، يرافقه الرماحون من الحرس. سار السلطان محني الظهر والشاحب كالموق، متثاقلا إلى منصة مرتفعة. كتب النائب ألكسندر مافرويني (Mavroyenh ابن طبيب السلطان أنه «بدا مثل رجل يطارده العدو، مجرد جثة، كان على رغم تحريك شفتيه لا يستطيع أن يُسْمِع الحضور صوته». قرأ السكرتير

الأول كلمة السلطان بصوت جهوري، وجاء فيها أنه نظرا إلى أن مستوى التعليم جعل الانتخابات ممكنة أخيرا، فقد دعا إليها السلطان بإرادته الحرة. في تلك الليلة، أضيئت المساجد والقصور والوزارات والياليات والسفن احتفالا بالعصر الجديد<sup>(6)</sup>.

غير أن السلطان لم يتحول إلى سلطة منهكة، فالنواب الذين دُعوا إلى العشاء في يلدز، في القاعة الأساسية بالمابين الكبير، في الحادي والثلاثين من ديسمبر، كانوا في غاية التواضع والاحترام داخل جدران القصر. فقبلوا يد السلطان وكمه، كما جرت العادة، بدلا من انحناءة شديدة وحسب كما أرادت لجنة الاتحاد والترقي. وطمأنه سكرتيره الأول إلى أن شعبه متضامن معه. سالت دموع السلطان فرحا، وقال إنه لم يشعر بهذه الفرحة من قبل (7).

في هذه الأثناء تعرضت حكومة تركيا الفتاة لفقد شعبيتها، جزئيا بسبب ما بات يعرف باسم «حادثة غوشوف». كان السلطان الحذر دائما من الاتصالات بين رعيته والأجانب، يعيق حفلات العشاء الديبلوماسية. وفي الرابع عشر من سبتمبر، أقام وزير الخارجية توفيق باشا الرجل المسن الودود المعروف برباطة جأشه التي لم تنل منها أي أزمة، عشاء للديبلوماسيين في بيته الكائن بجوار السفارة الألمانية. غير أن السيد غوشوف (Gueshov) الممثل الديبلوماسي البلغاري لم يتلق دعوة للعشاء، وهي إشارة إلى أن الحكومة العثمانية لاتزال تنظر إلى فردناند أمير بلغاريا بصفته حاكم ولاية عثمانية، وليس ملكا مستقلا. ردا على هذا الاستعراض للعظمة العثمانية، أعلن الأمير نفسه قيصرا مستقلا لبلغاريا في الخامس من أكتوبر. قلب جدول الأعمال الديبلوماسي كاملا رأسا على عقب. وجدت النمسا نفسها مضطرة إلى إعلان ضم البوسنة والهرسك (اللتان كانتا لاتزالان اسميا ولاية عثمانية) قبل موعد كان متفقا عليه بين وزير الخارجية النمساوي وزميله الروسي الذي أراد في مقابل ذلك أن يحصل على الموافقة العثمانية على فتح المضايق أمام السفن الحربية الروسية. رُفض الطلب الروسي. وتدهورت العلاقات النمساوية - الروسية، وتسارعت الأحداث إلى العام 1914. فقدت الإمبراطورية العثمانية ولايتين تابعتين (وثالثة هي جزيرة كريت في السنة نفسها). وأطلق التجار الوطنيون في القسطنطينية مقاطعة للسلع والمراكب النمساوية. ولم تعد السفن النمساوية قادرة على إفراغ حمولاتها على أرصفة غَلَطَة. ولم تُرفع المقاطعة إلا بعد أن دفعت النمسا للحكومة العثمانية تعويضا كبيرا(8).

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

وفي الوقت الذي كانت القسطنطينية فيه مركزا لثورة «الحرية والمساواة والعدالة»، شهدت حركة تشبه الأصولية الحديثة. أخذ واعظ يدعى «علي الأعمى» يشجب الدستور في جامع الفاتح. وفي السابع من أكتوبر 1908، قاد حشدا رمضانيا كبيرا إلى يلدز لمقابلة السلطان الذي أطل عليهم من النافذة. قال له علي الأعمى: «نريد راعيا! لا توجد رعية بلا راع!» تمثلت مطالب الأصوليين في حكم الشريعة وحظر الحانات والمسارح والتصوير الفوتوغرافي ووضع حد لحرية النساء المسلمات في التجول في شوارع المدينة. كان هذا البرنامج متزمتا مثل برنامج المتعصبين من القاضيزاديين إبان القرن السابع عشر، في إشارة إلى أن الحياة الإسلامية للمدينة كان لها زخمها الخاص، بعيدا عن الثورات والدساتير. حُكم على على الأعمى بالسجن.

لم يكن الأصوليون وحدهم ساخطين، فقد طال السخط الكثير من القوات المتمركزة في المدينة، حتى القوات الثورية التي نُقلت من سالونيك إلى القسطنطينية لتعزيز النظام الجديد. ولم ينجذب إلى الأصولية المسلمون الملتزمون وحسب، بل انجذب أيضا المحسوبون على العائلة الحاكمة، الذين أغضبهم الانتقاص من امتيازاتهم. وأصبح الوقت الذي كان يقضى في السابق في العبادة، يقضى في التدريب العسكري. واستُبعد الضباط الذين رقاهم السلطان من الصف ليحل محلهم خريجو المدرسة العسكرية الموالون للجنة الاتحاد والترقي. وقرد الحرس الذين تعودوا على الحياة السهلة في يلدز عندما سمعوا أنهم سينقلون للخدمة في الحجاز. وواجه سكان القسطنطينية نفسها خسارة الامتيازات الضريبية التقليدية والإعفاء من التجنيد (9).

وفي نوفمبر، بدأت صحيفة أصولية باسم فولكان Volkan، ببرنامج يهدف إلى «نــشر نــور الوحدة المقدســة في عاصمة الخلافــة». أبرزت هــذه الجريدة تقوى السـلطان وإحسانه، واتهمت اللجنة بنســيان «أن القسطنطينية ليست باريـس». وتبدد الانســجام التي ظهـر في صيف 1908. وفي التاسـع من فبراير، وأمام ضغط اللجنة، اســتقال كامل باشــا الذي أراد إبعاد الجيش عن السياســة والاقتراب مــن القصر. وفي الثالث من أبريل 1909، تأسسـت «جمعية محمد» وعقدت اجتماعات في آيا صوفيا معادية للجنة: «إلى الأمام! حتى لو استشـهدنا فلن نتراجع!» ناصر هذه الجمعية الكثير من الصوفية وأمّة المسـاجد، بينما ظل كبار العلماء موالين للدستور (10).

وفي السابع من أبريل، اغتيل محرر الجريدة المعادية للجنة على جسر غَلَطَة، ذلك المكان المفضل للقتل الذي يمكن القاتل من الاختفاء بسهولة بين الحشود. وفي ليلة الثاني عشر والثالث عشر من أبريل، تمرد الجنود والضباط غير المكلّفين وأخذوا يصيحون «نريد الشريعة» وتغلبوا على ضباطهم وزحفوا على مبنى البرلمان بجانب آيا صوفيا. تمثلت مطالبهم في تطبيق الشريعة، وطرد الوزراء والضباط الاتحاديين، وإعادة النساء المسلمات إلى البيوت. ومع أنهم اقتحموا مبنى البرلمان، فقد أسرع السلطان إلى قبول برنامجهم. وأرسل سكرتيره الأول لقراءة إعلن على البرلمان الذي كان الجنود والخوجات (معلمو المدارس الدينية) يحاصرونه. ووفقا لمذكرات السكرتير دار الحوار التالي:

«ارجعوا إلى ثكناتكم واستريحوا يا أبنائي، السلطان يعفو عنكم».

«قـل للرجـل العجـوز إن الصبية الصغار يرفسـوننا ويسـبون ديننا ويشتمون السلطان».

أصبح توفيق باشا صدرا أعظم. لم يحرض السلطان على التمرد، غير أنه بالتأكيد توقعه، وباليقين استغله لمصلحته. استعاد السلطان السيطرة على الوزارتين المهمتين البحيش والأسطول. وبينما واصل بعض أعضاء البرلمان الاجتماع في القسطنطينية، فرَّ غيرهم إلى نادي اليخوت بسان استيفانو بالقرب من المكان الذي عسكر فيه الجيش الروسي في العام 1878. صرف الجنود موظفي الجرائد الموالية للجنة مثل جريدة طنين Tanin وقتلوا وزير العدل وبعض ضباطهم. كشفت هذه الأحداث عن جهل الثوار بمشاعر الناس والجيش والنزعة المحافظة الموالية للعائلة الحاكمة في القسطنطينية، فقد كان الناس في القسطنطينية أكثر ولاء للسلطان من نظرائهم في سانت بطرسبرغ أو طهران، اللتين أيدتا ثورتين أخيرا (في العامين 1905 و1906 على التوالي)(11).

وبعد إراقة الدماء الأولى، عادت القوات إلى الانضباط. غير أن أنصار تركيا الفتاة في سالونيك رفضوا القبول بسلطة الحكومة الجديدة. وظهرت في كتاباتهم نغمة معادية للعاصمة. اعتبر عبدالحميد أن امتلاك القسطنطينية أحد الأركان الأربعة للإمبراطورية، إلى جانب الإسلام وبيت آل عثمان والوصاية على المدينتين المقدستين. شجب أنصار تركيا الفتاة «الدسائس التي حيكت في البيئة البائسة لبيزنطة القديمة» وصمموا على «تطهير» العاصمة (12).

تقدمت قوة تسمى «جيش المعركة» Mahmud Shevket Pasha)، وهو جزال سالونيك بقيادة محمود شوكت باشا (Mahmud Shevket Pasha)، وهو جزال من أنصار تركيا الفتاة من أصل عربي كان معجبا بالتكتيكات الألمانية والأدب الفرنسي (نُشرت ترجمته لرواية مانو ليسكو Manon Lescaut في القسطنطينية في العام 1879). خلت شوارع المدينة من الناس، حتى جسر غَلَطَة. لم يكن لدى حكومة السلطان التي ربا توقعت أن تستأنف الحكم من دون مقاومة الرغبة في القتال، فقد كان السلطان يحظى بتأييد الناس، وليس النخبة. وأقنع العلماء أغلب المتمردين بألا يقاوموا، وأصدروا بيانا يقول إن الشريعة ليست مع الحكم المطلق، وإنما مع الدستور. ونظرا إلى أن السلطان تلقى رسائل من شوكت طمأنته إلى أنهم لا ينوون عزله، فقد رفض السلطان طلب بعض الضباط الموالين الإذن لهم بمقاومة جيش شوكت.



الخصيان مع ضباط «جيش المعركة»، قصر يلدز، في 25 أبريسل 1909. كان «جيش المعركة» قد احتل المدينة لتوه وعزل السلطان عبدالحميد. كان بعض ضباط هذا الجيش أوروبيين عُيِّنوا للحفاظ على الأمن في مقدونيا

في موكب السلاملك الأخير لعبدالحميد في الثالث والعشرين من أبريل، بدا المتفرجون والقوات أكثر حماسا من أي وقت سابق، وبدا السلطان نفسه أكثر ابتساما ولطفا عن سابق عهده، وقد حمَّر خدوده وصبغ لحيته من أجل المناسبة. كان من التجديدات الدالة على اليأس أن يحث إمام المسجد المسلمين على الولاء للخليفة. شعر بعض المتفرجين بأنه سينجو من العاصفة. غير أن نظرة ألقاها من مركبته أوضحت له أنه لا يوجد سفراء في الشرفة الديبلوماسية، إذ تحولت أوروبا إلى الطرف المنتصر (13).

وفي ليلة الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أبريل وطوال يوم الرابع والعشرين من أبريل، احتلت قوات من سالونيك المدينة. قاوم الجنود في الثكنات في تقسيم والفاتح وفي الباب العالي لعدة ساعات، وتركوا الباب العالي بثقوب في جدرانه من طلقات المدافع. وفي ليلة الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أبريل، استسلم حراس يلدز أو هربوا عبر البسفور. وقُطع الغاز والكهرباء، ما أغرق القصر في الظلام. اندفع الخدم خارجين بصرات من الملابس والجواهر. وهرب أبناء السلطان إلى قصور أخواتهم المتزوجات. وأصيب الخصيان والسيدات بنوبات من الهلع. وأخيرا، بحسب كلمات ابنة السلطان العزباء عائشة، «لم يكن في هذا القصر العظيم غير النساء» (14).

وفي الخامس والعشرين من أبريل، فرض شوكت قانون الطوارئ. وفي السابع والعشريان من أبريل أصدر البرلمان في جلسة مغلقة قرارا بعزل السلطان. وأعد شيخ الإسلام الفتوى اللازمة لذلك. وفي ذلك اليوم وصل أربعة نواب «الألباني أسعد شيخ الإسلام الفتوى اللازمة لذلك. وفي ذلك اليوم وصل أربعة نواب «الألباني أسعد (Essad) واليهودي كاراسو (Karassu) والأرمني آرام (Aram) واللزي عارف حكمت (Arif Hikmet)» إلى يلدز لإخبار السلطان بأنه قد عزل بسبب القمع والمذابح وانتهاك الشريعة والمسؤولية عن التمرد الأخير. رد السلطان الذي غدا رجلا مكسورا بأنه أراد فقط أن يخدم الأمة، وذكرهم بانتصاره في الحرب ضد اليونان في العام 1897، وأكد أنه لم يكن وراء التمرد الأخير. وطلب أن يقيم في تشيرغان، غير أن اللجنة قررت إرساله إلى سالونيك. وفي الثالثة إلا الربع من صباح يوم التاسع والعشرين من أبريل، غادر السلطان المدينة مع أسرته الصغيرة وبضعة خدم بالقطار من محطة سيركسي بجانب القرن الذهبي (15).

جُرِّدت مدينة قصر يلدز من محتوياتها. وشُنق رئيس الخصيان وبعض المتمردين على جسر غَلَطَة. وفي السابع والعشرين من أبريل، سيق ثلاثمائة من خدم القصر

المرتعدين المهلهلين من الخصيان والطباخين ومقدمي القهوة، خلال شوارع بيرا وعبر الجسر إلى السـجن في القسطنطينية. ونُقلت مائتان وثلاث عشرة امرأة من الحريم مـن يلدز بالمركبات إلى قصر توبكابي المهجـور. بعضهن أخذهن أقاربهن من جبال شركسـيا (\*\*) والأناضول الذين «انبهروا بالوجوه الجميلة لقريباتهن وحلو شـمائلهن ونفيـس زينتهن»، وجاء أقاربهن في حالات أخـرى ليعلموا أن بناتهم أو أخواتهم لم يعدن على قيد الحياة، وبعضهن لم يأت أحد لتسلمهن (\*\*\*).

وقع قصر يلدز فريسة للنهّابين. وأعطيت المكتبة التي اعتاد السلطان أن يتردد عليها يوميا إلى جامعة دار الفنون التي لاتزال موجودة فيها. وأخيرا، فُتح القصر للجمهور في شهر يوليو. وفي مزاد علني نظمته حكومة تركيا الفتاة في باريس في العام 1911 حققت جواهر السلطان سبعة ملايين فرنك. كان من بينها عقد يحوي مائة وأربعا وخمسين لؤلؤة، ومنظار مزيّن بالذهب والألماس، وعلبة سيجار ذهبية نقش عليها خط السكة الحديد برلين - بغداد بالياقوت الأزرق والأحمر والألماس (16).

وعلى رغم سـقوط السـلطان السابق، ظلت العائلة سـاكنة في قلوب العثمانيين المسلمين وعقولهم. كان السلطان الجديد هو رشـاد (Reshad) شقيق عبدالحميد، الدرويش المولوي وآخر سـلطان يكتب الشعر باللغة الفارسية. كان تعاطفه المعروف مع الأفكار الليبرالية قد بث الأمل منذ فترة طويلة في نفوس أنصار تركيا الفتاة، وبث الخوف في قلب السـلطان. أخذ السلطان الجديد الاسم محمد رشاد في إشارة إلى أنه، مثل سـلفه محمد الفاتح، فتح القسـطنطينية، من خلال الجيش الدسـتوري. ومثل الفاتح أيضا، صلى الجمعة الأولى في آيا صوفيا. أبهر المدينة ببسـاطته وسلوكه. وعاش فقد «سـاد الصمت المطلـق تقريبا في هذا القصر الهائل... حتـى إنه إذا وقع صحن وانكـسر في غرفة الطعام يحـدث تحطمه دويا في جميع أنحاء البناية كاملة مثل يوم القيامة». بدا رشـاد البدين وحسـن النية قانعا بأن يفعل ما تطلبه اللجنة أو الباب العالي. وأعيدت كتابة الدسـتور لتقليص سـلطات القصر في أمور التشريع والسياسة العالي. وأعيدت كتابة الدسـتور لتقليص سـلطات القصر في أمور التشريع والسياسة الغارجية وإجراءات الانتخابات(٢٠).

<sup>(\*)</sup> شركسيا Circassia هي موطن الشعب الشركسي وهي منطقة في شمال القوقاز على طول الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> هذه هي النهاية الفعلية للحريم الإمبراطوري، وليس تحريم العبودية الذي حدث في العام 1851. [المترجم].

مع جلوس السلطان الجديد على العرش، استأنفت القسطنطينية دورها عاصمة للتحديث الذي لم يعلق كليا في عهد عبدالحميد. وظل البرلمان العثماني يعقد سنويا حتى العام 1918، يناقش القوانين والميزانيات وكفاءة الوزراء. ونُفذت محاولة مدروسة لتأسيس مجتمع رأسمالي إسلامي حديث. وبداية من العام 1909، حُظرت تجارة العبيد (نظريا)، على رغم أن مؤسسة العبودية ظلت حتى العام 1926 أو بعده. وألغيت الطوائف الحرفية في العام 1910، ما أثلج صدر غرفة التجارة بالمدينة التي اشتكت كثيرا من الممارسات التقييدية للطوائف. وفي العامين 1910 و1911 أنشئ حوض لبناء السفن وطاحونة حبوب جديدة ومصانع جديدة للأحذية والبيرة والأسمنت (18).

بدأت شركة الكهرباء العثمانية في إدخال الكهرباء إلى المدينة. وبدأت شركة الهاتف العثمانية القسطنطينية، التي تأسست في العام 1911، في تركيب الهواتف، على الرغم من أنه كان هناك القليل من أصحاب الهواتف المميّزين في عهد عبدالحميد. وكان الرقم إسطنبول 42 هو رقم هاتف الباب العالي، وبيرا 24 هو رقم قصر دولمة بهجت. وسرعان ما تحولت حدائق تقسيم - وفقا لجريدة مرصد الشرق - إلى منتجع حديث يحوي «كل المباهج»: مطعما وسينما مكشوفة ومسرح منوعات وملهى ليليا وحانة على أعلى مستوى يرتادها صفوة العاصمة. وفي أنحاء المدينة كافة كانت هناك مقاه مختلفة تجذب زبائن معينين: البحارة أو الحجاج أو اليونانيين أو الأتراك أو الفرس أو الألبان. كان الخصيان المميّزون بجواهرهـم الوفيرة وأربطة أعناقهم الرائعة يرتادون مقهى قريبا من جسر غَلَطَة. وأنشـأت عائلة أرمنية في العـام 1892 فندق توكتليان المميّزون بجواهروي بكل معنى الكلمة» في بناية كلاسيكية ضخمة معمّدة على شـارع بيرا الكبير. وأصبحت مقاهي الفندق مركزا سياسـيا مهما يرتاده السياسـيون والضباط والصحافيون والجواسـيس من كل الأمم و«السـيدات من كل الجنسيات، ما عدا التركيات». وقيل إن النوادل كانوا يعرفون من نظرة خاطفة ما إذا الجنسيات، ما عدا التركيات». وقيل إن النوادل كانوا يعرفون من نظرة خاطفة ما إذا كان الزبون يريد قهوة أم بيرة أم كونياك أم راكي(١٩).

في حكم تركيا الفتاة، تحررت المدينة أيضا من كلابها. ففي مايو 1910، جُمِعوا من الشوارع وُوضِعوا على جزيرة سفري أطه Sivriada في بحر مرمرة. في البداية، وقفوا على الشاطئ أملا في المراكب المارة، وبعد ذلك سُمع عواء رهيب عبر بحر مرمرة لعدة ليال، ظل الرجال العجائز يتذكرونه بعد خمسين عاما. وأخيرا، مزق

الباقون منهم على قيد الحياة بعضهم بعضا. ونامت القسطنطينية لعدة أشهر نوما عميقا. ثم سمع بعض النباح، وظهرت جراء من نسل الكلاب الناجية في ضواحي المدينة. وبحلول العام 1913، ظهرت الكلاب ثانية بكثرة في الشوارع، وارتاح الأتراك الذين ألقوا باللائمة في محن الإمبراطورية الأخيرة على طرد الكلاب (20). واليوم وعلى الرغم من «عمليات الإضلاء» المتكررة لاتزال الكلاب في بعض المناطق تجعل النوم مستحيلا والأرصفة مغلقة أمام المارة.

طرب الشرق الأوسط وأوروبا كلاهما لثورة تركيا الفتاة. وجاء الأجانب اللامعون لرؤية العاصمة الجديدة: لـوتي الموجود دائما وأندريه غيد Andre Gide (الذي الشيمأز منها) ولو كوربوزيه (الذي فضل المدينة الإسلامية القديمة على نمط نيويورك في بيرا)، وملوك بلغاريا وصربيا والجبل الأسود، ووينستون تشرشل. وظهر طوفان من الكتب حول قصة العام: سقوط عبدالحميد، وتركيا في حالة ثورة، وتركيا الفتاة وفرنسا القديمة. ونظرا إلى أن هذه الكتب تسجل الأحداث، وآراء أنصار تركيا الفتاة، دون عنصر الإدراك المتأخر للأمور، فإن بعضها يعد مصادر تاريخية قيمة. بيد أن زائرا أجنبيا لم يترك الأثر الكبير الذي تركه الصحافي الماركسي ذو الخلفية اليهودية الروسية ألكسندر إزرائيل هيلفاند (Alexander Israel Helphand) الذي أطلق على نفسه الاسم بارفوس (Parvus). منذ وصوله إلى القسطنطينية في العام 1910، ربط بارفوس - صديق لينين وتروتسكي والشخصية القيادية في ثورة العامين 1905 و1906 في روسيا - تركيا الفتاة بالدولية الثانية (\*\*).

بدت المدينة جاهزة للاشتراكية. وفي غضون بضعة أيام من ثورة تركيا الفتاة، بدأ العمال في أحواض السفن والترام والخبازون وموظف الجرائد، في الإضرابات طلبا لأجور أعلى، ونالوها. وفي مايو 1909، بعد بضعة أيام من سقوط عبدالحميد، وصلت من سالونيك مجموعة من الاشتراكيين يطلقون على أنفسهم اسم «المركز الاشتراكي»، لتعليم «الطبقات العاملة بالقسطنطينية». وفي العام 1910 أسس الصحافيون والمعلمون والطلاب الحزب الاشتراكي العثماني، بفروع في القسطنطينية

<sup>(\*)</sup> الدولية الثانية (1916 - 1889) the Second International تنظيم اشتراكي دولي من الأحزاب الاشتراكية والعمالية تأسس في باريس في 14 يوليو 1889، بمشاركة وفود من عشرين دولة، ليكمل عمل الدولية الأولى المنحلة، مع استبعاد الاتحادات النقابية الفوضوية. [المترجم].

وباريس. وبدأ بارفوس في كتابة مقالات تدعو إلى ليبرالية اقتصادية وخلق طبقة برجوازية (مسلمة) وطنية، ليس في الصحف الأوروبية وحسب، بل في جريدة تركيا الفتاة أيضا المسلمةة ترك أوردو Turk Yurdu (موطن الأتراك) الذي أصبح المحرر الاقتصادي لها. جاء بارفوس إلى القسلطنطينية فقيرا، غير أنه خلال عامين أصبح رجل أعلمال ناجحا، بمد العاصمة والجيش بالحبوب<sup>(12)</sup>. في كلمته في شهر نوفمبر 1910 أمام المركز الاشتراكي، قال: «اليوم تفرق بين عمال الإمبراطورية العثمانية الأديان والنزعات القومية والكراهية العرقية»، وتمنى أن يتحدوا في وجه الرأسماليين المتحدين ضدهم. وبالفعل كان اليهود والأرمن والبلغاريون واليونانيون والمسلمون من داغستان والقرم أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي العثماني. وتشكلت النقابات الأولى في القسلطنينية في الأعلوم 1910 - 1912 (من عمال البناء والموظفين التجاريين وعمال الميناء)، وعلى رغم أنها كانت خاضعة لهيمنة اليونانيين، فقد التجاريات تطبع البيانات بأربع لغات أو خمس. جذبت عمالا من القوميات المختلفة، وكانت تطبع البيانات بأربع لغات أو خمس.

غير أن لجنة الاتحاد والترقي كانت أكثر انشغالا بتقوية الإمبراطورية منها بتبني الثورة الاشتراكية. وفي أواخر العام 1910 أُغلق المركز الاشتراكي. وفي أوائل العام 1911 نفي الكثير من الاشتراكيين إلى الأناضول، وانضموا بعد سنتين إلى حسين حلمي نفي الكثير من الاشتراكيين إلى الأناضول، وانضموا بعد سنتين إلى حسين حلمي (Huseyin Hilmi) الذي أسس صحيفة اشتراك Ishtirak في العام 1908

كانت ثورة تركيا الفتاة أيضا البداية لتحرير المرأة. كان عبدالحميد محافظا جدا في هذه المسألة تحديدا. وأصدر في العام 1889، لمرة لم تكن الأولى، أوامر للنساء بلبس الشرشاف charchaf (تشبه عباءة الشادور chador الإيرانية الحديثة) بدلا من اليشمك yashmak أو الفراجة الأكثر كشفا. وحظر على النساء المسلمات أيضا أن يخرجن من بيوتهن في صحبة أي رجل، حتى لو كانوا آباءهن. غير أن النساء رفضن القمع. وفي ذلك كتب أحد الرحالة في العام 1895: «على رغم صرامة أوامر السلطان، لا يوجد أي مظهر لإطاعته، وفي الغالبية العظمى من الحالات تلبس النساء حجابا رقيقا أبيض يغطي الجبهة ويلتقى دون إحكام أسفل الذقن». كتبت شاعرة بكتاشية في نحو العام 1900:

ألم يخلقنا الله مثلكم؟ أليست اللبوءة لا تقل عن الأسد؟ كانت النساء متحمسات في دعم ثورة العام 1908، وكشفن وجوههن على الملأ كعلامة على الاحتفال في السابع عشر من ديسمبر 1908 عند افتتاح البرلمان، وفي الثلاثين من أبريل 1909 في أول موكب سلاملك للسلطان محمد رشاد (23). وبدأ بعض أعضاء النخبة في التوقف عن تقسيم بيوتهم إلى حرملك وسلاملك والسماح لزوجاتهم باستقبال الزوار الذكور. وبدأوا يقولون في العلن ما كانوا يقولونه منذ وقت طويل في السر، من أن عزل النساء كان «لعنة بلدنا»، وأن تركيا لن تكون أمة حديثة إلا إذا خرجت النساء من وراء مشربيات الحريم وطيات اليشمك (24).

في «البيت التركي» Turkish Hearth بالمدينة، وهو ناد أسسه مفكرو تركيا الفتاة، كانت النساء تلقين المحاضرات على الرجال، والرجال على النساء، وفيه أيضا كانت خالدة أديب الكاتبة والنسوية التي أصبحت معلمة بارزة، تلقي المحاضرات كثيرا. كتب مفكر آخر بارز من مفكري تركيا الفتاة، هو موريس تكينالب (Murris Tekinalp) «اسمه الأصلي مويز كوهين (Moiz Cohen) يهودي من سالونيك»: «أمة إجماع في الرأي العام على أن تحرير النساء سيحدث في وقت قصير نسبيا». وفتت أول مدرسة ثانوية حديثة للبنات في العام 1911. وبداية من العام 1913 كانت هناك عدة منظمات نسائية في القسطنطينية: المرأة العثمانية، وجمعيات للارتقاء بالنساء، وتوظيف النساء، والدفاع عن حقوق النساء (25)(\*).

كانت القسطنطينية مختبرا تختمر فيه العقاقير الجديدة للشرق الأوسط، ليست الاشـــتراكية والحركة النسوية فحســب، بل القومية الكردية والعربية أيضا. فتفاخُر ابــن تركيا الفتاة رضا توفيق في البرلمان العثماني بأن المســلمين كانوا أقل قومية من المسيحيين وادعاء أنور باشا أن «الإسلام لا توجد فيه القومية» لم يكونا حقيقيين (26).

كان نحو ثلاثين ألف كردي يعيشون في العاصمة لم يكونوا جميعا من القوميين الأكراد. وحتى المُنظِّر العظيم للقومية التركية ضياء كوك ألب (Ziya Gokalp) اللكراد. وحتى المُنظِّر العظيم للقومية التركية ضياء كوك ألب رجريدة ترك أوردو، النوي كان يدرِّس علم الاجتماع في جامعة دار الفنون ويحرر جريدة ترك أوردو، ذلك الرجل القصير البدين داكن اللون صاحب العينين اللتين وصفتهما خالدة أديب

<sup>(\*)</sup> بدأ تعليم البنات في مصر قبل ثمانين عاما منه في تركيا بمدرسة المولدات التي أنشأها محمد علي في العام 1832 التي لاقت نفورا في البداية، وكانت المدرسة السيوفية، التي أنشأها الخديو إسماعيل في العام 1873 التي تغير اسمها لاحقا إلى المدرسة السنية، البداية الحقيقية للتعليم الثانوي للبنات، وفي العام 1902 أنشئ أول دبلوم للمعلمات. [المترجم].

بأنها «عينان غريبتان تنظران فيما وراء الناس والأسياء المحيطة به وأبعد منها»، كان به دم كردي وتحدث اللغة الكردية قبل اللغة التركية. غير أنه مع ذلك أصبح تركيا حتى النخاع وطالب الأتراك بالعودة إلى جذورهم. وكان يفتخر بأنه يجد إلهاما في أتيلا (\*) وجنكيز خان لا يقل عن ذلك الذي وجده في الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر، وكتب قصائد في مديح طوران (\*\*) الوطن التركي الأسطوري في المشرق. (كتبت خالدة أديب أيضا رواية سياسية حالمة باسم «طوران الجديدة» الشرق. وفي العامين 1908 و1909، أسس أكراد بارزون في القسطنطينية مثل عائلة الشرق. وفي العامين 1908 و1909، أسس أكراد بارزون في القسطنطينية مثل عائلة مجلس الدولة المستقبلي، كردستان Kurdistan وهي صحيفة ثنائية اللغة تركية مجلس الدولة المستقبلي، كردستان المتعادل وهي صحيفة ثنائية اللغة تركية - كدية، والجمعية الكردية للتقدم والعون المتبادل Society for Progress رئيس كردية، والجمعية الكردية للتقدم والعون المتبادل 1912 دافع النائب من أصل Society for Propagation of وجمعية نشر التعليم الكردي والعقي فكري (Lutfi Fikri) عن إجراءات راديكالية، شملت علمانية الدولة والحقوق المتساوية للنساء واستخدام الأبجدية اللاتينية (ث.).

بعد العام 1908 أصبحت القسطنطينية أيضا مركزا للقومية العربية أهم من بيروت أو القاهرة. كانت التوترات العربية - التركية قد ازدادت بفعل استخدام عبدالحميد للعرب كجواسيس أو مسؤولين أو حرس. أدت التعليقات العدائية في جريدة إقدام Ikdam التركية بشأن «ولاء» العرب إلى هجوم منهم على مطبعة الجريدة. وفي رد سريع على ذلك الحادث، أنشئت جمعية الأخوة العربية - العثمانية في صالون التنوع Variete salon في بيرا في الثاني من سبتمبر 1908، بهدف «توحيد كل الجماعات العثمانية دون تفرقة في العرق أو الطائفة، وتعزيز تضامنهم بطريقة محدمة الدولة العثمانية وإصلاحها». في مراسم الافتتاح، وبعد كلمات

<sup>(\*)</sup> أتيلا Attila أو أتيلا الهوني Attila the Hun حاكم الهون من العام 434 حتى وفاته في العام 453، أسس الإمبراطورية الهونية التي امتدت من نهر الأورال إلى الراين ومن نهر الدانوب إلى بحر البلطيق، كانت عاصمتها في المجر الحالية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> طوران هو الاسم الفارسي لآسيا الوسطى التي ترتبط بالقبائل التركية البدوية التي غزت محيطها على مدار العصور الوسطى وأسست دولا كثيرة. [المترجم].

باللغتين العربية والعثمانية، هتف الحضور بالشعار التالي: «من الآن فصاعدا، طريقنا هو العدالة والإخاء والمساواة والحرية. يعيش السلطان عبدالحميد خان باديشاه الحكومة والدستور والمشاورة!» كان هناك ناد أسفل شارع بيرا الكبير يفتح أبوابه كل مساء، ومع ذلك فقد تخوف البعض من وجود أهداف خفية وراء واجهة الولاء. وبدأ بعض العرب يطالبون بأن تقوم المدارس الحكومية في الولايات الناطقة بالعربية بالتدريس باللغة العربية، وليس بالعثمانية كما كانت الحال حتى ذلك الوقت (28).

وفي صيف العام 1909 حل محل هذه الجمعية «المنتدى الأدبي» الذي أسسه في القسطنطينية مسؤولون ونواب من دمشق والقدس. نظم المنتدى مسرحيات ومحاضرات في مقره، وسرعان ما ضمت عضويته الآلاف في أنحاء الهلال الخصيب كافة. كما أُسست جمعيتان سريتان بأهداف قومية أكثر وضوحا، هما «القحطانية» في نحو العمام 1909 «والعهد» ضمن صفوف الجيش رما في العام 1914. ومن بين أربعمائة وثمانية وتسعين ضابطا عربيا في الجيش العثماني، كان ثلاثمائة وخمسة عشر منضمين إلى جمعية العهد بحلول العام 1914 (29).

كان من أمارات نجاح سياسة عبدالحميد العربية أنه على النقيض من العام 1880، لم يكسن العرب في أغلبيتهم يؤيدون أي برنامج أكثر راديكالية من تطبيق اللامركزية، أو ما عبر عنه أحد الأحزاب بالقول «حكومة عثمانية، لا تركية ولا عربية، حكومة لكل العثمانيين فيها حقوق متساوية والتزامات متساوية». وكانوا لايزالون يعتبرون الخلافة أمانة مقدسة في أيدي العائلة العثمانية، والإمبراطورية خط الدفاع الأول للعرب ضد الغرب. كانت القسطنطينية نفسها حجة أخرى مؤيدة للعثمانية. كان من رأي جمعية العهد أن «القسطنطينية هي رأس الشرق، وأن الشرق لا تقوم له قائمة إن سلبتها منه أي دولة أجنبية. لذلك كانت هذه الجمعية مهتمة بشكل خاص بالدفاع عنها والحفاظ على أمنها». وفي محاولة لتقوية الروابط بين الإمبراطورية والعرب، قام محمود شوكت باشا في العام 1910 بترتيب أول زواج بين هاشمي وعثمانية، إذ تزوجت حفيدة مراد الرابع، رقية سلطان التي تربت في تشيرغان، من الشريف عبدالمجيد الابن الأكبر للشريف على حيدر (30).

أجل الشريف علي حيدر كلا من محمود شوكت وطلعت اللذين كانا يزورانه باستمرار في ضيعته في تشامليجا على الجانب الآسيوي للبسفور. وقال لأصدقاء من العرب: «تركيا الفتاة تفتح صفحة جديدة في تاريخ أمتنا وسوف تتحسن الأمور مع الوقت. لا تحاولوا الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية في هذا الظرف العام الذي يشهد العالم فيه حالة من الثورة». وكان هدفه النهائي حكما ملكيا ثنائيا عربيا - تركيا يشبه إمبراطورية النمسا - المجر، مع وجود عاصمة وبرلمان آخرين في بغداد أو المدينة (31).

أما ابن عم علي حيدر ومنافسه الشريف حسين، وعلى رغم أنه كره «الغاصبين» جمعية الاتحاد والترقي وإحياء الدستور، فقد ظل هو الآخر مواليا للإمبراطورية العثمانية. وبعد أن عينه عبدالحميد شريفا وأميرا لمكة، ما أثار غضب علي حيدر (الذي كان غير مؤهل لها بلا شك بسبب زوجته الإيرلندية)، غادر القسطنطينية إلى مكة في نوفمبر 1908. اتبع الشريف حسين، المتزوج من زوجة تركية لها أقارب وممتلكات في العاصمة، سياسة موالية للعثمانيين، رغم نزاعات مع الوالي بسبب معارضة الشريف لإصلاحات عثمانية مثل مد خط سكة حديد الحجاز إلى مكة وإلغاء العبودية. وكان ابناه عبدالله وفيصل يزوران القسطنطينية لحضور الجلسات السنوية للبرلمان العثماني التي كانا يحضرانها بصفتهما نائبين عن مكة وجدة على التوالي. وساعد الشريف نفسه الإمبراطورية العثمانية في إعادة احتلال إقليم عسير جنوب الحجاز في 1911 (ق).

كانت القوة الأشد خطرا على الإمبراطورية العثمانية وعاصمتها من القومية الكردية أو العربية هي القومية التركية. بعد فترة طويلة من الأرمن واليونانيين والبلغاريين، استسلم الأتراك أخيرا لروح العصر. كان الولاء للعائلة الحاكمة والولاء الديني يتاكلان. ومنذ عهد عبدالحميد، كان المفكرون العثمانيون قد بدأوا في الكتابة في مديح «الخدمات التي قدمها الأتراك للعلوم والفنون» وفي إظهار اهتمام غير مسبوق بأتراك آسيا الوسطى والأناضول. وقال جودت باشا للسلطان إن «الأتراك هم القوة الحقيقية وراء الدولة العليّة» (قدل وبداية من العام 1908 كانت اللغة العثمانية، وليس رباعية العثمانية والفرنسية واليونانية والأرمنية، إلزامية على الأوراق الرسمية. وبدأ المفكرون في القسطنطينية يفكرون على هذا النحو: «نحن أتراك ونريد اللغة التركية»، وشرعوا في إبدال كلمات تركية محل الكلمات من

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أصل عربي أو فارسي. واعتبروا أن الاسم «عثماني» لا يعبر عن الأتراك أكثر من تعبير الاسـم العائلي «أموي» عن العرب الأوائل، فـ«لا يمكن أن تكون هناك أمة عثمانية ولا لغة عثمانية»(34).

كانوا يريدون بهذا النمو للنزعة القومية تفكيك تاريخ طويل من التشويه العرقي. لم تكن الطبقة الحاكمة العثمانية وحدها هي التي تستخدم كلمة تركي بعنى «أخرق»، بل ادعى العرب أيضا تفوقا ثقافيا على الأتراك. ووصف روائي بيروتي Perote الأتراك بأنهم «شعب أحمق». ووفقا لكتاب نشره ساكن أوروبي في المدينة في العام 1915، فإن «الأتراك ليست عندهم طموحات ثقافية ولا نزعة قومية، إنهم شعب لا شكل له»(35).

تنعكس الجاذبية المتنامية للقومية التركية في حياة الممثل الحديث البارز لعائلة الكوبرولي فؤاد كوبرولو Fuad Koprulu مؤسس التأريخ التركي الحديث. لم يذكر فؤاد أسلافه قط، ويتذكر ابنه أورخان كوبرولو (Orhan Koprulu) أباه وهو يقول «في بلدنا لا توجد طبقة نبلاء». غير أنه على الرغم من أن فرعه العائلي يتحدر من إحدى بنات، وليس أبناء، الصدر الأعظم الكوبرولي الأول، فإنهم يستخدمون الاسم كوبرولو زاده Kopruluzade. خدمـت العائلة إبان القرن الثامن عشر في الجيش، وإبان القرن التاسع عشر في الإدارة، وكان كوبرولو زاده أحمد ضياء بيه (Kopruluzade Ahmed Ziya Bey) سفيرا للإمبراطورية في رومانيا في الأعوام من 1890 إلى 1892، وعمل ابنه إسماعيل فايز بيه (Ismail Faiz Bey) موظفا حكوميا وتزوج من لاجئة من بلغاريا. نتج عن هذا الزواج الأخير فؤاد كوبرولو الذي وُلد في العام 1890 ونشأ في بيت العائلة المقابل لضريح ومكتبة الكوبرولي في ديوان يولو Divan Yolu. تركت عائلات أخرى من النخبة بيوتها في القسطنطينية وانتقلت إلى بيوت أو شقق حديثة في منطقتي شيشلي Shishli ونيشانتاش Nishantash الجديدتين الواقعتين وراء بيرا اللتين أصبحتا جاذبتين بسبب قربهما من القصرين الإمبراطوريين دولمة بهجت ويلدز. وعلى أي حال، ففي نحو العام 1900 بنت عائلة الكوبرولي كشكا في الحي التقليدي جنوب جامع السلطان أحمد. كان البيت الواقع بين البحر والأسوار البيزنطية القديمة، وإلى جوار الجامع الذي بُني في سنة الفتح العثماني وخط السكة الحديد إلى أوروبا، مكانا مثاليا لمؤرخ.

<sup>(\*)</sup> هكذا وردت في الأصل. [المحرر].

تلقى فؤاد كوبرولو تعليمه في النظام التعليمي الحديث الذي بدأ في العقد الخامس من القرن التاسع عشر، وعلم نفسه في البيت أيضا. وسرعان ما أصبح ملما باللغة الفرنسية أفضل من معلميه، فضلا على اليونانية والعثمانية والفارسية والعربية. عاش فؤاد دائما مترفعا عن الحياة العادية، وكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي يفرد فيها الكتب في دائرة حوله على الأرض ويحاول أن يقرأها جميعا معا. وفي حالته كانت الكتب، وليست المدينة أو سكانها، هي التي تشكل حلقة الوصل مع الثقافة الفرنسية. وبفضل إلمامه بالأدبين العثماني والغربي كليهما، مثل الكثير من أعضاء نخبة القسطنطينية، كان فؤاد مشتركا في مجلة روفو دي دو ووضوح المفكرين الفرنسيين الحديثين، خاصة مؤسس علم الاجتماع الحديث إميل دوركيم الذي قال إنه لا وجود للأفراد، بل للمجتمع وحسب. كان فؤاد كوبرولو وضعيا يؤمن بقيمة العلم. وقمثل إنجازه الفكري الأساسي في حياته المهنية التي كتب فيها فيضا من المقالات وخمسة وسبعين كتابا، في تطبيقه للمناهج العلمية الحديثة على دراسة الثقافة والتاريخ التركيين. ولم يكن يؤدي الصلوات اليومية الخمس، ونادرا ما كان يذهب إلى المسجد (160).

آثر أول عمل منشور له في قصيدة في العائلة المالكة احتفالا بعيد ميلاد عبدالحميد الثالث والستين في العام 1906، غير أنه بعد العام 1908 كان قوميا متحمسا. انضم إلى الجمعية التركية Turkish Association التي أُسست في العام 1908 «لدراسة إنجازات الشعب التركي في كل مكان ونشاطاته وظروفه القديمة والحالية». وبصحبة الشاعر العظيم يحيى كمال (Yahya Kemal) وأصدقاء آخرين مثل طلعت باشا، كان يذهب كل يـوم جمعة إلى جزيرة بيـوك أطه Buyukada لتناول العشاء في بيت ضياء كوك ألب. كانت هذه الجزيرة التي شكلت مصيفا لأهل القسطنطينية والتي لاتزال بيوتها الخشبية الشاهقة، بعمارتها التي تنتمي إلى الفن الجديد وعرباتها التي تجرها الخيول، الخشبية الشاهقة، بعمارتها التي تنتمي إلى الفن الجديد وعرباتها التي تجرها الخيول، ذلك، فعلى أرضها شُـيّد صرح القومية التركية الحديثة. كان كوك ألب قوميا رومانسيا تهيمـن عليه أحلام طوران، وكان من المخلصين في محاولة إنقاذ الإمبراطورية العثمانية. ومـن خلال عدم تعريفِ الأمة بالعـرق، وإنها «الرابطة المشـتركة للثقافة والوجدان»،

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أراد كوك ألب أن يضم إلى أمته المتخيلة أي أراض تركية يُقرأ فيها القرآن باللغة التركية و«تتفق على المُثل والعادات واللسان والاعتقاد»(37).

آمـن كوك ألـب وكوبرولـو ومفكرون آخـرون مـن أمثال عبداللـه جودت المـن كوك ألـب وكوبرولـو ومفكرون آخـرون مـن أمثال عبداللـه جودت (Abdullah Cevdet) بأنـه لا محيـص عن قبول الثقافة الغربيـة كليا، «بحلوها ومرهـا». أغفل هؤلاء الميراث العثماني القائم على التعددية القومية والفن والدين والشعر والأخلاق والعادات، واقتنعوا بأن «الحضارة تعني الحضارة الأوروبية». ولم تسلم من هجومهم حتى بعض جوانب الإسلام، من ذلك أنه في العام 1913 نشرت جريدة اسـمها «البحث الحر» Free Search كان يحررها عبدالله جودت، مقالات تشن حربا على علماء الدين وتتعرض للنبي بالنقد.

كانت القومية جانبا من الثقافة الغربية قبله كوبرولو من دون تردد. ورأى أن الأتراك نسوا تاريخهم ولغتهم، وأنهم لو أصبح لديهم وعي وهدف قوميان، فإن الإمبراطورية العثمانية مكن أن تنتعش كما فعلت ألمانيا وإيطاليا. كتب في مقالة شهيرة في العام 1913 في جريدة ترك أوردو:

القوميون الأتراك ليسوا رجعيين ولا حالمين ولا انفصاليين، وإنها يؤمنون فحسب بأن الحفاظ على العثمانية والإسلام يعتمد على إيقاظ التركية وتنميتها. وفقط عندما يمتلك الأتراك وعيا قوميا بأنفسهم، ستتوافر للعثمانية والإسلام قوة الجذب الضرورية للحفاظ على الإمبراطورية. وفي هذه الحالة، فقط، ستتمكن المكونات المختلفة التي تؤلف الإمبراطورية من متابعة نموها القومي في تناغم كامل مع الإمبراطورية.

تجاهل كوبرولو التعددية القومية في التاريخ العثماني وجذور عائلته هو نفسه الألبانية، حين كتب: «إن القوة المركزية للإمبراطورية تركية كما كانت دائما ... فالإمبراطورية قبل كل شيء آخر سلطنة إسلامية تركية». لم يكن كوبرولو يكن حبا كبيرا للأقليات أو يتخذ أصدقاء كثيرين منهم. وكتب في العام 1912 أن الأتراك تمكنوا من احتكار التجارة مع الغرب منذ «هروب السكان المسيحيين خوفا من الخدمة العسكرية دفاعا عن الإمبراطورية» (38).

حتى إن بعض أعضاء تركيا الفتاة بدأوا في مناقشة إحداث ثورة في اللغة وتبني الأبجدية اللاتينية بدلا من الأبجدية العربية، ودفعوا بـ«أننا لسنا أقل من الفرنسيين

في كوننا لسنا عربا». وفي بعض الأحيان كان مصطفى كمال، الضابط الشاب الطموح الدي خدم في حملة تركيا الفتاة للعام 1909، يكتب اللغة التركية بحروف لاتينية لصديق في بيرا يدعى كورين (Corinne). وشجبت خالدة أديب الأبجدية العثمانية: «ما الذي تنتظره من وسيط للتعليم يحتاج إلى ست سنوات تقريبا من الدراسة والممارسة قبل أن تتمكن من كتابته» (39).

كان من بين نتائج ميلاد القومية التركية - في الخامس والعشرين من مارس 1912 - إنشاء جمعية «البيت التركي» التي فتحت أبوابها للأتراك فقط دون المسلمين الأجانب. وسرعان ما تحوّلت هذه الجمعية إلى شبكة واسعة من النوادي ترحب باللاجئين الأتراك من البلقان وتعمل «من أجل التربية القومية للشعب التركي الذي يشكل أهم مكوّن للإسلام، والارتقاء بمستواه الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وكمال اللغة والعرق التركيين». نظمت الجمعية في ناديها ومكتبتها بالقسطنطينية دروسا مسائية ومحاضرات عامة - خاصة حول الأبطال في التاريخ والفن التركيين - وأمسيات أدبية وفنية، وكان ضياء كوك ألب وفؤاد كوبرولو يحضران معظم الأمسيات (40).

غير أن نمو القومية التركية كان مجرد موضة ثقافية مقصورة على دائرة صغيرة. ولم يقم الألف وثمانائة عضو بالبيت التركي بتحركات جماهيرية. وهاجمت الصحف الإسلامية استخدام مصطلحات مثل «الحكومة التركية» و«الجيش التركي». وكتب سليمان نظيف (Suleyman Nazif): «لا يوجد في عروقنا غير الدم العثماني». ووصف أحمد نعيم (Ahmed Naim) القومية بأنها «بدعة أجنبية قاتلة لجسم الإسلام مثل السرطان القاتل لجسم الإنسان». ورفضوا أي ربط بين العثمانيين وآسيا الوسطى. وظل معظم المسلمين في الإمبراطورية يسمون أنفسهم «عثمانلية» ويستخدمون الكلمة «تركي» بمعنى «أخرق». وفي العام 1915 قال أحد المارة في البازار للصحافي الأمريكي حون ريد John Reed: «يجب ألا تنادينا بالاسم أتراك. فالتركي يعني المهرج الأخرق، أي الجلف كما تقولون ... إننا عثمانلية عرق عريق ومهذب». وظلت القسطنطينية مدينة متعددة القوميات، ورغم انجذاب الحكومة إلى القومية التركية، فإنها مارست التعددية القومية في الأفعال والكلام. فجيش تركيا الفتاة القادم من سالونيك رافقته فرق من الفدائيين البلغاريين واليونانيين والألبان، أرهبت أصحاب الدكاكين بالعاصمة. وعُيْن ديتريوس مافروغورداتو أفندي (Demetrius Mavrogordato Efendi)، من الفرع

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

المصرفي للعائلة، وزيرا للتجارة والزراعة (معنى إعطاء حقيبة وزارية غير مهمة لمسيحي دلالة على حسن النية والارتياب في الوقت عينه)(41).

كـما أعادت العائلـة الحاكمة في العام 1912 تأكيد سلطتها على لجنة الاتحاد والترقي. كان أقوى أفراد العائلـة ابنا لعبدالعزيز يدعـى عبدالمجيد أفندي، وهو أمـير مهيـب الطلعة وبالـغ اللطف، أقام في أثنـاء عهد عبدالحميـد في بيت أعلى أوسـكودار، وكان ممنوعا من زيارة القسـطنطينية. قال هذا الأمـير للوتي بيير إنه قضى ثمانية وعشرين عاما في قبر<sup>(24)</sup>. مثل فؤاد كوبرولو، كان عبدالمجيد نتاجا لزواج النخبة العثمانية من الثقافة الفرنسـية. كان يتحدث العثمانية والعربية والفرنسية والألمانية، وسمى فرنسا وطنا ثانيا. قضى الأمير عزلته في تأليف الموسيقى الكلاسيكية وقـراءة الأعمال الكاملـة لفيكتور هوغو وأحدث أعداد مجلـة روفو دي دو موند وتهذيـب حديقته. ومثل الكثير من العثمانيـين المتعلمين، من أمثال عثمان حمدي وتحديـب عديقته. ومثل الكثير من العثمانيـين المتعلمين، من أمثال عثمان حمدي وتحديـدا البيزاج إوبيروي (المناظر الطبيعية) ومشـاهد مـن التاريخ العثماني مثل وصية السلطان سليم الثالث إلى شاه زاده محمود أو عزل عبدالحميد الثاني.

بفضل جمعه بين الكوزموبوليتانية والوطنية، شبع عبدالمجيد أفندي أيضا إحياء الثقافة التركية. فكان بيته مبنيا بالأسلوب العثماني المُحْدث بأفاريز عريضة وجدران زاهية الألوان ومدفئات مبطنة ببلاط كوتاهية، وصمم بنفسه بابا سلجوقيا مُحْدَثا. وبعد العام 1908، كانت تجتمع في بيته مجموعات من الكتاب والموسيقيين الأتراك، وتُمثّل مسرحيات عبدالحق حامد (Abdulhak Hamid) في حديقته. وأصبح عبدالمجيد ومُثّل مسرحيات عبدالحق حامد (الضباب» - الذي وصف بأنه «مايسيناس (\*) الشعراء والفنانين الأتراك الفقراء»، راعيا نشطا لمدارس الموسيقي والرسم في القسطنطينية.

وفي العام 1911، توسل عبدالمجيد وأبناء عمومته، في الكثير من المقابلات مع السلطان، «باسم العائلة العثمانية»، أن يعيد الصدر الأعظم السابق كامل باشا. غير أن السلطان في هذا الموقف وجد مجالا للمناورة بسبب الكراهية الحزبية بين لجنة

<sup>(\*)</sup> غايوس سلنيوس مايسيناس Gaius Cilnius Maecenas (من 15 أبريل 68 قبل الميلاد إلى العام 8 بعد الميلاد) صديق أوكتافيان (القيصر أغسطس) ومستشاره السياسي، كان راعيا لجيل جديد من الشعراء الأغسطسيين، منهم هوراس وفيرجيل. [المترجم].

الاتحاد والترقي ومنافسها الاتحاد الليبرالي المؤيد للامركزية. ووجد السلطان فرصة مواتية في انتصار انتخابي في القسطنطينية في ديسمبر 1911 لطاهر حيدر الدين (Tahir Hayreddin) ابسن الصدر الأعظم في العام 1878، على مرشح لجنة الاتحاد والترقي. وفي الحادي والعشرين من يوليو 1912، شكّل السلطان حكومة جديدة برئاسة غازي أحمد مختار باشا بها ثلاثة من الصدور العظماء السابقين. وفَطَل السكرتير الأول في القصر الموالي للجنة، وقدم وعدا للألبان بحكم ذاتي أوسع وأجبر ضباط الجيش على القسم بألا يتدخلوا في السياسة (٤٥).

عند هذه النقطة كانت هناك كوارث جديدة تضرب الإمبراطورية والقسطنطينية. وقعت الإمبراطورية ضحية للتصاعد العام في العدوان والتنافس بين الدول الأوروبية قبل العام 1914. فبوحي من نموذج ألمانيا أو خوفا منه، بدأت هيئات الأركان العامة تغيّر خططها الحربية من الدفاع إلى الهجوم وترفع إنفاقها على التسليح بدرجات هائلة. وفي أكتوبر 1911، هاجمت إيطاليا إقليم طرابلس العثماني في شمال أفريقيا. وفي أبريل ويوليو 1912، حاصر الأسطول الإيطالي الدردنيل لإجبار الإمبراطورية العثمانية على توقيع اتفاق سلام. ردت الحكومة العثمانية بإغلاق المضايق. ونتيجة لذلك انهارت الصادرات الروسية التي كان ما بين ثلثها ونصفها يمر من خلال المضايق، وتسارعت عمليات السحب من البنوك الروسية. وباتت روسيا راغبة في امتلاك القسطنطينية والمضايق لأسباب اقتصادية، فضلا على الأسباب الإستراتيجية والدينية والإمبريالية (44).

كان من إنجازات عبدالحميد حفاظه على انقسام القوى البلقانية، غير أنهم بعد العام 1908 وجدهم الذعر من إمكانية تعافي إمبراطورية عثمانية إصلاحية ودستورية تحظى بتعاطف أوروبا. حذرت صحيفة بلغارية قراءها بأن «يجهزوا بارودهم ويثبتوا أعينهم على القسطنطينية». ساعد الديبلوماسيون الروس ومراسل صحيفة التايمز في البلقان ج. د. بورتشير (J. D. Bourchier) الذي كان معروفا للبلغاريين باسم «بورتشيرنا» (our Bourchier) في تشكيل اتحاد بلقاني. وزار بورتشير القسطنطينية في سبتمبر 1911 لإجراء مصالحة بين البطريرك المسكوني والاكسرخس البلغاري. كان الحلف حتى ذلك الوقت يكرس جل طاقته لنشر تقارير الأعمال الوحشية البلغارية أو اليونانية في مقدونيا (45)، ثم تحوّل إلى الإمبراطورية العثمانية، وانضمت صربيا والجبل الأسود إليه.

اندلعت الحرب في السابع عشر ما أكتوبر 1912. كان الجنرالات العثمانيون متلهفين جدا إلى حماية السكان المسلمين في مقدونيا ومتفائلين إلى درجة جعلتهم لا يلتزمون بخطة واقعية للحملة، كان نظام إمدادهم طويلا جدا، وكانت هيئة ضباطهم منقسمة بين مؤيد ومعارض للجنة الاتحاد والترقي. ونتيجة لذلك وقعت الكارثة، فضاعت الولايات التي ظلت عثمانية لخمسة قرون في خمسة أسابيع، وعلى صيحات «المسيح يُبعث!» دخل جيش يوناني سالونيك في التاسع عشر من نوفمبر، وبدأت عمليات «التهلين» في الحال، إذ أعيدت الكنائس التي أصبحت مساجد مع الفتح العثماني إلى تكريسها الأصلي، في تحذير للمصير الذي يدخره اليونانيون لآيا صوفيا. وأبحر الأتراك وعائلاتهم عن سالونيك، وأعيد عبدالحميد وأسرته إلى القسطنطينية ووضعوا في قصر بليرباي. وعومل السلطان السابق واسرته إلى القسطنطينية ووضعوا في قصر بليرباي. وعومل السلطان السابق بالمعاملة نفسها التي عامل بها أبناء عمومته، إذ وضع على مرمى البصر من يلدز، لكن حُرمت عليه زبارته.

كان النظام العثماني القديم يتحلل. كان لإحدى المقاطعات الألبانية نائب منتخب في البرلمان العثماني، هو إسماعيل كمال بيه (Ismail Kemal)، كان مسؤولا سابقا في الباب العالي، تحوّل إلى القومية الألبانية. بعد أن بدأت الحرب مباشرة، أبحر إسماعيل، مثل الكثير من السياسيين القوميين الآخرين إبان العقد التالي، من القسطنطينية لتأسيس دولة جديدة. وفي الثامن والعشرين من نوفمبر 1912، أعلن في فالونا (Valona) (فالون Vlone) بيان استقلال ألبانيا. وأصبح المسؤول السابق بالباب العالي رئيس أول حكومة وطنية ألبانية. وكان ذلك بداية القطيعة بين القسطنطينية والعرق الذي أمدها بصدور عظماء وجنرالات، إضافة إلى الباعة المتحولين وعمال رصف الشوارع.

وبحلول الخامس عشر من نوفمبر، كان الجيش البلغاري قد فتح كل تراقيا، ما عدا إدرنة، ووصل إلى خطوط تشاتالجا Catalca lines، وهي امتدادات من الموانع الأرضية والتحصينات بُنيت في العامين 1877 و1878 على بعد اثنين وعشرين ميلا غرب المدينة. وعلى رغم إهمال عبدالحميد غير المبرر، ظلت هذه التحصينات مانعا هائلا. لم يكن القيصر فردناند البلغاري قد نسي طموحاته البيزنطية. وقيل إنه قال: «سوف نفرض الصلح في القسطنطينية»، وإنه جهز مركباته وملابسه الإمبراطورية

استعدادا لدخول المدينة من الباب الذهبي. انزعج وزير الخارجية الروسي من نجاح بلغاريا، وعاد إلى سياسة روسيا التقليدية: على البسفور لا يمكن أن يوجد غير الأتراك أو الروس<sup>(46)</sup>.

عاد الجنود العثمانيون، الذين زحفوا مزهوين خلال المدينة في بداية الحرب، جوعى وملطخين بالدماء. وغصت القسطنطينية بعربات تجرها ثيران، تجلس عليها فوق قش عائلات مسلمة متعبة وهزيلة، فرت من الأعمال الوحشية للجيوش البلقانية المتقدمة. وأصبح جامع السلطان أحمد مخيم لاجئين، والفاتح مستشفى، وآيا صوفيا مشفى للكوليرا. وأنشئ متحف الأوقاف (Museum of Vakifs) (الذي تحول لاحقا إلى المتحف الحالي للفن التركي والإسلامي) لاستيعاب السجاد ولوحات الخط اليدوي وأعمال النقش الخشبي التي اضطروا إلى إخلائها من المساجد. وظهرت الجمال ثانية في شوارع بيرا، لأن الجيش صادر كل الخيول. وفي كل ليلة، كانت الحرائق تندلع، وهي الإشارة القديمة إلى السخط الحضري (47).

علقت السفارات حفلات الاستقبال، وتحولت السفارة الألمانية إلى مستشفى، وعلى الجانب الآخر من بحر مرمرة، في مودا، مزقت عائلة ويتال مفارشها لعمل ضمادات للجرحى العثمانيين. فيما ظلت صالات الرقص والمسارح في بيرا والمطاعم العصرية مثل توكتليان وماركيز (Marquise) مزدحمة بروادها. وكان الجنود المصابون يصعدون التل وعرون بفندق بيرا بالاس وهم يترنحون على صوت موسيقى الفالس التي كانت تُعزف داخل الفندق للحفلة الراقصة المسائية اليومية. ووفقا لأوديت كوين (Odette Keun) التي كتبت رواية عن هذه السنوات، فإن البيرين أخذوا يقولون بين أكواب الشاي: «لم يعد الأتراك يعرفون كيف يحاربون».

تخلى الكثير من اليونانيين عن العثمانية، وعادوا إلى طموحهم القديم بتحقيق الفكرة الكبرى. كان الشاعر كوستيس بالاماس (Kostis Palamas) قد كتب من اليونان في العام 1910 قصيدته «ناي الملك» (The King's Flute) إجلالا لسحر القسطنطينية وأسطورة الإمبراطور البيزنطي الأخير المختفي في المرمر تحت الباب الذهبي في أسوار المدينة:

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

يقول الملك سأبعث من نومتي المرمرية ومن قبري السري سأخرج لأفتح الباب الذهبي المغلق بالطوب على مصراعيه منتصرا على الخلفاء والقياصرة أتعقبهم إلى ما بعد شجرة التفاح الأحمر وأتربع على حدودي القديمة.

وتحت تأثير الهزائم العثمانية، تحوَّل البطريرك المسكوني جوكيم الثالث الذي كان متعقلا تماما في السابق، إلى قومي لا يقل حماسا عن فواد كوبرولو. نسي البطريرك، الذي قبَّل أناناسة السلطان ذات مرة، استخدام الفنار الناجح للإمبراطورية العثمانية على مدى ثلاثة قرون لتقوية سلطته الإكليروسية وهيمنة الثقافة اليونانية على المسيحية الشرقية، وقال لمُتَهَلين فرنسي (\*) إن الإمبراطورية العثمانية

قوة أجنبية عن عرقي وديني وأمتي... إنني أمثل فكرة. وهو ما يعطيني في ضعفي المادي قوة جبارة. ستنتصر طهارة الفكرة عاجلا أم آجلا على وحشية الأمر الواقع... لا شيء يستطيع أن ينتصر على الفكرة. فهي حية، وخالدة. وهي التى أنقذتنا لأربعة قرون.

كان أغلب رعية البطريريك يشاطرونه هذه المشاعر (مع أن ليونيداس ظريفي (Leonidas Zarifi) أحد المصرفيين اليونانيين أعطى الطابق الأرضي ببيته في بيرا للهلال الأحمر). وكانت الأخبار إذا جاءت بانتصار تركي أغلق اليونانيون بيوتهم على أنفسهم. أما مع الأخبار الأولى للهزيمة، فقد خرجوا في شارع بيرا الكبير ضاحكين وواثقين.

كانت بيرا ممتلئة بالصحافيين وكذلك الإشاعات عن المذابح «التي تربى عليها كل بيري صادق» بتعبير أوديت كوين (48). أصبحت هذه المخاوف أداة للسياسة العثمانية عندما هدد الصدر الأعظم كامل باشا السفراء والأجانب بارتكاب مذابح في المدينة إذا دخلها الجيش البلغاري. تجلى آخر تعبير عسكري لتفاهم أوروبا (\*\*) الذي نظم القارة منذ هزيمة نابليون (باستثناء عهد ابن أخيه) في شوارع القسطنطينية في العامين 1912 و1913. ففي الثاني عشر من نوفمبر رست في البسفور - بإذن

<sup>(\*)</sup> المتهلين - على وزن المستعرب والمستشرق - هو الشخص المعجب بالهلينيين - اليونانيين - وثقافتهم وأدبهم والدارس لها. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> راجع حاشية سابقة للمترجم حول تفاهم أوروبا. [المترجم].

عثماني - أربع عشرة بارجة أجنبية تحمل ألفين وسبعمائة بحار لطمأنة السكان المسيحيين. وفي السادس عشر من نوفمبر طلب وفد من البطريركية الأرمنية الحماية من السفارات. وفي الثامن عشر من نوفمبر نزل البحارة بالرشاشات إلى المدينة. تمركز الفرنسيون في غَلَطة، والبريطانيون في بيرا، والنمساويون والألمان في تقسيم، والروس على طول أرصفة الميناء (49).

وفي السابع عشر من نوفمبر أخذت نوافذ البيوت تتخبط والأرض تهتز، عندما فتحت المدافع البلغارية والعثمانية النار على طول خطوط تشاتالجا. كانت عائلة ويتال في مودا تسمع أصوات المدافع المقعقعة على بعد ألمانين ميلا. كتبت ماري بوينتر (Mary Poynter)، وهي امرأة إنجليزية كانت تقيم في نيشانتاش في يومياتها:

إنه يوم خريفي ساكن دافئ، مع رياح جنوبية رقيقة، والشمس تحتجب خلف غيوم خفيفة. جاء صوت المعركة من بعيد في هذه الأيام الرطبة وبدا كأنه قريب، لكنهم أخبرونا أنها تبعد عنا عشرين ميلا على الأقل... وفي وقت مبكر من هذا الصباح جاء صوت إطلاق نيران المدفعية مثل رعد بعيد، ثم جاء في هدير مشؤوم مكتوم مع تغير تيارات الهواء، ثم انفجارات شديدة جعلت الأرض تهتز.

اكتظت أسطح البيوت وشرفاتها في بيرا بالمتفرجين الذين هرب الدم من وجوه بعضهم من الخوف. وتعلموا سريعا أن يميّزوا بين الصوت الجاف الحاد للطلقات التي تطلق من السفن العثمانية في بحر مرمرة و«الارتطام المكتوم الغريب» بتعبير هارولد نيكولسن (Harold Nicolson) السكرتير الثالث بالسفارة البريطانية ولأصوات المدافع البرية. وعلى رغم وجود الحرب خارج أسوار المدينة والخوف داخلها وقعت الاضطرابات الوحيدة في المدينة من جانب البحارة الأجانب الذين أرسلوا لمنع الاضطرابات، خاصة بسبب الشجارات بين الفرنسيين والألمان (50).

كان الموقع الجغرافي للقسطنطينية في نهاية شبه جزيرة، بعيدا عن المراكز السكانية الأخرى، ميزة في العام 1912، تماما كما كان في العام 1878، ما جعل الجيوش الروسية والبلغارية لا تكاد تقترب من الجائزة حتى تكون قد استنفدت قوتها وأطالت خطوط إمدادها أطول مما ينبغي. وعلى رغم انتشار الكوليا والرحان قاتلت القوات العثمانية جيدة الإمداد بالطعام والمدافع بحماسة متجددة دفاعا عن

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

«كرسي الخلافة». وفي الثامن عشر من نوفمبر، فشل البلغاريون في اقتحام تشاتالجا. وفي الثالث من ديسمبر، وُقعت هدنة، وأُطلقت مفاوضات صلح في لندن(51).

عندما عاد أنور من إقليم طرابلس الذي كان يقود فيه المقاومة ضد الإيطاليين، أغضبه خوف المدينة وفتورها. كانت الكراهية بين مؤيدي لجنة الاتحاد والترقي وأعدائها تبدو في قوة الكراهية بين أصحاب القوميات المختلفة. وبناء على نصيحة القوى العظمى الأوروبية في مؤتمر لندن، قررت الحكومة أن تتنازل للبلغاريين عن إدرنة، ثانية أكبر مدينة في الإمبراطورية. تتبدى ثقة أنور في أنه يسيطر على «قلوب الأمة كلها»، فيما كتبه إلى صديق ألماني في الرابع عشر من يناير: «أنا لا أحب أن أتصرف كثوري، لكنني لا أعرف إلى أين ستؤول الأمور... ولكي أنقذ الوطن أو أموت بشرف، سأكون مستعدا لأن أقلب كل شيء» (52).

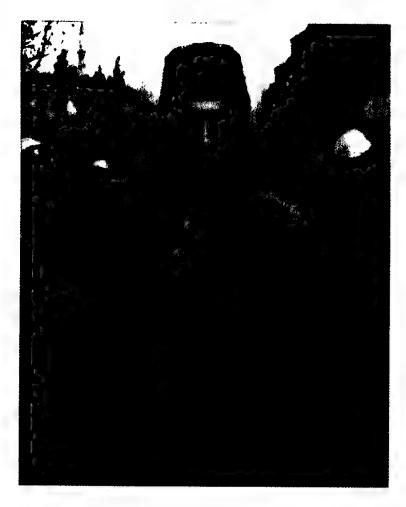

الرسام فوستو زونارو، أنور بيه، 1909. يقف أنسور بطل ثورة تركيا الفتاة محاطا بالجنود غير النظاميين المقدونيين الذين رافقوا جيشه

وفي تمام الثالثة مساء يوم الثالث والعشرين من يناير 1913، قاد أنور يرافقه صامويل إزرائيل (Samuel Israel) رئيس القلم السياسي بالشرطة وطلعت وجمال ونحو خمسين أو ستين رجلا يلوحون برايات الحرية والأعلام الإسلامية، هجوما على الباب العالي. وقطعوا خط الهاتف ورتبوا لكي تتولى كتيبة موالية للجنة حراسة الباب العالي. أعطتهم هذه الكتيبة التحية وهم يدخلون صائحين «الموت لكامل باشا!». اندفع وا إلى الطابق العلوي، إلى مكتب الصدر الأعظم، وقتلوا وزير الحربية وضابطا معاونا يدعى النقيب كيبريسلي (Captain Kibrisli) وضابطا معاونا آخر رميا بالرصاص. استقال الصدر الأعظم. وعين أنور قادة جددا للجيش وعين محمود شوكت باشا صدرا أعظم. وبعد عشرين دقيقة دخل ضابط مبتسم ليخبر أنور عن وجود حشد في الخارج من خمسمائة شخص: «لدينا ثورة صغيرة». خطب مجموعة من الهنود، الذين كان وجودهم إشارة إلى استمرار تعلق العالم الإسلامي بالإمبراطورية، في الحشد قائلين إن الهند مع تركيا كالقلب والروح. لم يصدق السلطان في بادئ الأمر، وأرسل شماشرجيه الأول من قصر دولمة بهجت للتحقق من الأخبار. وبرغبة من أنور، دخلت الإمبراطورية الحرب من جديد. وتباهى أنور بأنه كان يعمل ستا وثلاثين ساعة يوميا وأنه تمكن من ضمان الانتصار. وشكّل حكومة جديدة من دون علم الأجانب، وتمتع بقوة مكنته من التصدي للجيش البلغاري كاملا(63).

وفي فبراير، عادت طلقات المدافع في تشاتالجا تدوي في المدينة مجددا. غير أن الجيش العثماني لم يستطع أن ينقذ إدرنة. وشهدت القسطنطينية يوم حداد في السادس والعشرين من مارس 1913 عندما سقط غريها القديم أمام البلغاريين، وعلى رغم ذلك نال أنور إعجاب الإمبراطورية عندما قاد الجيش الذي استرد إدرالة في الثاني والعشرين من يوليو، التي جاء استردادها نتيجة للتشتت الذي نتج عن هجوم بلغاريا على اليونان وصربيا، أكثر منه عن القوة العسكرية العثمانية.

زاد ضعف الإمبراطورية من شدة انحياز القوى العظمى المعادي للعلمالين، الدي كان ينمو منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر. قبل الحرب، وبسبب توقع الانتصار العثماني، أصدرت القوى العظمى إعلانا ضد إحداث أي للبياك على الوضع الراهن في البلقان. غير أنهم بعد الهزائم العثمانية ساعدها مهل البلكان في تقاسم الغنائم. وتقررت الحماية الاقتصادية غير الرسمية لبريطالها في بلك عا

بين النهرين، ولفرنسا في سـورية، ولروسيا في شـمال الأناضول، ولألمانيا على طول خط سـكة حديد برلين - بغداد. كتب السـفير البريطاني: «كل القوى، ونحن من ضمنها، تحاول أن تنتزع كل ما تستطيع من تركيا. ومع أنهم جميعا كانوا يتشدقون برغبتهم في الحفاظ على سـلامة الأراضي التركية، فإن أحدا منهم لا يمارس ذلك على أرض الواقع». تخلل الشعور بأن الإمبراطورية العثمانية كانت تكابد سكرات الموت، الخطابات الخاصة وكذلك التقارير الديبلوماسية. وقيل إن بعضا من أعضاء لجنة الاتحاد والترقي كانوا يؤيدون قيام جمهورية. ودعا الصدر الأعظم المطرود كامل الأجنبية ... على الإدارة في تركيا(54).

وفي محاولة منها لتحديث القوات المسلحة وإبعادها عن السياسة في آن معا، استقدمت اللجنة ضباطا بريطانيين لإعادة تنظيم الأسطول، وضباطا ألمانيين لإعادة تنظيم الجيش، وضباطا فرنسيين لإعادة تنظيم الجندرمة. وحصلت شركة الذخيرة البريطانية فيكرز (Vickers) تحت مسمى «الشركة الإمبراطورية العثمانية لأحواض السفن والترسانات والإنشاءات البحرية»، على إيجار لمدة ثلاثين عاما لمعقل القوة البحريـة العثمانية: الترسانة الواقعة على القرن الذهبي، (55). وصل الجنرال ليمان فون ساندرز (Liman von Sanders) في الرابع عشر من ديسمبر 1913 على رأس ستين ضابطا وأعطى مكتبا في وزارة الحربية. كان الخوف من الألمان الموجودين في القسطنطينية السبب الأساس للتوتر بين ألمانيا وروسيا عشية الحرب العالمية الأولى. وقويت شوكة أنور الذي أصبح وزيرا للحربية وكان معروفا بأنه صديق ألمانيا. واغتيل آخر صدر أعظم مستقل - محمود شوكت باشا - بإطلاق النار عليه في الحادي عشر من يونيو 1913، بينما كان يقود سيارة عبر سياحة بايزيد، في واحدة من السيارات القليلة جدا في شوارع المدينة (ومنذ ذلك الحين، كانت السيارة التي يتنقل بها أنور خلال شـوارع القسطنطينية تتبعها سيارة أخرى تحوي حراسا بتسليح ثقيل). واتهم في مقتله قريب للعائلة الإمبراطورية وأخو النائب الليبرالي الناجح في انتخابات العام 1912 وأعدما. كان الصدر الأعظم الجديد، وهو سعيد حليم باشا سليل محمد علي مؤسس العائلة الحاكمة المصرية، الرجل ذو الأذواق الفاخرة والزائر الدائم لحلقة الشرق، لعبة في أيدي اللجنة. تزوج أنور نجية سلطان (Naciye Sultan) ابنة أخت السلطان الأثيرة لديه في فبراير 1914، لتكون واحدة من الزيجات القليلة في التاريخ بين ثائر وأميرة إمبراطورية. وعاشا حياة مترفة في يالي في كورو شيسمه (56).

زادت المشكلات مع اليونانيين أوجاع الإمبراطورية، إذ أدت إعادة توطين زهاء أربعمائة ألف لاجئ مسلم من الولايات المفقودة في البلقان إلى تصاعد التوترات. وربما حدثت محاولات حكومية لإرهاب اليونانيين ودفعهم إلى الهجرة. وفي أوائل العام 1914، هُدمت بعض البيوت بأوامر الحكومة في قرى يونانية بالقرب من العاصمة. وفي يونيو أعلن البطريرك إغلاق المدارس والكنائس اليونانية. تصرف البطريرك كأن الفنار كان في قوة الفاتيكان واستقلاله، وأرسل مذكرات إلى السفارات الأجنبية، وزار المفوضية اليونانية شخصيا، وطلب استثناء من الخدمة العسكرية لبعض موظفيه (57).

تدهـورت العلاقات مع العرب أيضا. كان أحـد القوميين العرب البارزين هو عزيز على «المـصري» (Aziz Ali al-Masri) خريج الكلية الحربية بالقسـطنطينية، الذي يرجع تبنيه لفكرة القومية العربية إلى التنافس الشخصي مع أنور، أكثر منه إلى العرق أو اللغة، إذ كان شركسيا شارك في ثورة تركيا الفتاة. وفي التأسع من فبراير 1914، قُبض عليه في أثناء خروجه من فندق توكتليان بعد الغداء، للاشـتباه في أنه يخطط للتمرد. وبعد محاكمة طويلة، أطلق سراحه بضغط بريطاني، وأبحر بعيدا إلى مصر، وكان بذلك زعيما آخر لثورة قومية مسـتقبلية غادر العاصمة (ه). في هـذه الأثناء كان الشريف عبدالله نائب مكة الذي أحب القسـطنطينية بشـدة، يخطط للاسـتقلال العربي، وفاتح اللورد كيتشنر في ذلك في أثناء توقفه في القاهرة خلال رحلاته بين مكة والقسطنطينية (58).

أعطى اندلاع الحرب في يوليو 1914 الإمبراطورية العثمانية فرصة لتقوية موقفها. كان من شأن الحياد أن يزيد ازدهارها الاقتصادي ووزنها الديبلوماسي. غير أن الحكومة الثلاثية (كما كان يطلق أحيانا على أنور وجمال وطلعت) رأت أن الإمبراطورية في حاجة إلى تحالف. لم يؤد الاقتراب المؤقت من جانب طلعت إلى روسيا وجمال إلى فرنسا على التوالي، إلى أي نتيجة. وفي الثاني من أغسطس، في يالي سعيد حليم باشا في إينيكوي، ومن

<sup>(\*)</sup> بعد أن غادر عزيز المصري القسطنطينية، أسهم في تأسيس وتنظيم الجيش النظامي للثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسبين الذي عُين وزيرا ورئيس أركان له، ثم اختلف مع الشريف حسبين بسبب مصادقة الأخير لإنجلترا وفرنسا وشك الأول فيهما بسبب التسريبات عن انتوائهما تقسيم المنطقة العربية، وغادر إلى مصر وفيها شغل عدة مناصب عسكرية وتواصل مع الألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية وساعد الضباط الأحرار في تخطيطهم لثورة 23 يوليو 1952. [المترجم].

دون إخطار بقية الوزارة، وقع أنور وطلعت تحالفا سريا مع ألمانيا، كان أنور يتفاوض بشأنه منذ الثامن عشر من يوليو. تعهدت الإمبراطورية العثمانية بدخول الحرب إلى جانب ألمانيا، بيد أنها بقيت محايدة، وإن ظل جيشها معباً. وفي ذلك الصيف الذي يعد الأكثر حسما في تاريخ الإمبراطورية، تنازعت السفارتان البريطانية والألمانية في القسطنطينية التأثير في الحكومة العثمانية.

في العام 1908 أسيد ببريطانيا لكونها موطن الحرية، وانتقدت ألمانيا لكونها صديقة عبدالحميد. وبعد إعادة الدستور استولى حشد من الساخطين على حصان مركبة السفير البريطاني الجديد على جسر غَلَطَة، واضطروه إلى جرها إلى سفارته أعلى التل. دان السفراء والترجمانات هذه النزعة الشعبوية، وأكدوا أن اللجنة يديرها اليهود والماسونيون وحكومة رفضت عروض التحالف التي قدمت للإمبراطورية العثمانية. كانت الحكومة البريطانية خائفة من تأثير أفعالها في رعاياها المسلمين في مصر والهند ومن النظام البرلماني الناجح في القسططينية. وكانت ثورة تركيا الفتاة قد أحدثت تأثيرا بعيدا، من ذلك أن أمير بخارى أُجبر في العام 1911 على منح دستور لشعبه بضغط من حركة «بخارى الفتاة» المتأثرة بنموذج القسطنطينية.

وفي أغسطس 1914، تراجعت شعبية الحكومة البريطانية أكثر بمصادرتها بارجتين عثمانيتين كان فمنهما قد دُفع بالاكتتباب العام في الإمبراطورية العثمانية وصنعتا في الأحواض البريطانية (غير أن المصادرة لم تحدث مبكرا بما يكفي لمنع أنور من استخدام السفن كطعم لإغراء ألمانيا المترددة للتحالف معه في الثاني من أغسطس). وفي العاشر من أغسطس وصل إلى بحر مرمرة الطرادان الألمانيان غوين (Goeben) وبريسلو (Breslau) اللذان زارا القسطنطينية كجزء من الأسطول الدولي في نوفمبر 1912، بعد مطاردة السفن البريطانية لهما في البحر الأبيض المتوسط. وفي الخامس عشر من أغسطس، سُلِّم الطرادان رسميا إلى الإمبراطورية على اعتبار أنها «اشترتهما»، ومعهما أغسطس، سُلِّم الطرادان رسميا إلى الإمبراطورية على اعتبار أنها «اشترتهما») الذي قائدهما الذكي والعدواني أمير البحر فيلهيلم سوشون (Wilhelm Souchon) الذي عُن بدوره قائدا عاما للأسطول العثماني. وظل طاقما الطرادين، ياوز سلطان سليم وميديلي، كما أعيدت تسميتهما، ألمانيين، لكنهم كانوا في المناسبات العامة يلبسون الطرابيس. وغدا الرأي العام العثماني أكثر تأييدا الألمانيا. وقُصرت مهام الضباط البريطانيين العاملين في الأسطول العثماني على البر (60).

كان السفير الألماني هانز فرير فون وانفينهايم (Freiherr von Wangenheim) عملاق الجثة التورينغني (على باحترام كبير في القسطنطينية. كان خلال صيف 1914، في أيام الأخبار الجيدة الآتية من ألمانيا، يشاهَد جالسا على مقعد خارج سفارته الصيفية في طرابيا يقرأ الرسائل الديبلوماسية. بينها غاب السفير البريطاني سير لويس ماليت (Sir Louis Mallet) الأعزب المولع بالحداثق الإيطالية، في إجازة في شهر أغسطس. وعلى رغم خبرته في «المسائل الشرقية»، كان السير عاجزا ومتشائما، إذ فشل في استخدام استثمارات التحالف في الإمبراطورية (التي كانت أكبر كثيرا من استثمارات ألمانيا) والسيطرة على البك العثماني والديون كسلاح. وفي النهاية، عرضت بريطانيا وفرنسا وروسيا على الإمبراطورية ضمان سلامة أراضيها واستقلالها في مقابل استمرار حيادها. غير أنه في السادس من سبتمبر أبرق ماليت إلى وزير الخارجية سير إدوارد غري (Sir Edward Grey) قائلا إن «ضمان سلامة أراضي تركيا واستقلالها يشبه أدوارد غري (Sir Edward Grey) قائلا إن «ضمان سلامة أراضي تركيا واستقلالها يشبه نزعة معادية للعثمانيين في السفارة، من ذلك ما كتبته ترجمانه أندرو رايان (Andrew) من أن «الأتراك لو تجاوزوا الحرب الأوروبية من دون أن يتورطوا فيها، فقد يتسببون في الكثير من المشكلات في المستقبل».

زاد إظهار الحياد من قوة تأثير الإمبراطورية. وأعيد فتح المدارس والكنائس اليونانية في نهاية أغسطس. وفي الثامن من سبتمبر ألغت الحكومة الامتيازات التي سمحت للكثير من الأجانب بالزهو بثرواتهم وجرائههم في القسطنطينية. وفي التاسع والعاشر من سبتمبر احتفلت مسيرات بالمشاعل وقرع الطبول بهذا الانتصار العثماني أمام بيت طلعت القريب من آيا صوفيا وبيت جمال في منطقة نيشانتاش الجديدة وأمام الباب العالي وقصر دولمة بهجت. وكتب حسين جاهيد بيه محرر صحيفة «طنين» التابعة لتركيا الفتاة: «لم نكن غلك بلدنا، بل الأجانب هم الذين كانوا علكونه». وأقام الصدر الأعظم مأدبة لثلاثمائة شخص في فندق توكتليان. وأعلنت الحكومة في الأول من أكتوبر 1914 إغلاق مكاتب البريد الأجنبية (60).

كانت كفتا الحرب والسلام متوازنتين. وبينما كانت ألمانيا تواصل القتال في المارن (\*\*\*)، كان الجنرال ليمان فون ساندرز يشعر بالإحباط بسبب قعوده على

<sup>(4)</sup> نسبة إلى ولاية تورينغن الألمانية. [المترجم].

<sup>(</sup> ۱ المارن (Marne) منطقة في شمال فرنسا وقعت فيها معركة المارن الأولى بين الخامس والثاني عشر من سبتمبر 1914 التي انتصر فيها الحلفاء على المانيا وأوقفوا تقدم الجيش الألماني في فرنسا ومطاردته لجيوش الحلفاء. [المترجم].

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

البسفور من دون عمل. وشعر الجنرال التابع للحكومة العثمانية وليس الألمانية كأنه أسد مكبل. كان السفير الروسي غيرز (Giers) يعرف الصراع بين المعارضين للحرب والمؤيدين لها داخل الحكومة العثمانية، إذ رشا موظفا في مكتب البريد العثماني وتمكن من قراءة البرقيات الشفرية للسفير النمساوي. وفي الرابع عشر من سبتمبر اضطر أنور أمام ضغط زملائه بقيادة سعيد حليم لأن يلغي الأوامر التي أعطاها لسوشون بقيادة سفنه إلى البحر الأسود ومهاجمة روسيا.

كشف الهجوم على الباب العالي عن استحكام سيطرة أنور العسكرية على العاصمة. فالطريق من طرابيا إلى القسطنطينية في ذلك الصيف لم يكن مغطى بعربات طالبي المتعة، وإنما بخيام الجيش. وفي أوائل سبتمبر بدأ الضباط والمهندسون الألمان في الوصول بالقطار لتقوية حصون الدردنيل وإصلاح الأسطول العثماني. أبرق ماليت إلى حكومته في السابع عشر من سبتمبر: «مادام الجيش معبأ ووزير الحربية هـو القائد العام، فإن الوزارة لن تكون في موقف يمكنها من فرض إرادتها وستجد نفسها مضطرة للمماطلة إلى حد ما»(61). لم تكن ثمة وسيلة لإيقاف أنور إلا ذهب التحالف أو انقلاب عسكري.

وفي السابع عشر من سابتمبر غادرت البعثة البحرية البريطانية، واستعرض السلطان الطرادين ياوز سلطان سايم وميديلي في بيوكادا. غير أن السلطان نفسه، مثل أغلبية رعيته، كان يريد السالام. كتب أندرو ريان (Andrew Ryan) الذي رآه في الحادي والعشرين من سابتمبر: «أدهشنا السايد العجوز الذي كان صامتا عادة، عالمهم من حيوية وذكاء. لقد أكد لنا حياده وأنه لا يريد الحرب، وأن رحيل أمير البحر ليمبوس (Limpus) من دون أن يرجع إلى السلطان ليست غلطته وأنه يحب السفير». وفي السادس عشر من أكتوبر، وهو وقت متأخر فعلا، أبرق السفير البريطاني إلى حكومته: «لم أفقد الأمل في أنني إذا واصلت العمل بشيء من الصبر وإذا واصلنا تحقيق النجاحات (في الحرب)، فسنجذبهم إلى جانبنا من دون شك»(62).

على أي حال، كان الكثير من الألمان يخدمون في الجيش والأسطول العثمانيين، ما جعل الحفاظ على الحياد أمرا صعبا. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر، تسلم سوشون قيادة الأسطول العثماني. وفي السادس والعشرين من سبتمبر أوقفت سفينة بريطانية زورق طوربيد عثمانيا على متنه بحارة ألمان (كانت أغلبية السفن العثمانية في ذلك

الوقت عليها بحارة ألمان) ومنعته من مغادرة الدردنيل ودخول بحر إيجة. ردا على ذلك، قام الجزال فير باشا (General Weber Pasha) القائد الألماني لحصون الدردنيل بإغلاق الدردنيل أمام كل السفن. تزاحمت سفن الحبوب الروسية في بحر مرمرة، وفي النهاية رجعت إلى بلادها. وفي الثاني عشر من أكتوبسر، وبطلب من أنور، وصل مليونا جنيسه تركي بالذهب الألماني في قطار خاص من برلين كقرض «مريح»، كان في حقيقته رشوة للقسطنطينية. وفي اليوم التالي وضع أنور خطة للحرب. وفي السابع والعشرين من أكتوبر، دخلت البارجتان العثمانيتان الجديدتان بقيادة سوشون إلى البحر الأسود. وفي التاسع والعشرين من أكتوبر، في نحو الساعة الثالثة وخمسين دقيقة صباحا، ومن دون إعلان الحرب، قصفتا أوديسا وسيباستوبول. وعندما وصلت الأخبار إلى حلقة الشرق، قال جمال باشا: «إن كان هذا الخنزير سوشون قد فعلها، فإن الشيطان يكون قد ربح». بيد أن جمال في الحقيقة كان يؤيد القرار. وفي الثاني من نوفمبر أعلنت روسيا الحرب على الإمبراطورية، ثم تبعتها بريطانيا وفرنسا. استثقال أربعة وزراء عثمانيون، وكان الصدر الأعظم قد هدد بالاستقالة، لكنه أقنع بالبقاء في منصبه (63).

استعد آخر البريطانيين والفرنسيين في المدينة للرحيل. قال أحد المعارف الألمان لمؤرخ الإمبراطورية البيزنطية الذي عمل أربعين عاما محاميا في المدينة سير إدوين بيرز (Sir Edwin Pears): «سير إدوين لقد كتبت عن انهيار الإمبراطورية اليونانية، وأعتقد أنك ستعيش لتكتب عن انهيار الإمبراطورية التركية... إنني أحب الأتراك، لكننى أعتقد أنهم ينتحرون».

في المرات السابقة الكثيرة التي كانت الحكومة العثمانية تعلن فيها الحرب على روسيا، كانت القسطنطينية تدخل في حالة من الحماس. غير أن الحرب في العام 1914، كانت حرب أنور، وليست حرب العائلة الحاكمة ولا الشعب. فلم تحتشد حشود مبتهجة أمام القصر فرحا بإعلان الحرب، كما كانوا يفعلون في لندن وبرلين وسانت بطرسبرغ. وأشيع أن السلطان قال: «نعلن الحرب على روسيا! إن جثتها وحدها كافية لسحقنا». وانتقد السلطان أنور ضمنيا عندما قال لاحقا لصحافي أمريكي في قصر دولمة بهجت «لم يعد شعبي كما كان. لقد دخل حروبا كثيرة، ونزف كثيرا... أنا لم أرد هذه الحرب والله شهيد على ما أقول. وأنا على يقين من أن شعبي لم يردها أيضا». وفي قصر بليرباي، دمدم عبدالحميد: «ضحينا بأنفسنا من أجل زورقين» (64).

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

أعلن الجهاد في جامع الفاتح في التاسع من نوفمبر. وأصدر مفتي القسطنطينية مناشدة للمسلمين في روسيا والهند والجزائر للثورة ضد سادتهم الإمبرياليين: «أيها المسلمون، يا عباد الله الصادقين! إن من يشارك منكم في الجهاد ويرجع سالما سينعم بهناءة عظيمة، أما من يلق في الجهاد حتفه فإنه ينال شرف الشهادة» ((\*\*). لم يلب الدعوة إلا قليلون. واحتفل حشد يهتف «الموت لروسياا» بدخول الحرب من خلال نهب فندق توكتليان الذي كان مالكه من رعايا روسيا.

أصبحت القسطنطينية عاصمة في حالة حرب. وبحلول أوائل شهر ديسمبر كان الجسر والميناء مهجورين، مقارنة بنشاطهما الطبيعي<sup>(65)</sup>. وأخذت دوريات من الجيش تفتش عن الشباب الهاربين من التجنيد. وتضاعفت أسعار الخبز ثمانية وثلاثين ضعفا على مدى السنوات الأربع التالية، بمعدل أسرع كثيرا من ارتفاع الرواتب. واصطفت الطوابير أمام دكاكين الخبز تهتف: «إننا لا نهتم بالانتصارات. أعطونا خبزا!»، حتى الخبز القليل المتوافر كان طعمه كالقش. واستخدم الناس الزبيب المجفف لتحلية الشاي بسبب شع السكر. كان إمداد المياه يتعطل كثيرا، وأغلقت شركتا الغاز. وغدت عربات الترام تكتظ بالناس حتى شبّهت النساء السفر فيها بحشرة القبور.

ومن القسطنطينية، بدأ بارفوس يرتب نشاطات ثورية أوكرانية وجورجية ضد روسيا. وفي يناير 1915 قام السفير الألماني فون وانغينهايم في القسطنطينية بتجنيد «تاجر الثورة»، كما أطلق على باروس، لترتيب تحالف بين ألمانيا الإمبراطورية والثوار الروس، وهو التحالف الذي أوصل لينين إلى روسيا بمساعدة ألمانية في العام 1917 في أعلان غير أن المساهمة الأساسية من المدينة في المجهود الحربي لدول المحور لم تتمثل في إعلان الجهاد ولا في استخدام بارفوس، بل في إغلاق البسفور والدردنيل أمام السفن، إذ ساعد الاضطراب الناتج عنه في الاقتصاد الروسي في إشعال ثورة العام 1917. وأدت الرغبة في إعادة فتح الطريق لروسيا، وكذلك إضراج الإمبراطورية العثمانية من الحرب وإدخال دول اليونان وبلغاريا ورومانيا المحايدة فيها في صف الحلفاء، إلى القرار المتحمس من جانب مجلس الحرب البريطاني في الثالث عشر من يناير 1915 بإعداد حملة بحرية «تمثل هدفها في قصف شبه جزيرة غاليبولي والقسطنطينية والاستيلاء عليهما».

<sup>(\*)</sup> في تجلّ آخر أسبق زمنيا لاستخدام الدين أداة سياسية، لكن في الاتجاه المقابل، صدر من القسطنطينية في العام 1882 قـرارا يعلـن أحمد عرابي الذي كان يصد جيشـا إنجليزيا عن احتلال مصر، عاصيـا وخارجا على دولة الخلافة، ليكمل الأتراك بذلك دورهم في تكبيل العرب وإعاقة تطورهم حتى أسلموهم إلى محتلين جدد، وليسهموا في وأد ثورة «إصلاحية» عربية مبكرة كان من شأنها أن تغير تاريخ للنطقة وشعوبها. [المترجم].

لم تُثرِ المدينة من قبل كل هذه المنافسة عليها التي أثارتها في سنواتها الأخيرة كعاصمة إمبراطورية. كان فردناند ملك بلغاريا والملك اليوناني قسطنطين الثاني عشر (يشير اختيار رقمه إلى أنه التالي للإمبراطور البيزنطي الأخير قسطنطين العادي عشر ووريثه) يحلمان بدخولها فاتحين. وفي سانت بطرسبرغ أصدر نيقولاس الثاني في نوفمبر 1914 بيانا يدعو فيه إلى «تحقيق مهمة روسيا التاريخية على شواطئ البسفور»، وحصلت روسيا من حلفائها على وعد رسمي بالمدينة والمضايق في مارس العام 1915. وفي لندن أيد أمير البحر الأعلى وينستون تشرشل (الذي زار القسطنطينية في العام 1910 وكان يعرف زعماء تركيا الفتاة)، خطة الهجوم على الدردنيل بالكلمات: «فكروا في مكانة القسطنطينية بالنسبة إلى الشرق! إنها أكبر من مكانة لندن وباريس وبرلين مجتمعة بالنسبة إلى الغرب». وفي نشوة الحرب تراجع عن اعتقاده واعتقاد واعتقاد بالأسطول وحده «لم تكن ممكنة». تجمع أسطؤل للتحالف من ثماني عشرة بارجة وماثتي سفينة أصغر، شملت غواصات، قبالة جزيرة ليمنوس اليونانية، على مسافة أربعين ميلا من الدردنيل. وعلى جوانب بعض السفن نقش الجنود شعارات من أربعين ميلا من الدردنيل. وعلى جوانب بعض السفن نقش الجنود شعارات من نوع «النزهة التركية» و«إلى القسطنطينية والحريم» (60).

بدأ القصف البحري من جانب الحلفاء لتحصينات الدردنيل في التاسع عشر من فبراير. وأُغرِقت ثلاث بوارج بريطانية، وتضرر الكثير من السفن الأخرى بسبب الألغام العالمة في الدردنيل. وفي الخامس والعشرين من أبريل أنزل الحلفاء قوات على شواطئ قريبة من غاليبولي. ولا تحتاج المجزرة التي تلت ذلك إلى إعادة سرد. إجمالا، شارك خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جندي في الحرب من قوات الحلفاء، وثلاثمائية وعشرة آلاف جندي من القوات العثمانية. وفي عدة مرات، كانت قوات الحلفاء قادرة على الاختراق إما برا أو بحرا. وانخفضت أسعار القمح في شيكاغو مع توقع قرب تصدير القمح الروسي عبر المضايق مرة ثانية. وعم الرعب القسطنطينية عواصة بريطانية الدردنيل وبدأت تغرق السفن في البسفور، ومع نهاية العام كانت غواصات الحلفاء قد أوقفت المرور النهاري خلال بحر مرمرة كليا تقريبا. وفي بعض الأوقات خططت الحكومة العثمانية للانتقال إلى بورصة أو أبعد منها. وفي النهاية، انتصر العثمانيون بفضل التضاريس وعدم كفاءة الحلفاء وبراعة القائدين العثمانيين ليمان فون ساندرز ومصطفى كمال. بينما يرجع الضابط الألماني

هانز كاننغيسر باشا (Hans Kannengiesser Pasha) الانتصار إلى العامل النفسي: «الإرادة الصلبة والتفاني الشديد والولاء الثابت» من جانب القوات العثمانية «إلى سلطانهم وخليفتهم». وانسحبت آخر قوات الحلفاء في يناير 1916(68).

في أثناء القتال في غاليبولي اتخذ القرار بكارثة أشد في القسطنطينية. كانت لجنة الاتحاد والترقي تتمتع في بادئ الأمر بعلاقات طيبة نسبيا مع الأرمن. وبين العامين 1909 و1914 كانت الجمعية الوطنية الأرمنية ومؤتمرات حزب الهَنشاق تعقد في العاصمة. وشغل الأرمني غابريل نورادوغيان (Gabriel Noradoungian)، المقرب من علي باشا، منصب وزير الخارجية لفترة قصيرة في العامين 1912 و1913 (غادر إلى باريس بعد ذلك مباشرة). غير أنه بداية من العام 1913 تسببت خطط للإصلاح في شرق الأناضول، في رفع حالة التوتر في العاصمة. وفي العام 1914 ساعد بعض الأرمن القوات الروسية في الأناضول ضد القوات العثمانية. ووقعت ثورة أرمنية في وان (\*). وفي القسطنطينية نفسها أظهر بعض الأرمن الشماتة في الانتصارات الروسية الأولى. فاتخذت اللجنة قرارا باتباع سياسـة الإبادة. وفي الأناضول مات بين سـتمائة وثمانمائة ألف أرمني من الرجال والنساء والأطفال في أثناء عمليات الإبعاد وبسبب الأوبئة والمذابح (ماتت آلاف كثيرة من الأتراك والأكراد أيضا في المنطقة نفسها في أثناء الحرب). وفي القسطنطينية نفسها، جرى إبعاد ألفين وأربعمائة واثنين وثلاثين أرمنيا ممن كانوا يشكلون نخبة الجالية الأرمنية، كان من بينهم سبعة أعضاء بمجلس الشيوخ واثنا عشر ناثبا، منهم كريكور زوخارب (Krikor Zohrab) النائب عن القسطنطينية الذي آوى طلعت في أثناء الثورة المضادة في شهر أبريل 1909. وقد شوهد عدد منهم في المدينة بعد الترحيل(69).

كان «التنظيم الخاص» الذي أدار عمليات الإبعاد والمذابح يعمل من القسطنطينية، وعمله التدميري معروف ولا يحتاج إلى سرد. وفي الخامس والعشرين من يونيو 1915 ذكر السفير الألماني بناء على تقارير جاءته من القناصل الألمان في الشرق أن عمليات الإبعاد بدأت من مناطق لم تكن مهددة بالاحتلال الروسي «تبيّن هذه الحقيقة والطريقة التي ينفذ بها الترحيل بجلاء أن الحكومة تعمل فعليا على تدمير العرق الأرمني في تركيا». وفي السابع من أغسطس، كما جاء في يوميات الصحافي الأمريكي جورج شرينر (George Schreiner)، قالت خالدة أديب له وهما يحتسيان الشاي في المدرسة التي كانت تديرها في حي تقليدي بالقسطنطينية: «إنه شيء مؤسف جدا! وأتمنى أن تجد

<sup>(\*)</sup> وان (Van) مدينة تقع حاليا شرق تركيا في محافظة بالاسم نفسه على شاطئ بحيرة بالاسم نفسه أيضا. [المترجم].

الحكومة مخرجا من هذا الموقف. يؤخذ هؤلاء المساكين الآن إلى بلاد ما بين النهرين. وسمعت أنه وقعت مذابح لا أستطيع أن أصدقها!» لم ينتج القرار بقتل الأرمن عن مخاوف الحكومة العثمانية بعد هزائمها الأولى وحسب (فبعد الثورة العربية التي تلت ذلك بسنة واحدة لم تقع مذبحة بحق العرب). كتب السفير الأمريكي في يومياته أن وزير الداخلية طلعت أخبره بأن الحكومة كانت تريد «كسر شوكة» الأرمن لأنهم كانوا أغنياء ويريدون دولة مستقلة ويشجعون أعداء الإمبراطورية. وحذر السفير طلعت شلات مرات من أنهم يرتكبون خطأ كبيرا. وقال طلعت إنه غير نادم بالمرة. وفي الثلاثين من سبتمبر 1915 قال السفير النمساوي المؤقت «يبدو أن خطة إبادة العرق الأرمني قد نجحت بدرجة كبيرة. لقد أخبرني طلعت فرحا، أخيرا، أنه لم يعد هناك أرمن في أرضروم على سبيل المثال (4). تعيش تركيا اليوم حالة من الهوس بعد أن نفذت إبادة العرق الأرمني وهي محصنة من النقد» (70).

ذهب النظام العثماني القديم أدراج الرياح. خرجت آخر قافلة مشرفة بالحجاج إلى مكة بقيادة والد أنور من أوسكودار في العام 1915. وفي السنة التالية لم تكن الرحلة ممكنة. وبعد تردد دام أربعمائة عام قرر الشريف الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية. وعلى رغم ارتباطاته العثمانية، أطلق الشريف حسين، بسبب إقصائه من جانب حكومة تركيا الفتاة وأمام إغراء العروض البريطانية بالذهب والاعتراف، الثورة العربية في مكة في العاشر من يونيو 1916. غير أنه حتى في إعلانه الخروج على الدولة العثمانية ظل عثمانيا، إذ اتهم لجنة الاتحاد والترقي بأنهم مرتدون سمحوا للصحف العثمانية بنشر البدع ومنعوا السلطان من تعيين سكرتيره الأول. وعلى رغم ثورة الأمير ظلت أغلبية العرب، ومنهم أخوه الشريف ناصر الذي كان مقيما في القسطنطينية، موالين للعثمانيين. وساعدت قوات عربية في الدفاع عن العاصمة في غاليبولي في العام 1915. ردت الحكومة العثمانية بإعلان ابن عمه الشريف على حيدر أميرا لمكة بدلا منه. وحدث آخر احتفال بالعروبة العثمانية أمام حشد كبير خارج الباب العالي في الثامن عشر من يونيو 1916. وصل علي حيدر مرتديا العمامة البيضاء التي تميّز الشريف وزيه الرسمى الأسود والذهبي وزينته العثمانية في مركبة السلطان الرسمية يرافقه حرس عربي وفرقة السلطان الموسيقية. ووقف الوزراء والأشراف والأمراء العثمانيون يشاهدون بينما كان فرمان تعيينه يتلى. غير أنه في رحلته إلى إمارته لم يتجاوز حدود المدينة المنورة وعاد إلى القسطنطينية في العام 1918(٢١).

<sup>(\*)</sup> أرضروم (Erzrum) مدينة ومحافظة تقع شرق تركيا حاليا. [المترجم].

مكنت الحرب الحكومة من اتباع سياسة التتريك والتحديث، فصدرت قوانين تلزم باستخدام اللغة التركية في المكاتب الخاصة فضلا عن الوثائق الرسمية. وبدأ غير المسلمين أخيرا في تعلم بضع كلمات من اللغة التركية. ظهر في كاريكاتير في مجلة ثروة الفنون، تركي يسأل أوروبيا عما يحزنه إلى هذه الدرجة:

«لأنني لكي أتقدم قليلا في تركيا بات علي أن أفهم قليلا من اللغة التركية». «كيف وأنا التركي أجدني مضطرا إلى أن أتصرف كأوروبي لكي أتقدم في وطني».

كان التغيير متسارعا جدا. في العام 1916، أبعد شيخ الإسلام من الوزارة، ونُزعت المحاكم الشرعية والمدارس من ولايته ونُقلت إلى وزارة العدل. وأعطى قانون الأسرة للعام 1917 المرأة الحق في طلب الطلاق. وبدأت النساء المسلمات العمل في المكاتب الحكومية، وفي بعض الحالات في الدكاكين. كان مفتش القسطنطينية ورئيس طائفة الحمالين المعروف بقرة كمال (Kara Kemai) (أي كمال الأسود) ينظم إمداد المدينة بالغذاء في بادئ الأمر، ثم سيطر بعد ذلك على الحياة الاقتصادية للقسطنطينية كاملة. وشجع على تتريك الاقتصاد، إذ أنشأ جمعية التجار المسلمين وشركتين وطنيتين للخبازين والقماش في العامين 1916 و1917 (72).

حوًل التحالف في زمن الحرب القسطنطينية إلى منطقة جذب للألمان. أنشئت قاعدة بحرية ألمانية في إستينيه (Istinye) على الضفة اليسرى للبسفور. وأخذ البحارة الذين بدلوا اسم المكان إلى إستنياتال (Steniatal) يربون خنازير في مكان قريب لتوفير لحم الخنزير المشوي لغداء يوم الأحد. وعمل أفراد من عائلة كروب في مصانع الذخيرة (\*\*) وكان من بين الضباط الألمان المتمركزين في القسطنطينية فون بابن (Von Papen) وريبنتروب (Ribbentrop). كان رئيس هيئة الأركان بوزارة الحربية التي ترأسها أنور، الجنزل المتمكن هانز فون سيكت (Hans von Seeckt) الذي أعاد تنظيم الجيش الجنرال المتمكن هانز فون سيكت (Hans von Seeckt) الذي أعاد تنظيم الجيش الألماني بعد العام 1919. رسم عبدالمجيد - الأمير الفنان - صور لسيدة من الحريم تقرأ لغوته (Goethe) وأفراد من العائلة الإمبراطورية يعزفون مقطوعات لبيتهوفن، تقديرا للتحديث والتحالف في زمن الحرب في آن معا. ومع نهاية الحرب كان يوجد نحو تسعة للتحديث ألماني وألف جندي غساوي في القسطنطينية وحولها. واعتبر بعض الضباط الألمان الإمبراطورية «مصرا ألمانية» (\*\*\*). قال أحد الألمان إنه كان يحب الجلوس على الألمان الإمبراطورية «مصرا ألمانية» (\*\*\*). قال أحد الألمان إنه كان يحب الجلوس على

<sup>(\*)</sup> كروب (Krupp) عائلة ألمانية بارزة عمرها أربعمائة سنة اشتهرت بإنتاج الحديد والذخيرة والأسلحة. [المترجم]. (\*\*) في تشبيه لأهمية مصر بالنسبة إلى الإنجليز وسيطرتهم عليها. [المترجم].

شرفة فندق توكتليان لأنه كان موقعا مريحا للبصق على الأتراك في الشارع. بينما قال مرتن باشا (Merten Pasha) قائد حصون الدردنيل وهو يراقب الغروب على القرن الذهبي من غارتنبار (Gartenbar) في الجبّانة الصغيرة: «تأتي عليّ أوقات أفضل فيها أن أكون شحاذا في القسطنطينية عن أي شيء في أي مكان آخر» (73).

كان في التحالف مع ألمانيا دمار الإمبراطورية العثمانية. ومع تحول القسطنطينية أكثر فأكثر إلى مدينة تركية، حدث الشيء نفسه مع الإمبراطورية العثمانية، إذ سقطت بغداد أمام قوات التحالف في الحادي عشر من مارس 1917، والقدس في التاسع من ديسمبر، ودمشق في الأول من أكتوبر 1918. حققت قوات الحلفاء اختراقا على جبهة سالونيك. وبدأت طائرات الحلفاء تقصف القسطنطينية. وفجأة أدركت حكومة تركيا الفتاة أنها خسرت الحرب.

أصبحت القـوات البحرية للحلفاء في البحر الأبيض المتوسط وقواتهم البرية على جبهة سالونيك سادة الموقف. كانت القسطنطينية لاقزال تثير العداء في لندن، وإن لم يكن بالشـدة التي كانت الحال عليها في العام 1878. بأوامر من إمارة البحر، اسـتبعد أمـراء البحر البريطانيون في بحر إيجة زملاءهم الفرنسـيين من مفاوضات الهدنة، على رغم السـيطرة البحرية العامة لفرنسـا على البحر الأبيض المتوسط. وفي الاجتماعات في باريس دارت أسـوأ المناقشـات في زمن الحرب بين كليمانصـو (Clemenceau) ولويد جورج (Jloyd George). وفي الخامس والعشرين مـن أكتوبر 1918 كتب كليمانصو واحـدا من خطاباته الكثيرة احتجاجا على لويد جورج، يشـير فيه إلى الانتصارات التي واحـدا من خطاباته الكثيرة احتجاجا على لويد جورج، يشـير فيه إلى الانتصارات التي قادها الفرنسـيون على جبهة سالونيك وإلى الاسـتثمارات الفرنسية المالية والثقافية في الإمبراطورية العثمانية: «تمتلك فرنسا في القسطنطينية مصالح أكبر من غيرها بكثير» (٢٠٠٠).

لم تتنازل الحكومة البريطانية. وفي الثلاثين من أكتوبر، على سفينة صاحبة الجلالة أغاممنون (Agmemnon) الراسية في مودروس (Mudros) على ساحل جزيرة ليمنوس، وقع وزير البحرية العثماني رؤوف بيه (Rauf Bey) هدنة مع قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني أمير البحر سير سمرسيت غوف كالثروب (Sir Somerset) من دون حضور الفرنسيين. قضت الهدنة بتسريح الجيش العثماني وأعطت الحلفاء الحق في احتلال «أي نقاط إستراتيجية في حال ظهور أي موقف يهدد أمن الحلفاء». وطمأن كالثروب رؤوف بيه إلى أن الحلفاء سيحتلون نقاطا في القسطنطينية وحولها وحوض السفن وحصون البسفور، غير أنهم لن يقربوا المدينة

نفسها. وعندما طلب رؤوف بيه ضمانا مكتوبا، قال له كالثروب إنه لا يوجد متسع من الوقت للرجوع إلى لندن بشأن هذا الطلب. وثق رؤوف بيه في وعد أمير البحر، وطمأن المدينة في مؤتمر صحافي لدى عودته إلى «أنه لا أحد من جنود الأعداء ستطأ قدمه أرض إسطنبول الحبيبة». وفي الأول من نوفمبر هرب أنور وطلعت وجمال على آخر غواصات ألمانية خرجت من البسفور.

وفي لندن، أقنع نائب الملكة السابق في الهند لورد كرزون (Lord Curzon) (الذي كانت لديه عقدة من القسطنطينية، مثل تشرشل ومؤيدي الإمبريالية الآخرين من أمثال كاترين الثانية وكونت إغناتيف) وزارة الحربية بأنه لا وجه للاستثناء، وأن احتلال القسطنطينية كان مرغوبا من «منظور العقلية الشرقية». ورُفِضت شروط الهدنة بالتصلب نفسه الذي رُفِضت به المشاركة الفرنسية في الثفاوض عليها. كانت المدينة ضحية مجدها وموقعها الجغرافي. فلكونها منذ مدة طويلة رمزا للعظمة الإمبريالية والإسلامية، رأت الحكومة البريطانية، وكرزون تحديدا، أن احتلالها يزيد هيبة بريطانيا في السترق الأدنى والهند. وجعل موقعها الجغرافي أيضا احتلالها مرغوبا - على خلاف عواصم الأعداء الأخرى برلين وفينا وصوفيا - وممكنا (\*\*).

وهكذا، فإن حرب القسطنطينية التي بدأت في السابع والعشريان من أكتوبر 1914 بطراديان ألمانيان غادرا البسفور لقصف روسيا، انتهات في الثالث عشر من نوفم بر 1918 بطابور طويل من بوارج الحلفاء (البريطانية بالدرجة الأولى ومعها بعض البوارج الفرنسية والإيطالية واليونانية) يدخل البسفور. كانت القسطنطينية على مدار السابقة، هدفا ثمينا للكثير من القوى (75). وكانت بريطانيا، في أوج قوتها العالمية وثقتها بنفسها التي جددها الانتصار وبقواتها المتمركزة في جميع أنحاء الأقاليم العثمانية كافة، هي التي ربحت الجائزة.

<sup>(\*)</sup> كـما أن الأتـراك لم ينفذوا مذبحة بحق العرب بعد ثورتهـم كما فعلوا مع الأرمن - على حد تعبير المؤلف - وإن كانـت المنطقـة العربية أقل أهمية لتركيا بكثير من شرق الأناضول الـذي أراده الأرمن ضمن دولتهم، فإن الحلفاء لم يحتلوا دول المحور الأوروبية ألمانيا والنمسا وبلغاريا والمجر مع نهاية الحرب، بينما احتلوا القسطنطينية. [المترجم].

## موت عاصمة

تقع إسطنبول في ملتقى عالمين كبيرين، وهي مفخوة الأمة التركية، وكنز التاريخ الستركي، وأعز ما تملك الأمة التركية، ولها مكانة في قلب كل تركي. ومعاناة المدينة في أحداث مؤسفة تُدمي قلوب كل الأتراك:

مصطفى كهال أتاتورك إسطنبول، في 1 يوليو 1927

كانت السنوات الأخيرة للقسطنطينية، كعاصمة، الأكثر عالمية في تاريخها. في الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر 1918، أنزلت سفن الحلفاء ثلاثة آلاف وستمائة وستة وعشرين جنديا في المدينة. احتجت الحكومة العثمانية على خرق الهدنة، فرد الممثل البريطاني بهدوء بأن القسطنطينية قد وقع الاختيار عليها لتكون مركز قيادة بريطانيًا. فصعق المسؤول العثماني حتى إنه لم يجد ردا.

«لا شك في أن الخلافة كانت تضيف إلى التألــق الظاهري للمدينة، لكن نهايتها كانت قد حُسمَتْ» كان قائد قوات الحلفاء هو الجنرال سير هنري ميتلند ويلسون (Maitland Wilson)، وكان ألفان وستماثة وستة عشر من قواته من البريطانيين. وعلى مدار الأسابيع التالية، بينما كانت القوات الألمانية والنمساوية تعاد إلى بلادها، كانت القسطنطينية تكتسب تنوعا في السلطات الخاضعة لسيطرة البريطانيين. كانت القسطنطينية تكتسب تنوعا في السلطات الخاضعة لسيطرة البريطانيين. التخذت مدرسة البنات الإنجليزية في 181 شارع بيرا الكبير مقرا لقيادة الحلفاء في المدينة، بينما اتخضدت الكلية الحربية العثمانية في منطقة حربية Harbiye مقوات في جنوب منفصلا لجيش الحلفاء للبحر الأسود الذي كانت تخضع لسيطرته قوات في جنوب روسيا والقوقاز. وبداية من الحادي عشر من يناير 1919، تولت لجنة شرطية دولية يترأسها بريطاني «السيطرة التنفيذية» على شرطة المدينة. كما أسس الحلفاء أيضا يترأسها بريطاني «السيطرة التنفيذية» على شرطة المدينة ومستشفياتها وبنوكها خاصا لمحاكمها العسكرية، تولت حراسة سجون المدينة ومستشفياتها وبنوكها وسفاراتها من الخارج. جلب احتلال الحلفاء أزياء إلى شوارع المدينة لم تكن معروفة حتى للقسطنطينية: الأزياء الرسمية للقوات الفرنسية من السنغال والهند الصينية، وللقوات البريطانية من الهند، وقوات الحليف المنتصر الآخر وهو اليابان (1).

وفي الثامن من فبراير 1919، تلقت سيطرة الحلفاء على المدينة ترسيمها من خلال مسرح الشارع، وفي الوقت عينه ردت الحكومة الفرنسية سريعا على الهيمنة البريطانية بأن أرسلت المارشال فرانشيت ديسبيري (Franchet d'Esperey) الذي نـزل على رصيف الميناء في غَلَطَة من سالونيك لتولي قيادة قوة أخرى للحلفاء هي جيش الحلفاء للشرق. وفي محاكاة انتقامية لدخول محمد الفاتح المدينة في العام جيش العلفاء للشرق. وفي محاكاة انتقامية لدخول محمد الفاتح المدينة في العام اليونانيين. واصطفت على جانبي شارع بيرا الكبير أعلام الحلفاء وقواتهم ويونانيون وأرمن مهللون. وبعد زيارة له للفنار استقبل فيها على دوي دقات أجراس الكنائس، توجه ديسبيري إلى سكنه الجديد، وهو يالى أنور باشا في كورو شيسمه (2).

وعلى مدار السنوات الأربع التالية، تمتع ممثلو الحلفاء الثلاثة المعروفون باسم المندوبين السامين بسلطة أكبر من السلطان نفسه، كأن سلطتهم جاءت تصعيدا وتتويجا للتزايد الثابت في سلطة السفراء منذ القرن السابع عشر. كان احتلال الحلفاء الفترة البحرية والعالمية الأشد عنفوانا في تاريخ القسطنطينية. فتحوّل لون

البسفور إلى الأسود بسبب كثرة البوارج. كان القائد العام للبحر الأبيض المتوسط أمير البحر سير سمرسيت غوف كالثروث الذي أقام على متن سفينة صاحبة الجلالة أيرن ديوك HMS Iron Duke الراسية في جزر الأمراء، يشخل في الوقت نفسه منصب المندوب السامي البريطاني. وكانت فرنسا وإيطاليا واليونان ممثلة أيضا في بادئ الأمر بأمراء بحر. وأصبحت منطقة طوفان قاعدة بحرية بريطانية، واستردت شركة فيكرز آرمسترونغ Vickers-Armstrong (التي كان اليوناني القسطنطيني الغامض سير باسل زاخاروف (Sir Basil Zaharoff) أحد كبار مديريها) السيطرة على أحواض السفن والترسانة العثمانية.

وكما كانت الحال في برلين وفيينا بعد العام 1945، كانت المدينة مقسمة إلى مناطق. أقام الفرنسيون في القسطنطينية نفسها جنوب القرن الذهبي، والبريطانيون في غَلَطَة وبيرا، والإيطاليون في أوسكودار، وفرقة يونانية صغيرة في الفنار. وسُــيت دوريات في بعض الشــوارع كانت تتكون من أربعة شرطيين: تركي وبريطاني وفرنسي وإيطالي. وفي القوة التي أسـموها «الكونســتانت» Constant، كان البريطانيون وفقا لشهادة بعض الباقين منهم على قيد الحياة - الأكثر عددا والأسوأ سلوكا. فكان البريطانيون يترنحون ســكارى خلال شوارع بيرا. أقام الضباط البريطانيون في فنــدق بيرا بالاس أو فندق غراند هوتيل دي لوندري Grand Hotel de Londres التي كانت التي كانت التربيات الكبيرا، أو تم إيواؤهم بأوامر رسـمية في بيوت المسـلمين التي كانت لاتزال حرما منيعا (قتلت سـيدة تركية سـاخطة الضيف الذي فُرض عليها قبل أن يهرب عبر البسفور). وعملت الاستخبارات العسكرية البريطانية التي كان لها الكثير من العملاء في المدينة من مقرها في خان هاغوبيان Hagopian Han في غَلَطَة الذي كان طـوال النهار مقصدا لأناس يبلغون الأخبـار لضابط المخابرات البريطاني ج. غـ كان طـوال النهار مقصدا لأناس يبلغون الأخبـار لضابط المخابرات البريطاني ج. غـ بينيت (J. G. Bennett)، وكان في الليل مقصدا «للعملاء السريين جدا».

كانت الرياضة - مثل الخمر - جزءا من حياة الجنود البريطانيين. فكان الجنود والبحارة يلعبون الرغبي بجانب مياه أوروبا الحلوة والكريكت في بايكوز. بعد عشرين عاما من تركه شرطة «الكونستانت»، تذكر نيفيل هيندرسن (Nevile Henderson) الندي خدم بين موظفي المندوبية السامية: «تمثل أحد أنجح الجهود للمندوبية السامية في تنظيم فريق للكريكت، مع أن ذلك كان يعني استدعاء أي رجل متاح».

بالنسبة إلى بعض الضباط البريطانيين، لم تكن مباهج القسطنطينية تقارَن بصيد الثعالب وأبناء آوى في تراقيا. وصف بيلي فوكس بست (Billy" Fox-Pitt") النقيب ابن السادسة والعشرين من العمر في الحرس الويلزي، القسطنطينية بأنها «مدينة أشباح» و «أقذر وأكثر مدينة خربة... رأيتها على الإطلاق». بعد أن وصل مباشرة، أصبح السواط في إحدى مجموعتي الصيد البريطانيتين (\*). كتب بيلي لأبيه: «أعتقد أن هذا المكان سيصبح مملا بعد أن تزول مشاعر الجِدة، لأن أماكن الصيد بعيدة، ولا يوجد شيء آخر تفعله عندما يسوء الطقس» (4).

كانست الإمبريالية والثأر ومعاداة الشيوعية الدوافع الأساسية للاحتلال. فقد أراد الحلفاء السيطرة على عاصمة الإمبراطورية العثمانية لكي يعجَّلوا بنزع سلاحها وتقسيمها. وحتى مايو 1919، وبموجب شروط الهدنة، أخذت الذخائر تتدفق من الولايات لكي يخزنها الحلفاء في مخازن في العاصمة وفي المضايق. لقد أراد الحلفاء أن يثبتوا أن أرواح قواتهم التي أُزهقت في غاليبولي في العام 1915 لم تذهب سُدى وأن يعاقبوا الإمبراطورية العثمانية على الانضمام إلى دول المحور. وزعم كرزون ولويد يعاقبوا الإمبراطورية العثمانية أن دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب أطالها بنحو صنتين. وكانت بريطانيا وفرنسا أيضا تريدان «بابا إلى الشرق»، ومركزا لإمداد القوات الروسية البيضاء في جنوب روسيا والقوقاز التي كانتا تساعدانها ضد البلاشفة (٥)(هه).

وفي العام 1919، كان الحلفاء المنتشون بانتصارهم على وشك أن يفرضوا سلاما انتقاميا على دول المحور، ويعيدوا تشكيل أوروبا على أسس قومية. كانت هزيمة الإمبراطورية العثمانية هزيمة كاملة، حتى إن بعض رجال الدولة في جانب الحلفاء أرادوا أن ينزلوا بالإمبراطورية العثمانية شروطا أسوأ مما أرادوه لألمانيا، كان من بينها التخلي عن القسطنطينية. وكان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج من المؤمنين بالقومية الماتزينية (\*\*\*) وأحد المؤيدين المتحمسين لليونان، فضلا عن

<sup>(\*)</sup> السـوَاط هو مسـاعد للصياد وظيفته جلد كلاب الصيد بسوطه، وقد وضع المؤلف اسم هذا الشخص Billy بين قوسـين لأن معناه «هراوة»، إذ ربما يكون قد اسـتمد اسـمه من وظيفته أو يكون ثمة تطابق بالمصادفة بين اسـمه وعمله. [المترجم].

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> في أثناء الحرب الأهلية الروسية (1917 - 1923)، أيد الحلفاء البيض أو الحركة البيضاء White movement وجيشها أو قواتها البيضاء التي كانت معارضة للحمر وجيشهم الأحمر الذي كان عمل الثوار البُلشفيين. [المترجم]. ( ﴿ ﴿ ﴾ ) نسبة إلى الزعيم القومي الإيطالي ماتزيني الذي سبقت الإشارة إليه في متن الكتاب. [المترجم].

كونه صديقا حميما لسير باسل زاخاروف. وبعد أن وعد في العام 1918 بأن تظل القسطنطينية عثمانية، أعلن في العام 1919 أن «القسطنطينية في أيدي الأتراك لم تكن فقط مرتعا لكل أنواع الرذائل الشرقية، به كانت أيضا المصدر الذي ينتشر منه السم والفساد والمكائد إلى أوروبا نفسها طولا وعرضا... والقسطنطينية لم تكن تركية، وأغلبية سكانها ليسوا أتراكا». في حالة الفوضى التي تلت الحرب، كان جمع الإحصاءات أمرا بالغ الصعوبة. وعلى أي حال، ووفقا لتقديرات الضباط البريطانيين في الموقع، كان سكان المدينة في العام 1920 يتكونون من خمسمائة وستين ألف في الموقع، كان سكان المدينة في العام 1920 يتكونون من خمسمائة وستين ألف مسلم وماثتين وستة آلاف يوناني وثلاثة وقمانين ألف أرمني. ومن بين الأجانب البالغ عددهم ماثة وخمسين ألفا، كان العدد الأكبر يونانيين يحملون الجنسية اليونانية وليس العثمانية. فعلى رغم كل شيء، كانت القسطنطينية ذات أغلبية مسلمة ناطقة بالتركية.

اتفق الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلام في الريب مع لويد جسورج على أن «القسطنطينية والمضايق التي تقع عليها أبلت العالم بالكثير من المتاعب، وكبّدت البشرية خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة دماء ومعاناة أكثر من أي بقعة وحيدة أخرى على وجه الأرض». وذهب لورد كرزون الرجل الذي كان السبب وراء احتلال الحلفاء للمدينة، أبعد من ذلك في ورقة وُزِّعت على الحكومة البريطانية في السابع من يناير 1919، تناسى فيها كل من التقدير التقليدي لوزارة الخارجية لإسهام الإمبراطورية العثمانية في توازن القوة الأوروبي والسبجل الأخير لدول بلقانية مثل صربيا في العام 1914، وزعم في ورقته أنه «على مدى خمسة قرون تقريبا، كان الوجود التركي في أوروبا مصدرا للنزاع والمكائد والفساد في السياسة الأوروبية، وللظلم وسوء الحكم للرعايا من القوميات الخاضعة لها، وحافزا لطموحات مفرطة ومتغطرسة في العالم الإسلامي». وشجب «الكواليس الملوثة للقسطنطينية» (على رغم أن التجار والمجرمين المتمتعين بالحماية البريطانية كانوا من أكثر ملوثي المدينة نشاطا): «لقد تهيأت فرصة لم تتوافر على مدار القرون لاستئصال هذه البقعة الطاعون والتخلص منها إلى الأبد». على أن المدينة كانت «مهمة أوسع وأخطر» من أن تحكمها بريطانيا وحدها. كما أنها لم تكن ملائمة لأن تكون عاصمة لعصبة الأمم. وبناء على زعمه أن أربعين في المائة فقط من السكان كانوا أتراكا، دعا كرزون إلى احتلال المدينة والمضايق وإدارتها

عـن طريق مندوبية دولية. وكان مخططا أن تصبح المدينة «كوزموبوليس أي مدينة دولية للعالم الشرقي»، وأن ينسحب السلطان إلى بورصة أو قونية.

ظهرت فكرة القسطنطينية الدولة - المدينة لأول مرة في العقد الثالث من القرن التاسع عشر. لكن عصر الدولة - المدينة كان قد ولى واندثر (وحتى شنغهاي ارتدت إلى سيطرة أشد صرامة من جانب الحكومة بعد العام 1927 (4). وقبل كل شيء، ففي العام 1919 كان الأتراك واليونانيون والأرمن أكثر من أي وقت مضى يريد كل منهم دولته الخاصة، وليس مدينة مشتركة.

أخذت كرزون عقدته من «هذه البقعة الطاعون» إلى حالة من حالات المسيحية الجهادية، سبق أن رفضها هو نفسه عندما كان حاكما للهند. وقد أكسبته مقالة عن الإمبراطور جوستينيان جائزة من جامعة أكسفورد، وكتب بعد أربعين عاما أن «كنيسة جوستينيان البيزنطية العظيمة سانت صوفيا التي ظلت لتسعمائة عام كنيسة مسيحية ولنصف هذه الفترة أو أقل مسجدا إسلاميا من الطبيعي أن ترجع إلى تكريسها الأصلى» (6).

كانت السنوات الأخيرة للمدينة كعاصمة عثمانية الذروة في دورها كساحة حرب. لم يكن كرزون الوحيد الذي رأى أنه من «الطبيعي» أن يرجع آيا صوفيا كنيسة. فقد انتشرت «هوجة الاسترداد» من اليونان إلى بريطانيا التي تشكلت فيها «لجنة استرداد سانت صوفيا». وطالبت الكنيسة الكاثوليكية هي الأخرى بآيا صوفيا. وقال المندوب الإيطالي إنه نظرا إلى أن المدينة أسسها إمبراطور روماني وتحوي بنايات جنوية، فلا بد أن تكون إيطالية. وعينت الحكومة العثمانية جنودا برشاشات في المسجد لمنع أي هجوم مسيحي مفاجئ (٢).

كانت المسألة أكبر من مجرد تعصب شخصي، ذلك أن دور القسطنطينية كعاصمة للإسلام كان السبب وراء رغبة كرزون في إعادة تعميد مسجدها الأساسي وطرد الخليفة السلطان. وزعم في حديثه مع زملائه في الوزارة أن «المسلمين الهنود لا يكنون أي تقديس أو تبجيل خاص للقسطنطينية». لكنهم في حقيقة الأمر كانوا

<sup>(4)</sup> عندماً منعت الحكومة الصينية في العام 1833 تجارة الأقيون التبي فرضتها وتربحت منها شركة الهند الشرقية البريطانية وحكومة الهند البريطانية والتجار البريطانيون الخاصون، شنت عليها بريطانيا الحرب التي عُرفت باسم حبرب الأفيون في الأعوام 1839-1842 (ومرة أخبرى في الأعوام 1856-1860)، وانتزعمت منها هونغ كونغ وفتحت خمسة موانئ قسرا أمام التجارة البريطانية، كان من بينها شنغهاي، وشَرَّعت تُجارة الأفيون. [المترجم].

منذ القرن الثامن عشر يبجلونها، وكانت الحركة الموالية للخلافة العثمانية التي كان من بين أهدافها تقديم العون لتركيا والإبقاء على القسطنطينية إسلامية، على وشك أن تكتسح الهند. وكتب كرزون نفسه سرا إلى وزير الدولة لشؤون الهند أن الحركة الإسلامية كانت «الخطر الحقيقي والكامن الوحيد لحكمنا في الهند من جانب السكان المسلمين» (8). وكان من رأيه أن الهيبة البريطانية في الهند تتقوى من خلال إضعاف الوجود الإسلامي في القسطنطينية.

كانت السياسة الواقعية، فضلا عن العقلية الإمبريائية، هي التي توجّه السياسة البريطانية. وفي العام 1919، كان الكثير من الناس (وليس كرزون وحده) يرون أن اليونان كانت القوة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط الأنسب لحماية الطريق البريطاني إلى الهند. فقد كانت «قوية بما يكفي لتجنيبنا النفقات في زمن السلم، وضعيفة بما يكفي لكي تكون خانعة لنا تماما في زمن الحرب»، على نحو ما كتب أحد موظفي كرزون وهو هارولد نيكولسن (Harold Nicolson) (الذي عبر عن كراهيته للعثمانيين التي كونها خلال عمله الديبلوماسي في القسطنطينية في العامين 1912 - 1913، في روايته «المياه الحلوة» Sweet Waters التي نُشرت في العام 1923).

ظن اليونانيون أن فكرتهم الكبرى على وشك التحقق بفضل انتصار الحلفاء. فوعد رئيس الوزراء اليوناني إليوثيريوس فنيزيلوس (Eleutherios Venizelos) بدولة يونانية «على قارتين تغسلها خمسة أبحر» (الأسود ومرمرة وإيجة والأبيض المتوسط والأيوني). وقال للملك ألكسندر الذي خلف أباه الملك قسطنطين بعد مغادرته القسرية بناء على مزاعم بتعاطفه مع الألمان: «سنأخذ المدينة». ومنذ اللحظة الأولى للهزيمة العثمانية، أسقط بعض يونانيي القسطنطينية قناعهم العثماني وتصرفوا كأنهم فاتحون. من أمثلة ذلك ابن المدينة اليوناني جورج ثيوتوكاس الاحتلال بصفته حفلة أبدية. ورُفع العلم اليوناني الأزرق والأبيض فوق البطريركية والبيوت اليونانية. ونُصبت لوحة ضخمة لفنيزيلوس في ميدان تقسيم (9).

انتُخب نائب بطريرك جديد عدواني ومتعصب «للتحررية الوحدوية» اليونانية في شهر أكتوبر 1918. وفي السادس عشر من مارس 1919، أنهى إعلان رسمي من المجلس البطريركي أي تعاون أو اتصال مع الحكومة العثمانية، وطولب اليونانيون

بألا يصوتوا في الانتخابات العثمانية، أو يعلموا اللغة التركية في مدارسهم، وأن يستقيلوا من مناصبهم في الإدارة العثمانية. وعلى مدار السنوات الثلاث التالية، عوافقة من الحلفاء، كانت البطريركية اليونانية والأرمنية تصدر جوازات سفر خاصة «لرعاياهما» بدلا من جوازات السفر العثمانية.

انهالت الالتماسات والبرقيات على لندن وباريس من القسطنطينية تعلن توق اليونانيين «الذين لم يجر تعويضهم» إلى طرد السلطان وإبطال «اجتراءات النظام الوطني» (\*). وأكدوا أنه لا شيء يمكن أن يردم الهوة التي تفصل اليونانيين عن الأتراك الناتجة عن اضطهاد دام قرونا (10). نسوا التسويات والتفاهمات التي دامت قرونا هي الأخرى. شجب نائب البطريرك الذي أرسل وفدا خاصا به إلى مؤتمر السلام، «النيّر الثقيل على مدار أربعمائة وستة وستين عاما الذي قُتل تحت وطأته سبعة بطاركة (هم ثلاثة فقط في الحقيقة). وقال: «إن لم تُعطَ القسطنطينية لليونان، فإن المسألة الشرقية لليونان، فإن المسألة الشرقية للن تُحل نهائيا». وزعمت الجمعية الأدبية اليونانية في مذكرتها إلى مؤتمر السلام أن «الدونية» التركية في القسطنطينية كانت عددية وفكرية في الوقت عينه، لأن الكثير من الأتراك كانوا مسؤولين وجنودا سيغادرون عندما تعاد هلينة المدينة وهي «حقوق لا عكن التنازل عنها» (11).

تجلى رفض الإمبراطورية العثمانية في شوارع عاصمتها. نبذ الكثير من المسيحيين العثمانيين الطربوش واشتروا قبعات، بل إن بعضهم كان ينزع الطرابيش عن رؤوس إخوتهم ويمزقها. تذكر الكاتب الهزلي التركي العظيم عزيز نيسين (Aziz Nesin) كيف رمى صاحب دكان يوناني على إحدى جزر الأمراء طربوشه على الأرض وظل يقفز فوقه لدهسه في الطين وهو يهتف Zito Venizelos! Zito Venizelos! وعلّقت والدة نيسين بالقول: «من كان إيعيش فنيزيلوس! يعيش فنيزيلوس!]، وعلّقت والدة نيسين بالقول: «من كان يظن ذلك، لقد كان رجلا طيبا». لكن بعض اليونانين، منهم والدة نيسين، تذكروا التسويات والتفاهمات العثمانية. ولم يرموا طرابيشهم، بل لفوها في ورق ووضعوها في أحد الأدراج، إذ ربا يحتاجون إليها في المستقبل (12).

<sup>(\*)</sup> النظام الوطني هو حكومة تركيا الفتاة التي هيمن عليها أنور. فيما يلي سيستخدم المترجم الصفة «الوطني» و«الوطنيون» ترجمة لمصطلحي national وnationalists مع الأتراك بدلا من «قومي» و«قوميون» اللتين استخدمهما في السابق مع حركات اليونانيين والأرمن والألبان والعرب وغيرهم، لأن نضال الأتراك كان موجها في الوقت نفسه ضد احتلال أجنبي وحكومات وطنية متعاونة معه، أي أتراك ضد أتراك. [المترجم].

وبينها عمّت البهجة بين اليونانيين، أحس الأتراك بأنهم غرباء في مدينتهم. كتبت خالدة أديب: «إننا لم نعد أمة بناة الإمبراطورية الذيب لم تصبهم عقدة العظمة، كما كنا حتى عهد قريب... بل أصبحنا شعبا يعاني عقدة العظمة لبناة إمبراطوريات آخرين». وفي الصراع على القسطنطينية، اتُخِذت معالمها وأنصابها العثمانية حجة لبقاء المدينة في أيدي العثمانيين، ما يكشف عن أحد الدوافع وراء بنائها، وهي الرغبة في إظهار الهوية العثمانية للمدينة، إذ احتج حاكم المدينة البريطاني أمام مجلس العموم على اقتراح كرزون بجعل القسطنطينية مدينة حرة، لأنها «مملوءة منذ قرون بأنصابهم وبناياتهم التاريخية وقبور أسلافهم» (13).

لم تُـ ثر حجةً سخط اليونانيين كما فعلت هـذه الحجة. قال نائـب البطريرك للويـد جورج إن أنصاب المدينة تثبت أنها يونانية تماما، حتى بعد قرون «التخريب الطوراني». كما أنها لم تكن «مدينة مقدسـة للإسلام»، فالحجاج المسلمون يخرجون من القسـطنطينية ولا يقصدونها. كان اليونانيون معميين بالقومية، فلم تر أعينهم الأفـق العثماني للقباب والمآذن، والزوار المسلمين إلى أيوب، والقصور التي تصطف حول البسـفور. ولم تكـن أعينهم ترى إلا دخول الجيش اليوناني المظفر من الباب الذهبي، وآيا صوفيا مجردا مـن المآذن، وخروج الكاهن ليسـتأنف القداس الذي قوطـع في العـام 1453. ووصل التـماس إلى 10 داونينغ سـتريت (\*) يصف عودة سانت صوفيا وجامع كاري وسانت إرين إلى المسـيحية بأنه «فعل أولي من أفعال العدالة» (\*\*). وفي التماس آخر مختوم بأختام تسـع وتسعين أبرشية يونانية وسبع أبرشيات أرمنية من المدينة، كتب الأساقفة والكهنة (\*\*\*):

أما بالنسبة إلى قبور سلاطينهم، فإننا نطمئن العثمانلية على أننا سنحترمها أشد ما يكون الاحترام عندما تعيد العدالة العالية للأمم المتحضرة العظيمة مضافة إلى أمنيتنا التي لا يمكن التنازل عنها، تنصيبنا في حقنا على هذا التراب الذي يحوي قبور أباطرتنا التي دُنست ويحوي بقايا قبور بطاركتنا الذين لم يُعْرَقوا أو يُشنَقوا (14).

<sup>(\*)</sup> هو مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني لأكثر من ثلاثة قرون حاليا. [المترجم].

<sup>( \*\*)</sup> كان جامع كاري Karie Cami في الأصل كنيسة خورا، وكان جامع هاغيا إيرين Hagia Erene في الأصل كنيسة سانت صوفيا أو هاغيا صوفيا. [المترجم]. كنيسة سانت صوفيا أو هاغيا صوفيا. [المترجم]. ( \*\*\*) رجا من باب التسوية «العثمانية»، حُولت كل هذه الجوامع والمساجد المتنازع عليها وغيرها إلى متأحف ومؤسسات ثقافية لفض الاشتباك بين أتباع الدينين. [المترجم].

صاحب الصراع السياسي والديني تسابق ماني. فعمدت البنوك اليونانية إلى تضخيم قيمة الدراخما أمام الليرة العثمانية بغرض مساعدة اليونانيين في شراء الممتلكات في القسطنطينية. وبداية من مايو 1919، ردت الحكومة العثمانية بإعطاء أثمان باهظة للممتلكات المعروضة للبيع. وفي البورصة، حاول المضاربون اليونانيون أن يخفضوا قيمة الصناديق العثمانية وضغطوا على اليهود لدعمهم (15). وإجمالا، بات مصير المدينة معلقا في حالة من التوازن.

كانت القسطنطينية بين العامين 1918 و1924 مشهدا للعبتين كبيرتين: لعبة الأمم بين الإمبراطورية العثمانية واليونانيين والغرب، ولعبة السلطة بين العائلة العثمانية ورعاياها المسلمين. كان البطل الأساسي، في بادئ الأمر، هو السلطان الجديد وحيد الدين محمد السادس الذي جلس على العرش بعد وفاة أخيه الأكبر رشاد في الثالث من يوليو 1918. بعد تنصيبه في أيوب، بدأ في استعادة السلطة مسن تركيا الفتاة. كانت الهزية العسكرية في العام 1918 قد أدت إلى الإطاحة بآل هابسبرغ وآل هوهنستولين (\*) اللذين أُلقيت عليهما المسؤولية عن دخول إمبراطورياتهما الحرب في العام 1914. لكن في الحالة العثمانية، كانت تركيا الفتاة، وليس العائلة العثمانية، المسؤولة عن الهزية العثمانية. ما جعل «رجل أوروبا المريض» يعمَّر أطول من الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 1918، حل محمد السادس البرلمان (\*\*).

على الرغم من أن محمد السادس كان فارسا جيدا في شبابه، فقد كان قبيحا ناحلا مهدول الكتفين، جلس على العرش في العام 1918 وهو عجوز قلق في حالة صحية متقلبة. وصف الفيلد مارشال المستقبلي ألكسندر (Field Marshal Alexander) المتمركز في القسطنطينية ضمن الحرس الإيرلندي السلطان بأنه «مريض بشدة وعجوز جدا وشخصية عادية جدا ومثيرة للشفقة». وفي العام 1920، حل أمير البحر دي روبيك (Admiral de Robeck) الذي قاد الهجوم البحري البريطاني على الدردنيل، محل كالثروث مندوبا ساميا في القسطنطينية. كتب إلى لورد كرزون

<sup>(\*)</sup> آل هوهنتسولين Hohenzollera هـو البيت الحاكم في ألمانيا حتى العام 1918، كان منهم أمراء وملوك لهوهنتسولين وبرادينبرغ Bradenburg وبروسيا والإمبراطورية الألمانية ورومانيا. [المترجم].

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾</sup> كانت العائلة الحاكمة الروسية آل رومانوف Romanov قد أُسقطت قبل ذلك مع خلع آخر أباطرتهم نيقولاس الثاني في 15 مارس 1917 في أثناء الثورة الروسية، الذي قُتل هو وأسرته على أيدي البلاشفة في العام 1918. [المترجم].

من بارجة أيرون ديوك أن «السلطان على رغم حسن ملبسه وهندامه عموما، فإن مظهره منكمش نوعا ما». في بداية المقابلة، كان يخرج الكلمات «بتردد مؤلم جدا» وأظهر «عصبية حادة».

كان العرش العشماني يفقد درع العظمة الذي تميّز به. أقام السلطان في يلدز السني صار ظلا باهتا لحالته في عهد أخيه الأكبر عبدالحميد. أما حفلات الأستقبال في الأعياد في قصر دولمة بهجت التي كانت في السابق مناسبات رائعة تدوم عدة ساعات، فجاءت في العام 1919، على نحو ما وصفها عضو مجلس الشيوخ ألكسندر مافرويني (اليوناني الذي لم يطع الأمر البطريري بقطع الروابط مع الإمبراطورية العثمانية): «كان الحزن واضحا على وجنوه الجميع، بداية بالسلطان المنكمش والمنهك. كما أن عدد الحضور كان أقل كثيرا من المعتاد» (16).

اتبع السلطان، الذي كان قصره في مدى نيران البوارج الراسية في البسفور، سياسة التعاون مع الحلفاء على أمل تهدئة غضّبهم وتغيير دعمهم لليونانين. وفي الرابع من مارس 1919، اختار للصدارة العظمى محمد فريد Damad Ferid وفي الرابع من مارس 1919، اختار للصدارة العظمى محمد فريد الفتاة، فقد زوج أخته مديحة. أما محمد فريد الليبرالي الثري المهذب عدو تركيا الفتاة، فقد وضع أمله - كما قال بنفسه - في الله ثم في بريطانيا العظمى. وصفه أصدقاؤه الإنجليز بأنه المكافئ العثماني للجنتلمان الإنجليزي. وفي العشرين من مارس 1919، وفي محاولة للإبقاء على الولايات العربية والأناضول للإمبراطورية، طالب بفرض الانتداب البريطاني عليها(17).

اعتمد القصر والباب العالي على حسن نية الحلفاء. لكن في مقاهي المدينة وأزقتها، كان أنصار تركيا الفتاة يخططون للمقاومة، على النحو الذي خطط له أنور في الأيام الأخيرة قبل مغادرته إلى برلين. كان زعيمهم في القسطنطينية هو قرة كمال (Kara Kemal) وزير التموين السابق. أُطلِق الاسم قرة قول Karakol على منظمة المقاومة السرية التي أطلقها كمال والتي اعتمدت على نظام الخلايا الثورية، وجندت أفرادها بشكل أساسي من بين الأعضاء السابقين بجمعية الاتحاد والترقي. كان مقرها صالة شاي بالقرب من البازار في مقابل مسجد محمود باشا. وبدأت القرة قول في تهريب ضباط عثمانيين وأسلحة من القسطنطينية الخاضعة لسيطرة الحلفاء إلى الأناضول: المنطقة الأخيرة التي كانت بها جيوش عثمانية لم تُهزم (18).

كان من بين الضباط الذين تمنى القرة قول Karakol أن يرسلهم إلى الشرق بطل معارك غاليبولي مصطفى كمال باشا. في الثالث عشر من نوفمبر، وبينما كانت سفن الحلفاء تبحر إلى البسفور، وصل مصطفى كمال بالقطار إلى محطة حيدر باشا عائدا من الجبهة السورية وتوجه إلى جناح بالطابق الأول بفندق بيرا بالاس. كان مصطفى كمال المولود في سالونيك في العام 1881، يعرف القسطنطينية جيدا. ففيها تلقى تعليمه العسكري بين العامين 1899 و1905 في الكلية الحربية وكلية الأركان. قبل فترة قصيرة من سقوط سالونيك أمام اليونانيين في العام 1912، نقل مصطفى أمه وأخته إلى بيت في بيشيكتاش. وكان له أصدقاء كثر في المدينة، من بينهم صالح فنصة وأخته إلى بيت في بيشيكتاش. وكان له أصدقاء كثر في المدينة، من بينهم صالح فنصة (Salih Fansa) وزوجته سلمى (Selma) العربيان الحلبيان اللذان أقام عندهما عندما زادت عليه فاتورة بيرا بالاس. وكان كمال أيضا ضابطا مرافقا مفضلا للسلطان.

مثل معظم الأتراك، لم يتحمل مصطفى كمال الاحتلال. وعندما دعاه ضباط بريطانيون على شراب في بيرا بالاس، قيل إن كمال أجابهم: «نحن أصحاب البيت هنا وهم الضيوف، ومن الأليق أن يأتوا هم إلى طاولتي». وقامت دوريات بريطانية بتفتيش بيت والدته في بيشيكتاش، فأسرع بمغادرة بيت فنصة إلى بيت حديث ذي أربعة طوابق وشرفات في شيشلي (19).

أجرى كمال أربع مقابلات مع السلطان في يلدز بعد مواكب السلاملك في نوفمبر وديسمبر 1918. وحتى مارس، ظل يسعى إلى أن يصير وزيرا للحربية وظل يقاوم المتحمسين الذين يحثونه على الذهاب إلى الأناضول. وأخيرا اقتنع بمغادرة العاصمة نـزولا على رغبة القرة قول ويأسا من الحصول على مقعد في الوزارة. وفي الثلاثين من أبريل 1919، عُين مفتشا عاما للقوات في شمال الأناضول يتمتع بسلطة مطلقة لتهدئة المنطقة وضمان تنفيذ شروط الهدنة.

ربما لعبت البيولوجيا العائلية دورا في قراره بالرحيل. كان غريمه الكريه أنور باشا قد تزوج من إحدى الأميرات، وقيل إن كمال نفسه تقدم من خلال عائلة فنصة طالبا الزواج من يد ابنة السلطان الساحرة والجذابة صبيحة سلطان (Sabiha Sultan). لكنه رفض لعدة أسباب، من بينها أن صبيحة سلطان وابن عمها الأنيق عمر فاروق أفندي (Omer Faruk Efendi) ابن عبدالمجيد أفندي كانت تجمعهما بالفعل علاقة حب، علاوة على أن الحالة الصحية لمصطفى كمال لم تكن مطمئنة وأنه اشتهر علاقة حب، علاوة على أن الحالة الصحية لمصطفى كمال لم تكن مطمئنة وأنه اشتهر

بطموحه الجامح، مع الوضع في الاعتبار أن صهرا إمبراطوريا طموحا آخر - هو أنور باشا - قد أضر بالعائلة الإمبراطورية. لكن هناك من يعتقدون أن عرض الزواج كان مقدما من القصر، وأن كمال هو الذي رفض، وليس العكس<sup>(20)</sup>.

قضى كمال آخر أيامه في القسطنطينية في الالتقاء بالمسؤولين في حلقة الشرق وتلقي التعليمات من محمد فريد في بيته في نيشانتاش. وفي الخامس عشر من مايو، زار كمال السلطان في يلدز زيارة وداع، قال له السلطان فيها الكلمات الغامضة: «يا باشا، يا باشا ربما تتمكن من إنقاذ الأمة». وفي السادس عشر من مايو، وبعد عشاء وداع مع أمه وأخته في شيشاي، غادر في ثمانية عشر من ضباطه إلى سامسون Samsun على البحر الأسود من رصيف ميناء غَلَطَة. كان ظاهريا خادما للسلطان يغادر لفرض أوامر سيده في المحافظات. لكنه في الواقع، مثل إسماعيل كمال في العام 1912 والكثير من العرب في العام 1919، غادر القسطنطينية لتأسيس أمة جديدة (21).

في الخامس عشر من مايو، وبتحريض من بريطانيا وفرنسا، احتلت قوات يونانية محمولة على سفن بريطانية وفرنسية إزمير، المدينة ذات الأغلبية اليونانية التي كانت تحيطها محافظة ذات أغلبية مسلمة. ورفع اليونانيون العلم اليوناني الأزرق والأبيض ورقصوا فرحا في شوارع القسطنطينية. وأغلق المسلمون دكاكينهم حدادا. كان احتلال إزمير الضربة التي دفعت القومية التركية إلى العمل. تذكرت القائدة النسوية والكاتبة العظيمة خالدة أديب الحدث لاحقا بالقول: «توقفت في الحال عن الوجود كفرد، وأخذت أعمل وأكتب وأعيش كوحدة من ذلك الجنون القومي العظيم». نظم القرة قول سلسلة من الاجتماعات الاحتجاجية في القسطنطينية وقاضيكوي (وليس في بيرا المسيحية). وأُرسِل من أحد الاجتماعات ممثلون إلى يلدز يطالبون السلطان بأن يأخذ صف الشعب. لكن خدمه أخبروهم بأنه مريض جدا ولا يستطيع أن يقابل أحدا. وبدأت القطيعة بين العائلة العثمانية والقومية التركية تتشكل.

بلغـت الحملة الاحتجاجية ذروتها باجتماع في السادس من يونيو في الأقيدان أمام الجامع العظيم السلطان أحمد. حضر هذا الاجتماع، وفقا لأحد التقديرات مائتا ألف شخص. حلقت طائرات الحلفاء فوق رؤوسهم. وأخذ المؤذنون ينشدون

مسن المآذن. وقفت خالدة أديب، معتبرة نفسها تجسيدا للأمة التركية، تخطب في بحر من الأعلام السوداء والطرابيش الحمراء والعمائم البيضاء والعيون المتلألئة التي «تطلق رسالتها ورغبتها كما تُطلَق النار من المدافع». أكدت في خطبتها وجود القسطنطينية وأنصابها في قلوب الأتراك. لم تعد القسطنطينية بالنسبة إلى هؤلاء مدينة كوزموبوليتانية غريبة عنهم، بل كانت معقل الإسلام والأمة التركية:

الإخوة والأبناء بنو وطني! من قمم المآذن الشامخة في الساء، ترقب سبعمائة عام من المجد هذه المأساة الجديدة للتاريخ العثماني. إنني أستحضر أرواح أسلافنا العظماء الذين عبروا كثيرا في مواكبهم خلال هذا الميدان بعينه. وأرفع رأسي أمام الغضب المستحق من تلك القلوب الأبية وأقول: «أنا ابنة للإسلام تعيسة، وأم مقصرة لجيلنا الحالي الذي لا يقل بطولة عن أجداده، وإن كان حظه تعسا. إنني أنحني أمام أرواح أسلافنا وأعلن باسم الأمة التركية التي باتت منزوعة التركية التي باتت منزوعة السلاح لاتزال تمتلك قلوبكم الأبية، وثقتنا في الله وفي حقوقنا»... سأقسم الآن ورددوا معي: أن تبقى العاطفة السامية التي تتقد في قلوبنا حتى إعلان حقوق الشعب!» (22).

وبينما كانت القسطنطينية تتحدث، كانت الأناضول تفعل. بسط كمال سيطرته سريعا على الأرض والقوات والإدارة العثمانية، والأهم من ذلك على أسلاك البرق. فصله السلطان في الثامن من يوليو من منصبه، لكنه واصل عمله باستخدام جهاز الديموقراطية التمثيلية. ففي مدينة سيواس Sivas، وضع مؤتمر من المندوبين في شهر سبتمبر النسخة الأولى من الميثاق الوطني. تجلى في الميثاق ما أسماه كاننغيسر باشا «الولاء الثابت لدى الأتراك لسلطانهم وخليفتهم». أقسم الميثاق على الحفاظ على سلامة الأراضي ذات الأغلبية الناطقة بالتركية واستقلالها ووصف القسطنطينية بأنها «كرسي خلافة الإسلام وعاصمة السلطنة ومقر الحكومة العثمانية». وذكر مصدر فرنسي أن الجيش كله كان يؤيد كمال والعائلة الحاكمة. وبداية من صيف العام 1919، بدأت الأسلحة والذخائر تنتقل من القسطنطينية، إذ أخذ الوطنيون يهاجمون مخازن الحلفاء لإمداد قوات كمال بالسلاح. وثمة تقدير يذهب إلى أن للث ذخرة كمال جاءه من العاصمة (20).

وبحلول أواخر العام 1919، كانت شوارع القسطنطينية قد بدأت تعكس نجاح الوطنيين في الأناضول. فانتهى دوس الطرابيش، ورجع المسيحيون يضعونها فوق رؤوسهم. مقت السلطان حركة تركيا الفتاة التي رأى أن أعضاءها هم الوطنيون الذين يعملون مع كمال، لكنهم في الحقيقة شكلوا أغلبية رجاله، وليس كلهم. ونفر السلطان من المؤتمرات والكلام عن السيادة الشعبية الذي حصّن كمال حركته به. ومع ذلك، ففي بعض الأحيان آثر السلطان أن يحتوي الحركة الوطنية ويلجمها بدلا من أن يواجهها. وعلى رغم أن السلطان فصل مصطفى كمال من الجيش، فقد ظل مصطفى يعلن ولاءه للسلطان. وفي الأول من أكتوبر، عُبِّن علي رضا باشا (Ali Riza Pasha)

ظل جزء كبير من حاشية كمال مواليا للسلطان، بينها كان جزء من حكومة السلطان، خاصة المسؤولين في وزارة الحربية - وفقا لتقرير للمخابرات البريطانية في التاسيع من يناير 1920 - يقدم «كل مساعدة ممكنة للقوات الوطنية». ونزولا على رغبة مستشاريه، وافق كمال على أن تعقد الجلسة الأخيرة للبرلمان العثماني، ليس في أنقرة كما أراد، وإنما في القسطنطينية في قصر منيرة سلطان (Munire Sultan) بجوار دولمة بهجت. وكما هو متوقع، كان السلطان «مريضا» جدا ولا يستطيع أن يفتتحها بنفسه. وفي السابع عشر من فبراير 1920، تبنى البرلمان الميثاق الوطني (24).

وفي ذلك الشهر، قرر المجلس الأعلى للحلفاء في اجتماعه بباريس، على الرغم من معارضة كرزون ولويد جورج، أن القسطنطينية لـن تصبح دولية ولا يونانية، ذلك أن الدين والعائلة العثمانية والجغرافيا تصرعلى أنها تركية. وفي الأعوام 1919 - 1924، اكتسحت الهند حركة الخلافة التي كانت انفجارا للعداء ضد بريطانيا والولاء للخلافة العثمانية الذي ظهر إلى السطح قبل ذلك في العامين 1877 و1878 والعامين 1912 و1913. بل إن قلق المسلمين الهنود على مستقبل القسطنطينية شاركهم فيه غاندي وبعض الهندوس. ونظم مؤتمر الخلافة في عموم الهند All-India Khilafat أجتماعات جماهيرية في دلهي وبومباي وكراتشي، وأرسل وفدا إلى القسطنطينية. ووقعت ثورة موالية للخلافة في محافظة كيرالا الإسلامية (25) أله.

<sup>(\*)</sup> الاسم كرالا Kerala تحريف للاسم الأصلي للولاية وهو «خير الله» التي يقال إن العرب الأوائل الذين ذهبوا إلى الهند استوطنوا فيها. [المترجم].

على خلاف إمبريالية كرزون العدوانية، ردد كل من نائب الملكة في الهند في دلهي ووزير الدولة لشــؤون الهند في لندن، رأيـا للورد ليتون Lord Lytton قاله في العام 1877، محذرين من «ضربة أخيرة قاتلة» للولاء الهندي، إذا طُـرد الأتراك مـن القسـطنطينية. ورأت هيئة الأركان العامـة البريطانية فضلا على ذلك أن السلطان سيكون أكثر طواعية في القسطنطينية «تحت مدافعنا» منه في أي عاصمة داخلية (26). وفي هذا العصر الذي تميّز بالاستفتاءات العامة ووعد الرئيس ويلسون بـ«عالم آمن تسوده الديموقراطية»، لم يؤخذ رأي سكان العاصمة العثمانية. غير أن بريطانيا لم ترد أن تقع القسطنطينية تحت سيطرة الوطنيين (الذين كان يشار إليهم دائما في المصادر البريطانية بالمصطلح الازدرائي «الكماليين») من خلال البرلمان العثماني. وفي فبراير من العام 1920 أرسلت إلى المضايق قطعا بحرية ضخمة من الأسطول الأطلسي وقوات من مصر وفلسطين. وفي السادس عشر من مارس احتلت القوات البريطانية الوزارات ومكتب البريد وبرج غَلَطَة. بل إن الجنود البريطانيين زحفوا حتى على مجلس النواب وبدأوا في اعتقال النواب الوطنيين. وقُتل ستة من عمال البريد الأتراك عندما احتُل مكتب البريد العام، وقُتل أيضا خمسة أتراك وثلاثة جنود للحلفاء. ولم يثمر احتجاج المتحدث باسم البرلمان العثماني إلى «أبي البرلمانات» في ويستمنستر بأن فعل قوات الحلفاء «خرق» «ومناف لكل مبادئ القانون الدولي».

بمساعدة من الطسناقيين الأرمن (الذين كانوا ينفذون حملتهم الانتقامية الخاصة من أعضاء تركيا الفتاة والمتعاونين الأرمن)، قُبض على كثير من المسؤولين العثمانيين وخمسة وثمانين نائبا، بعضهم ببيجامات النوم. قُبض على الجنرال مرسينلي جمال باشا Mersinli Cemal Pasha (وزير الحربية السابق) «بين أحضان امرأة ليست زوجته. لم تعبأ السيدة تماما باقتحام الجنود الغرفة، وكان همها الوحيد أن تسرع إلى المرآة لوضع البودرة على أنفها». وأُرسل مائة وخمسون وطنيا إلى مالطا للسجن. بينما فر وطنيون آخرون إلى بوارج إيطالية أو فرنسية في البسفور، ومن هناك إلى الأناضول. فقد كانت القسطنطينية ساحة حرب بين الحلفاء بعضهم وبعض، إلى جانب الحرب بين البريطانيين والوطنيين. فبينما كانت فرنسا وإيطاليا تتظاهران بأنهما تتعاونان مع بريطانيا في القسطنطينية، كانتا تدعمان الوطنيين سرا، إذ صممتا على منع ظهور «مص

أخرى» على البسفور، أو ما أسمته صحيفة فرنسية «جبل طارق القسطنطينية» (\*). ولم تكن القوتان ترحبان بوجود يونان قوية بدعم من البريطانيين (27).

على مدار السنتين التاليتين كانت القوة البريطانية مرثية في أنحاء القسطنطينية كافة: عشرة آلاف جندي بريطاني، وثمانية آلاف جندي هندي، وثمانية آلاف جندي فرنسي، وألفا جندي إيطالي، تمركزوا في المدينة وفي المضايق. وأخذ ضابط بريطاني، هو الكولونيل شتلويرث (Colonel Shuttleworth)، يشرف على وزارة الحربية العثمانية. وبدايـة من خريف العـام 1920، كان الجنرال تيم هارينغتـون (Tim Harington) القائد العام لقوات الحلفاء وفي الوقت عينه رئيس اللجنة العسكرية لقوات الحلفاء المكلَّفة بالسيطرة على المدينة. وكانت توجد أيضا تحت الرؤساء البريطانين، مندوبيات مالية وقضائية ومندوبية لكردستان وللمضايق وست مندوبيات حدودية مختلفة وكيان يسمى «المندوبية الفرعية للعناصر الخاصة». كان أندرو رآيان (Andrew Ryan) الترجمان الأول بالمندوبية الساهية البريطانية يقوم «بزيارات دائمة إلى الصدر الأعظم»، فيما كان الوصول إلى السلطان متعذرا. وضعت السلطات البريطانية أيديها على الشركات التي تدير البرق وخطوط الترام وأرصفة ميناء القسطنطينية لكي تحدد التعريفات التي تريدها. وأصبح الشريف على حيدر الذي كان في السابق عضوا متحمسا في تركيا الفتاة، يستضيف الضباط البريطانيين في تشامليجا، ويسعى من خلال بريطانيا أو فرنسا إلى أن يصبح ملكا للعراق أو سـورية: «طوال حياتي كنت مواليا للأتراك، لكنى وأصدقائي مسـتعدون حاليا لأن نكون أصدقاء موالين لإنجلترا إن رغبت هي في ذلك»(28).

بدت الصلات بين القسطنطينية والأناضول مقطوعة. اخترق عميل هندي للمخابرات البريطانية يدعى مصطفى صاغط Mustafa Sagit القرة قول وحُل التنظيم (\*\*). لكن في حقيقة الأمر، كان الاحتلال البريطاني، مثل معظم الأفعال البريطانية في الفترة 1918 - 1923، يقوي موقف مصطفى كمال. في خطاب له في السادس عشر من مارس، عبر كمال عن التحول من الولاء للعائلة الحاكمة إلى القومية التركية: «اليوم دمر احتلال

<sup>(\*)</sup> في إشارة إلى سيطرة بريطانيا على مصر بقناة السويس فيها، وسيطرتها أيضا على مضيق جبل طارق الذي سبقت الإشارة إليه في حاشية سابقة للمترجم. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> يقال إن العميل الهندي نفسه أرسل لاحقا إلى أنقرة لاغتيال مصطفى كمال.

إسطنبول تاريخ السبعة قرون وسيادة الإمبراطورية العثمانية. ولذلك تجد الأمة التركية نفسها اليوم مرغمة على الدفاع عن حقوقها وعن استقلالها وعن مستقبلها كاملا». وعلى الجانب الآخر، قال السلطان لأحد مؤيدي كمال، هو رؤوف بيه: «هل هناك أمة يا رؤوف بيه، إنهم قطيع من الغنم يحتاج إلى راع. وأنا ذلك الراعي».

وبتشجيع من البريطانيين، انقلب السلطان على الوطنيين. وأعاد محمد فريد إلى السلطة صدرا أعظم في الخامس من أبريل. وفي الحادي عشر من أبريل، أصدر شيخ الإسلام الماثة والثامن والعشرون عبدالله بايفندي (Abdullah Beyefendi) من عائلة دوري زاده الشهيرة، فتوى من القسطنطينية ضد مصطفى كمال، أتهم فيها بالخيانة وتدمير القانون والنظام وتشكيل جيش خاص وفرض ضرائب على غير إرادة السلطان، وإذا لم تُقمَع حركته، وجب قتله. وفي الوقت نفسه، أدين كمال ووطنيون بارزون آخرون، منهم عصمت بيه وعدنان بيه وزوجته خالدة أديب، وحُكم عليهم بالإعدام. هددت هذه الفتاوى مستقبل الوطنيين. كانت تركيا في حالة حرب مستمرة منذ العام 1911، باستثناء فترة العامين 1913 و1914، وقد ضجر معظم الناس من الصراع ويئسوا من النصر (29).

لم يكتف السلطان بالفتوى، بل دعمها بالأفعال. فأرسل قوة مسلحة بريطانية تحمل اسم «جيش الخلافة» ضد أنقرة. تكونت القوة في الأساس من الشركس والمتعصبين الدينيين (لأنه لم يكن ممكنا الثقة بولاء قوات السلطان الرسمية في القسطنطينية في حرب ضد الوطنيين)، استولت بالكاد على إسكي شهر Eskishehir لكنها هُزِمت بحلول شهر يوليو 1920. وسرعان ما وصلت القوات الوطنية إلى ضواحي القسطنطينية. وأخذت الطلقات تطلق من تلال بايكوز عبر البسفور إلى حديقة السفارة البريطانية الصيفية في إينيكوي، والأكثر من ذلك وهو ما أثار غضب المندوب السامي، أنها وصلت إلى بارجة صاحبة الجلالة أيرن ديوك نفسها. شئت القوات والبوارج والطائرات المائية البريطانية هجوما مضادا في يوليو بمساعدة فوج القوات والبوارج والطائرات المائية البريطانية هجوما مضادا في يوليو بمساعدة فوج يوناني. وحدثت آخر مهمة للفرسان بالجيش البريطاني، من جانب فرقة الخيالة يوناني وحدثت آخر مهمة للفرسان بالجيش البريطاني، من جانب فرقة الخيالة إزميد المدينة إلى بلدة المنانية ومنانية المنانية ومنانية ومنا

وبغرض توجيه «ضربة قاضية» للوطنيين، سمح الحلفاء لليونانيين بالتقدم على نطاق واسع عبر الأناضول وتراقيا. وفي الثامن من يوليو، استولى الجيش اليوناني على بورصة. وفي السادس والعشرين من يوليو، دخل الملك ألكسندر دخول المنتصرين إلى إدرنة. وعلى مدى السنتين التاليتين، وبينما كان الجيشان اليوناني والتركي يتقاتلان على الأناضول، استخدمت اليونان القسطنطينية، بإذن من الحلفاء، كقاعدة عسكرية وبحرية لإنزال الذخيرة على أرصفة غَلَطة وتجنيد الجنود في شوارع المدينة للقتال في صفوف الجيش اليوناني. وعلى أي حال، فإن يونانيي العاصمة لم يُظهِروا حماسا للخدمة، فلم يُجنّد بين مارس 1921 ومارس 1922 غير ألفين وتماماتة وخمسين رجلا من يونانيي القسطنطينية، إذ فضّل أغلبيتهم التحريض على العمل. وفي ديسمبر من يونانيي القومي الفنيزيلوسي (ه) المتعصب ميليتيوس Meletios بطريركا، في مخالفة صريحة للقانون لأنه لم يكن من الرعايا العثمانيين (18).

وفي العاشر من أغسطس 1920، وقع محمد فريد معاهدة سيفر التأديبية (هه). قضت شروط هذه المعاهدة بأن تظل المضايق أرضا عثمانية، لكن توضع تحت سيطرة لجنة دولية، وأن يقسم شرق الأناضول بين دولة أرمنيا المستقلة ومنطقة كردستان ذات الحكم الذاتي، وأعطت اليونان إزمير وشرق تراقيا. وحدد الفاتحون حتى حجم حرس السلطان. وكان إحياء الامتيازات الإهانة الكبرى. وصف السلطان المعاهدة بأنها «حكم إعدام لتركيا» ولم يصادق عليها.

بدت القطيعة بين أنقرة والقسطنطينية كاملة. كان لأنقرة عملاء في أنحاء المدينة كافة، وحتى داخل بيت محمد فريد. ونشر رجال السلطان بين الناس في المقاهي والمساجد أن نفير السلطان لحمل السلاح ضد الوطنيين كان ناتجا عن ضغط بريطاني. لكن يتضح من الروايات البريطانية أن عداء السلطان للكماليين كان أشد من عداء البريطانيين أنفسهم لهم، حتى إنه هدد بالتنازل عن العرش إن لم يتخذ البريطانيون إجراءات ضد «مستشفى المجانين» في أنقرة. ومع أن كثيرا من الزعماء الوطنيين مثل رؤوف ورفعت Refet وكاظم قرة بكير Kazim Karabekir وكاظم قرة بكير

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى رئيس الوزراء اليوناني إليوثيريوس فنيزيلوس Eleutherios Venizelos. [المترجم].

<sup>( \*\*)</sup> وقعت هذه المعاهدة في مدينة سيفر الفرنسية التي افتتن سلاطين العثمانيين بخزفها - وحملت اسمها - وأنشأ عبدالحميد مصنعا لإنتاج البورسلين نفسه في يلدز، بل إنها وُقعت في مصنع البورسلين نفسه. [المترجم].

ومصطفى كمال نفسه خدموا السلطان مؤخرا كوزراء وجنرالات، فإنه وصفهم في حديث مع خليفة دي روبيك المندوب السامي البريطاني الجديد سير هوراس رمبولد (Horace Rumbold) بأنهم «لا توجد لهم أي أرضية حقيقية في البلاد ولا يربطهم بها دم أو أي شيء آخر».

بدا أن الإمبراطورية العثمانية لم تعد مستساغة، عندما قدح السلطان- متناسيا تقاليد إمبراطوريته متعددة القوميات- الوطنيين بأنهم لا يوجد بينهم «تركي حقيقي» واحد. حتى السلطان نفسه – على رغم أن دمه الشركسي يزيد على دمه التركي- طالته عدوى القومية العرقية، موضة العصر، عندما وصف كمال بأنه:

ثائر مقدوني من أصل مجهول. قد يكون دمه أي شيء: بلغاريا أو يونانيا أو صربيا. إن هيئته صربية! لقد انكشف عجزه هو وحكومته أمام الأتراك. ولا يحظى بالقبول بين الأتراك الحقيقيين، حتى عن طريق الدعاية. فالأتراك الحقيقيون موالون للأصل، لكنهم خاضعون إما لإرهاب الصور الخاطئة وإما خداعها، مثل قصة وقوعه في الأسر.

كان السلطان يشعر بأنه في حالة من «العجز والعزلة الكاملين»(32).

بعد العام 1920، كانت الحكومة العثمانية عاجزة تماما. حتى إن آخر الفرمانات العثمانية الصادرة في العامين 1921 و1922 جاءت شبيهة في بساطتها أحادية اللون بسابقاتها في فجر الإمبراطورية الواثق. اعتمدت الحكومة على القروض من البنك العثماني إلى أن وضع السلطان في شهر يناير 1921 وزارة المالية إضافة إلى وزارة العثماني المصادر الحربية تحت سيطرة الحلفاء. وقد أراد بذلك، في مقابل الذهب العثماني المصادر حتى تاريخه، الاستمرار في دفع رواتب الموظفين وإيقاف تدفقهم على أنقرة التي وعد فيها مصطفى كمال برواتب أعلى وأمان من الأجانب. تمثلت القلة التي أيدت سياسة السلطان في العلماء والليبراليين مثل رضا توفيق وعلي كمال، الصحافي الذي تعلم في بريطانيا وأصبح وزيرا للداخلية. وجميع هؤلاء مقتوا الوطنيين الذين اعتبروهم من بقايا لجنة الاتحاد والترقى(33).

كانت أغلبية مسلمي القسطنطينية يؤيدون الوطنيين. وفي ذلك كتبت ديميترا فاكا (Demetra Vaka) اليونانية المقيمة في القسطنطينية: «لا تتنفس العاصمة كلها ولا تفكر أو تتحدث عن شيء غير حرب مصطفى كمال ضد اليونان. يتحدث

الأتراك عنها كأنها كانت أم المعارك». وفي إحدى حفلات الشاي المختلطة من الرجال والنساء التي كانت قد أصبحت موضة، سمعت ديميترا كاتبا يقول: «القلب والروح كلاهما مع الحركة في الأناضول». عاد الملك قسطنطين إلى العرش بعد موت ابنه ألكسندر في نوفمبر 1920. وعلى رغم أن اشتهاره بتأييد ألمانيا قد حرم اليونان منذ ذلك الحين فصاعدا من دعم الحلفاء، فإن الدكاكين اليونانية في بيرا كانت تعلق صورته ومعها التعليق «إنه آت»، وردد اليونانيون قولا عن مدينتهم نصه: «بناها قسطنطين، وفقدها قسطنطين، وسيستعيدها قسطنطين». وفي ليالي رمضان بالمدينة، كانت تعلق صور مصطفى كمال أحيانا في نوافذ الدكاكين، بينما تعرض المساجد بالنور العبارة: «يأتي النصر بالصبر» أو «صبرا» فقط. وكانت صحف أنقرة المعادية للسلطان والحلفاء المحظورة نظريا في العاصمة، تقرأ في كل ناد ومقهى (٤٤).

وبدأت الحكومة العثمانية نفسها تقترب من الوطنيين في مجال الشؤون الخارجية بعد أن عزل السلطان محمد فريد. ومن الحادي والعشرين من أكتوبر 1920 حتى الرابع من نوفمبر 1922، كان الصدر الأعظم هو توفيق باشا البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما الذي شغل منصب وزير الخارجية لعبدالحميد. تراسل توفيق مع كمال وأذعن لممثل الوطنيين في أثناء المفاوضات على تنقيح معاهدة سيفر في لندن في العام 1921. ووعد مصطفى كمال نفسه في خطابات وبرقيات إلى توفيق باشا بالإبقاء على السلطنة: «عندما تُنقذ الخلافة». وعرض كمال على السلطان أنه إذا اعترف بالمجلس الوطني الكبير في أنقرة وحلت بعثة من أنقرة محل حكومته في القسطنطينية، فإن أنقرة يمكن أن تدفع مخصصاته الملكية. معنى ذلك أن كمال حاول رشوته لكي يصبح دمية في أيدي الوطنيين (35).

أثبتت أحداث الأسهر من مارس إلى يوليو 1920 أن السلطان دمية في أيدي البريطانيين. فعندما أرسلت الحكومة البريطانية كلا من القوات اليونانية وجيش الخلافة ليقاته الوطنيين، كان السلطان بطريقة غير مباشرة حليف الليونانيين ضد رعاياه. أخذت أعداد متزايدة من الناس تغادر القسطنطينية للانضمام إلى الوطنيين في الأناضول. وبعد يومين من احتلال الحلفاء للبرلمان، ذهبت خالدة أديب وزوجها عدنان أديوار (Adnan Adivar)، عساعدة القرة قول، متنكرين في هيئة خوجة وزوجته (للتخفي عن أعين عملاء الشرطة البريطانية)، إلى تكية الدراويش الأوزبكيين الخشبية

الصغيرة فوق تل أوسكودار. وكانت كلمة السر هي «السيد المسيح أرسلنا». ثم ساروا بعد ذلك على أقدامهم - أو في حالة خالدة أديب أخذت مركبة - ومروا على نقاط التفتيش البريطانية، وهم يحاولون تفادي قطاع الطرق اليونانيين على طول الطريق، حتى وصلوا إلى أرض تخضع لسيطرة الوطنيين فيما وراء إزميد.

كانت الاختلافات شاسعة بين القسطنطينية وأنقرة في العقد الثالث من القرن العشرين. كانت «قبلة الحركة الوطنية» آنذاك مجرد بلدة أناضولية فقيرة تضم عشرين ألف نسمة. لاحقا، تذكرت خالدة أديب التي أصبحت نائب عريف في الجيش الوطني: «عشنا مثل أعضاء طائفة دينية حديثة التأسيس في النقاء الكامل لانطلاقتها». وبينها كانت القسطنطينية تحوي أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، منها الرولز رويس والمرسيدس بينز، كانت أنقرة تحوي سيارة وحيدة علكها عصمت باشا نائب مصطفى كمال (36).

حتى وريث العرش حاول أن يغادر القسطنطينية. ففي يونيو 1919، ذكرت مصادر بريطانية أن عبدالمجيد أفندي سيكون «على رأس الحزب الوطني». وكانت زياراته المسائية إلى مساجد العاصمة تثير قلق السلطان. كان عبدالمجيد بمقت محمد فريد. من ذلك أنه في الثاني عشر من يونيو 1919 كتب إلى السلطان ببصيرة غير معتادة أن «الوزارة تدفع الشعب العثماني كلملا إلى حضيض اليأس في الوقت الذي ينظر فيه العالم الإسلامي إلى الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية بوصفها ضرورة من منظور الإسلام». لقد خشي عبدالمجيد من «العواقب الوخيمة» على البيت الإمبراطوري ووصف السلطان بأنه «خراب البلاد والخلافة والسلطنة». وكان يصوم يوما في الأسبوع تعاطفا مع الشعب في محنته. كما تراسل مع مصطفى كمال (30).

في شهر أغسطس 1920، وفقا لمصادر بريطانية، «بُذِلت جهود كثيرة لإقناع أفراد العائلة الإمبراطورية بالذهاب إلى أنغورة (\*)، لكن باستثناء ولي العهد، لم يبد أحد من الأمراء رغبة في الذهاب». وخلال شهر سبتمبر وضع السلطان الأمير قيد الإقامة الإجبارية لمنع مغادرته إلى أنقرة. كتب عبدالمجيد إلى أحد معلميه القدامي، وهو كانون وايتهوس (Canon Whitehouse) يقول: «أنا أعيش في حالة من الرعب في منتصف العمر. لا أحد يدخل بيتي أو يخرج منه». وفي أوائل أكتوبر أطلق سراحه (38).

<sup>(\*)</sup> أنغورة Angora : هو الاسم التاريخي لأنقرة. [المترجم].

فكر ابن عبدالمجيد عمر فاروق الجندي المحترف الذي تعلم في فيينا وبراين في المغادرة إلى أنقرة في شهر سبتمبر 1920. لكنه انزعج، مثل كثيرين في القسطنطينية، من علاقات أنقرة الوثيقة مع الحكومة السوفييتية وشبهة الزندقة. أثرت البيولوجيا العائلية مجددا في التاريخ العثماني، إذ تزوج عمر من صبيحة سلطان في يلدز في التاسع والعشرين من أبريل، وهو زواج بين أبناء العم لا سابقة له في تاريخ العائلة. وربا أراد أن يبقى بجانبها إلى أن تضع طفلهما الأول: ابنتهما نظلي شاه التي ولدت في الشاني من فبرايد 1921. وفي السابع والعشرين من أبريل 1921، مدفوعا بما أسماه في رسائة تركها للسلطان «شعورا بالوطنية لا يقاوم»، نزل على شاطئ إينبولو أسماه في رسائة تركها للسلطان «شعورا بالوطنية لا يقاوم»، نزل على شاطئ إينبولو كمال له. ربا كان استقبال كمال له سيكون أفضل لو جاءه الأمير في العام 1920 عندما كان الوطنيون في حالة من اليأس. لكن في العام 1921، عندما بدأوا يهزمون اليونانيين، رفض مصطفى كمال خدمات الأمير (ود). لكن ذلك لم يكن نهاية اتصال العائلة العثمانية بالقومية التركية.

وبينها كان الوطنيون يغادرون القسطنطينية للانضهام إلى صفوف الجيش، كانت المدينة تستقبل موجات من اللاجئين والأيتام: الأتراك والأكراد والأرمن. كان عدد اللاجئين كبيرا إلى درجة أنهم ملأوا الكليات العسكرية والقصور والمساجد. وقامت منظمة خيرية خاصة بتمويل أمريكي تسمى «الإغاثة للشرق الأدنى» بتوفير الطعام لأكثر من مائة وستين ألف شخص في اليوم في القسطنطينية (40).

على أن المدينة نجت من بعض الأهوال. ففي العام 1919، قُتل كثيرون في القاهرة والإسكندرية في أثناء ثورة معادية للبريطانيين، وبدأ الاحتلال اليوناني لإزمير عذبحة للأتراك، وقصفت القوات الفرنسية دمشق بالقنابل في العام 1920. فيما خلت القسطنطينية بأعجوبة من إراقة الدماء، إلا في شهر مارس 1920. تكشف المذكرات التركية عن كرامة جريحة أكثر مما تكشف عن معاناة مادية، إذ اشتكى الأتراك من «السخريات التي لا تطاق» من جانب اليونانيين والأرمن، ومن التصرفات «الذميمة عموما» على العبّارات وفي عربات الترام، فكانوا يُتهَمون مثلا بجرائم من نوع الركوب درجة أولى بتذاكر درجة ثانية، أو أن يعطي كومسرية الترام الأرمن المقاعد للآخرين بينها يطردون المسلمين (41).

خلت القسطنطينية من العنف، وبينها كان الوطنيون يحاربون في الأناضول، كانت بيرا تعيش في كرنفال دائه، إذا ما غضضنا الطرف عن الفقر والسخط في شوارعها الجانبية. كان مع الجنود والبحارة الأجانب مال لإنفاقه، فكان ضباط الحلفاء يزدحمون حول بار فندق بيرا بالاس. وفي الأول من ديسمبر 1918، كتبت الحلفاء يزدحمون حول بار فندق بيرا بالاس. وفي الأول من ديسمبر 1918، كتبت العضف: «لم يحدث قط في تاريخ المخبولين في بلدنا، وهم كثر هنا، أن أصبح الغنج بهذا الانتشار، على نحو ما حدث منذ وصول الإنجليز. فبين الساعة السادسة والثامنة مساء، يمكنك أن تراهم يفعلون ذلك في صالونات بيرا بالاس التي يحدث الغنج فيها على المللأ». وبالنسبة إلى هارولد آرمسترونغ (Harold Armstrong) نائب الملحق العسكري البريطاني، كانت «الحياة مرحة وشريرة ومبهجة، فالمقاهي نائب الملحق العسكري البريطاني، كانت «الحياق عراقيل الروابط الأسرية» فالمقاهي مسرحيته، «الجبّائة الصغيرة» والرقص. ولا وجود لعراقيل الروابط الأسرية» أن ينهن واحد من آخر وزراء الخارجية العثمانيين، كان هنا المكان» وانتشرت دعارة الأطفال الذي يحترم نفسه لم يكن يذهب ثانية إلى هذا المكان». وانتشرت دعارة الأطفال (42).

في العام 1920، تعزز الجو الكرنفالي في بيرا باحتلال سلمي جاء من الشمال. قدمت الثورة الروسية المكون الثالث - بعد الصراع بين الوطنيين والحلفاء وبين الوطنيين والسلطان - في الفصل الختامي للقسطنطينية كعاصمة. في شهر نوفمبر 1920، أُجبِر الجنرال رانغل (General Wrangel) القائد الأخير والألمع للقوات «البيضاء» على الفرار من القرم (\*\*\*). في هذه المرة، شهدت المدينة التي استقبلت كثيرا من اللاجئين من المناطق المختلفة، من إسبانيا وبولندا وآسيا الوسطى (\*\*\*) وصول طابور من مائة وست وعشرين سفينة تحمل مائة وخمسة وأربعين ألفا وستمائة وثلاثة وتسعين روسيا (وخيول الاستيلاد الإمبراطورية الروسية). لم يأت هؤلاء على النحو الذي تمناه كثير من الروس سابقا: لتعليق «درع روسيا إلى الأبد

<sup>(\*)</sup> بمعنى أن الجنود والضباط الإنجليز والأجانب ليست لهم في المدينة أسر وزوجات يقيّدن حريتهم. [المترجم]. (\*\*) لجوء الروس إلى القسطنطينية ليس لتحسن علاقتهم مع الأتراك، بل لأن «البيض» اللاجئين كانوا الطرف الذي دعمه الحلفاء في الحرب الأهلية الروسية. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> اللاجئون من إسبانيا هم بقايا الأندلسيين اليهود أولا ثم المسلمين، واللاجئون من بولندا وآسيا الوسطى كانوا من الفارين من التوسع الروسي. [المترجم].

على باب تساريغراد»، بل جاءوا لاجئين قطعوا الرحلة إلى المدينة في حالة لا توصف من القذارة. وصل بعضهم جوعى وعطشى جدا، حتى إنهم أنزلوا خواتم زواجهم على الحبال إلى مراكب أصحاب الدكاكين اليونانيين والأرمن في مقابل الخبز والماء(43).

نام القادمون الجدد في إسطبلات قصر دولمة بهجت، أو غرف المومسات التي أخليت في فنادق ميناء غَلَطَة. جثمت سيدات مسنات عملن وصيفات للإمبراطورة الأرملة، حليقات الرؤوس لإزالة الآفات، يصلين أمام أيقونات لأسرهن في قبو بغَلَطَة. كان عدد الجنود الروس بالقسطنطينية كبيرا حتى بدوا كأنهم جيش احتلال آخر، وأحيانا كان يدفعهم الفقر واليأس إلى التهديد بالاستيلاء على المدينة (بعد بضعة أشهر، ساعد جنود بقيادة ضباط روس في اللواء القوزاقي في تنصيب رضا خان كأول حاكم بهلوي لإيران). وأخيرا، جرى إيواء جنود رانغل في معسكرات الجيش الفرنسي في ليمنوس وتشاتالجا (ش) والدردنيل (في مقابل حصول الأسطول الفرنسي على السفن الروسية). أسس المجلس الروسي، وهو حكومة منفى متعددة الأحزاب بإدارتها وأرشيفاتها ودائرة مخابراتها الخاصة، في السفارة الروسية في شارع بيرا الكبير. وفي كل يوم أحد، بعد الخروج من الكنيسة، كان فناء السفارة يزدحم بالروس الذين يتبادلون أخبار وطنهم وأماكن وجود أقاربهم، وكذلك الأماكن التي يمكن أن يحصلوا فيها على أفضل سعر لجواهرهم (44).

في خلال بضعة أشهر، أقام كثير من الروس علاقات مع أعدائهم القدامى الأتراك أفضل من علاقاتهم مع إخوتهم المسيحيين الذين كانوا حتى وقت قريب متلهفين إلى «تحريرهم» (\*\*). لاحقا تذكر بارون سيرجي تورنو (Baron Sergei Tornow) الكولونيل الشاب في فوج بريوبراجنسكي Preobrazhensky Guards أن الأتراك عاملوه هو وأصدقاءه «بمنتهى الشفقة ... أفضل كثيرا من اليونانيين». أما بالنسبة إلى الأمير ألكسندر فولكونسكي (Volkonsky)، فقد كان «اليونانيون جميعا غشاهين لأقصى حد. وكان لدينا دائما الانطباع بأن الأتراك هم أفضل مَنْ في المدينة». غصّت شوارع القسطنطينية بضباط روس عليهم سيماء الجوع واللجوء، يقودون سيارات أجرة أو يبيعون جرائد أو أربطة أحذية أو عرائس خشبية. استمد ممر الزهور Plower Passage الحالي الذي كان يسمى في السابق ممر بيرا، اسمه من بائعات الورد الروسيات اللاتي لجأن إليه بعيدا

<sup>(\*)</sup> ورد اسم المدينة في الجزء الأول من الكتاب «تشالجا» والأسم الصحيح هو تشاتالجا Catalca، فوجب التنويه. [المحرر]. (\*\*) أي تحرير الروس لإخوتهم اليونانيين والأرمن من أسر العثمانيين. [المترجم].

عن انتباه جنود الحلفاء بالشارع الكبير (45). وعمل أستاذ رياضيات جامعي صرافا في مطعم روسي. وعمل الفيلسوف غوردجيف (Gurdjieff) بائع كافيار (46). وعاد نيقولاي تشاريكوف (Nikolai Tcharykov) الذي كان سفيرا لروسيا في الأعوام 1909-1912 إلى المدينة لاجئا، وعاش حياة بسيطة في بيبك التي كان يتسوق فيها بنفسه، وكانت زوجته تعطي دروسا في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

سرعان ما هيمن الروس على صناعة الترفيه بالمدينة. وغدا صوت أغنية بحارة الفولغا Volga Boat-Song يدوي في قاعات الموسيقى ببيرا. وصمم الرسام العظيم بافل تشليتشيف (Pavel Tchelitchev) إنتاج عروض الباليه لملهى استريلنا Strelna المملوك لبوريس كنيازيف (Boris Kniazeff) وفرقة باليه فيكتور زيمين (Viktor Zimin). وفتح أمريكي أسود يدعى توماس (Thomas) كان يدير صالة جاز في بيتروغراد قبل الثورة الروسية، صالة جاز جديدة بالقرب من الجبّانة الصغيرة، وهي الصالة التي أدخلت رقصة الشارلستون Charleston ورقصة الفوكستروت fox-trot إلى القسطنطينية. ونظرا إلى أنهم في القسطنطينية كانوا يطلقون اسم العرب على «السود» الذين كانت أغلبيتهم الى أنهم في القسطنطينية كانوا يطلقون اسم العرب على «السود» الذين كانت أغلبيتهم تأتي من مصر، فقد عُرفت هذه الموسيقى باسم الجاز العربي (\*\*).

فتح الروس مطاعم بأسماء مثل لو غراند سيركل دي موسكوفيت Petrograd وبيتروغراد باتسيري Cercle Moscovite [حلقة موسكو الكبرى] وبيتروغراد باتسيري Cercle Moscovite إفطائه بيتروغراد] وذا بلاك روز The Black Rose [الوردة السوداء]، Patisserie فطائه التركية أن تنافسها لأن الروس كانوا يقدمون جدة لا تقاوم في النادلات اللاتي كان بعضهن من عائلات نبيلة (كانت النادلات في مطعم موسكوفيت يعرفن باسم «الدوقات») نال سموهن وأناقتهن إعجاب الروائي الفرنسي بول موراند يعرفن باسم «الدوقات») نال سموهن وأناقتهن إعجاب الروائي الفرنسي بول موراند القسطنطينية: إن الفقر منتشر إلى حد لا يصدق، والإسراف جنوني أكثر من أي وقت القسطنطينية: إن الفقر منتشر إلى حد لا يصدق، والإسراف جنوني أكثر من أي وقت مضى، والناس يشربون ويحتالون ويغيظ بعضهم بعضا ويموتون ويصنعون صفقات بخداع وغش يذهلان بيرا نفسها». جُنَّ الرجال العثمانيون بالنادلات الروسيات اللاتي بخداع وغش يذهلان بيرا نفسها». جُنَّ الرجال العثمانيون بالنادلات الروسيات اللاتي كن يلبسن سترات قوقازية بيضاء وأحذية سوداء برقبة وأوشحة خفيفة على شعورهنً

<sup>(\*)</sup> كان جيمس بالدوين James Baldwin يسمى «العربي» عندما كان يقيم في إسطنبول في العقد السابع من القرن العشرين.

ومكياجا ثقيلا. تصف الروايتان التركيتان «الحمى الروسية» Russian Fever و«النادلة» Cakesbop Girl رجالا خربوا بيوتهم على البارات والكوكايين والبنات الروسيات. ثمة كاريكاتير في صحيفة قسطنطينية يصور تركيا يسأل امرأة روسية:

> «هل تتحدثين الفرنسية يا آنسة؟» «لا لكني أعرف كيف أقول الحب بكل اللغات».

وجلب الروس إلى القسطنطينية أيضا الاستحمام المختلط في البحر.

وإذا كانت القسطنطينية قد بعثت في اليونانيين والأتراك الطموح الإمبراطوري إلى أقصاه، فقد دفعت الروس إلى حضيض الفسوق. ونظرا إلى أن الروس كانوا يحتاجون المال لشراء تأسيرات إلى أوروبا الغربية، فإنهم كانوا مستعدين لفعل أي شيء. من ذلك أنه في 1923، قُدمت عريضة من زوجات أو أرامل اثنين وثلاثين من البهوات والباشوات إلى حاكم القسطنطينية طالبن فيها بالطرد الفوري لـ«فاعلات الرذيلة والفسق الأشد خطرا ودمارا من مرض الزهري والكحول». لقد أحدثت النساء الروسيات في عامين دمارا أشد مها فعلته الجيوش الروسية في قرون:

يندر اليوم بين الشباب من عمر الثامنة عشرة إلى الثلاثين من لم يدمر صحته بعادة تعاطي السموم القاتلة مثل المورفين والكوكايين والأتير والكحول، وهذا كله بسبب التأثير المشووم لهؤلاء النساء الروسيات. ففي منطقة بايوغلو الصغيرة التي تقع بين تنل Tunel الروسية، يتجاوز عدد البارات والمقاهي والمراقص والمطاعم الروسية التي عارسن فيها حرفتهن الذميمة بعيدا عن أي تنظيم أو سيطرة صحية، الخمسة والعشرين وكرا. وفي هذه الأماكن التي يُهدر فيها الطهر، يضيع المئات من شباب الأتراك صحتهم وثروتهم وشرفهم في دوامة من النكبات في كل ليلة. وحيث إن هؤلاء البنات الشريرات يخترقن كل الأوساط الاجتماعية كالديدان، فإن بعض البنات التركيات أيضا يُجبَرن على الاتصال بهن في التجمعات العامة.

تتكشف تفضيلات الزواج لدى الروس والبريطانيين في تذييل لخطاب طويل يناقش الحالة السيئة للعلاقات الإنجليزية - الفرنسية في القسطنطينية، أرسله سير هوراس رمبولد إلى أمير البحر دي روبيك في الأول من ديسمبر 1921:

ملحوظة: الأميرة الصغيرة أولغا ميشيلاز (Olga Micheladze) على وشك الزواج من أحد أفراد عائلة ستانفورد، وهو شاب هادئ ولطيف في قوة شرطة الحلفاء، عنده المال<sup>(47)</sup>.

وفي قسطنطينية ما بعد الحرب، بدأت بعض النساء المسلمات أيضا يحررن أنفسهن. وبداية من العام 1919، كن أول النساء المسلمات من النخبة في العالم يظهرن في الشوارع سافرات بانتظام، وإن ظللن يلبسن أوشحة للشعر. إن «عددا لا بأس به منا يحاولن أن يتخلصن من هذه العادات القديمة» كما قالت الآنسة توفيق (Mile Tevfik) إلى صديقة بريطانية. كان ذلك في منطقة محافظة نسبيا مثل بايزيد يمكن أن يعرض السيدة للرجم، لكنه كان مقبولا في كل الأماكن الأخرى. وبدأت النساء المسلمات يعملن في الأماكن العامة ككناسات للشوارع وفي الدكاكين أو في مكتب البريد أو يشاركن في الاجتماعات السياسية. وكانت النساء الأكثر ثراء يقمن حفلات راقصة مختلطة، ويذهبن إلى فندقي توكتليان وبيرا بالاس، بل حتى يغازلن ضباط الحلفاء. وفي ذلك كتب زائر فرنسي أنه لا شيء يميز السيدة المسلمة للأنيقة عن المسيحية غير غياب القبعة. وفي الحفلات الراقصة التي كان المندوب السامي الأمريكي يقيمها، شوهد أربعة أمراء وثلاث أميرات إمبراطوريات «يتحدثن السامي الأمريكي يقيمها، شوهد أربعة أمراء وثلاث أميرات إمبراطوريات «يتحدثن بحرية مع الغرباء» (48).

يتجلى الوهم الكوزموبوليتاني للقسطنطينية المحتلة التي شبهها ثيوتوكاس بد«باليه من المجانين»، في هده المقتطفات من محادثة سجلها الكاتب الأمريكي جون دوس باسيس (John Dos Passes):

«آه یا سید لقد مررنا بایام عصیبة»

«أعاد الله علينا أيام عبدالحميد الجيدة!»

«يجب أن يُجمَع كل البلوش Bolos [البلاشفة] من المدينة ويُسحبوا إلى البحر الأسود في مراكب مخرمة ويُتركوا هناك».

«هراء! اليونانيون هم السبب والبريطانيون والفرنسيون والبلغاريون وعصبة الأمم والأتراك. أقترح أن يجعلوها مدينة محايدة ويعطوها لسويسرا. إنه الحل الوحيد».

«لا وجود لشيء اسمه تركيا. أنا أؤكد لك يا سيد. إنها مجرد لصوصية».

«ستنجز اليونان وعدها التاريخي».

«لاذا تريد تعلم اللغة التركية؟» «مصطفى كمال! إنه انتهى».

أما على السفينة المتجهة إلى الأناضول خارج المياه التي لا توجد فيها دوريات للحلفاء، فثمة عالم مختلف. ستة أطباء عسكريون أتراك جاءوا للانضمام إلى الوطنيين وقد كشفوا عن حقيقتهم.

«يا لكم من منافقين أيها الأوروبيون... إن طردنا الحلفاء من القسطنطينية، فلا مانع لديكم. إنها مدينة البؤس والانحطاط. سنجعل من أنغورة عاصمتنا ... وكل الأتراك في أنغورة مع مصطفى كمال(٩٩).

مثل كرزون ولويد جورج، صار كثير من الأتراك يعتبرون القسطنطينية تجسيدا للشر، وقد أسهم تعاون السلطان مع الاحتلال في تكثيف روح الخيانة والفساد فيها. ومن أنقرة التطهرية، انتقد المجلس الوطني الكبير الأتراك في العاصمة بسبب اختلاطهم بالأجانب وتبني عاداتهم. أدخل يعقوب قدري، محرر الجريدة القسطنطينية «إقدام» الذي تردد كثيرا على أنقرة، القومية التركية في الرواية التركية. يشجب قدري في روايته «نور بابا» (1921)، ممارسات الدراويش في تكية الطريقة البكتاشية الشهيرة في تشامليجا. وفي روايته «قصر للإيجار» Kiralik Konak الميار القصر رمزا لتحلل الإمبراطورية.

في رواية قدري «سدوم وعمورة» Sodom ve Gomore (1928) التي تعد واحدة من أطول رسائل الكراهية في الأدب، لا يقتصر هدف الكراهية على العدو المحتل، بل يتعداه إلى بيرا نفسها. يجمع يعقوب قدري بين المعصومية الثورية واهتمام بروستي Proustian بالالتباس الاجتماعي والجنسي، يعكس عنوانه رواية مارسيل بروست «سدوم وعمورة» Sodome et Gomorrhe التي نُشرت في باريس قبل سبعة أعوام. يبرز قدري التباين بين نقاء القسطنطينية التي تحافظ الفتيات فيها على أجسامهن باعتبارها هبة مقدسة من الله وصحف الوطنيين المملوءة بالأخبار عن الانتصارات في الأناضول من ناحية، وقرف بيرا التي «صبت فيها الحضارة الغربية كل غثها» من ناحية أخرى. ويشجب الأتراك الذين يفعلون فعل العبيد المبتسمين عندما يُدخِلون العدو إلى بيوتهم ويسمحون له بأخذ أخواتهم وزوجاتهم وحبيباتهم.

تُسجِّل الماآسي الصغيرة للاحتلال بكثير من الحقد. في مطعم روسي، يأمر ضابط بريطاني سكران، البطل نجدت بأن ينزع طربوشه، الرمز الأعلى للهوية التركية. على هامش النسخة المحفوظة من الرواية في مكتبة إسطنبول بالقرب من آيا صوفيا، يُكثر قارئ مجهول من كتابة كلمة «الحقيقة»، وقد كتب هذه الكلمة مثلا بجوار سرد الحادثة التالية. تركب امرأة مشرقية الترام بصحبة ضابط بريطاني، وبإشارة من الضابط بالعصا المعلقة في خصره، يخاف اثنان من الركاب فيستركان مقعديهما للضابط ورفيقته، وبينما تسيد المرأة إلى المقعد تدوس على يد جندي عثماني مقطوع الرجلين يزحف على الأرض بصعوبة بالغة. وعندما يحتج الكسيح، تنهره السيدة «اخرس يا كلب»، وتصبح ساخطة بأنه لا يجب السماح لأمثال هؤلاء بركوب الترام. ويجبران الجندي الكسيح على النزول. يتعلم نجدت كراهية عشيقته ليلى التي ترقص متجردة على الملأ وتربطها علاقة بضابط بريطاني، ويكره بيرا ويشتاق إلى الأناضول والعدالة. سيأتي المحرّرون حتما

بضابط بريطاني، ويكره بيرا ويشتاق إلى الأناضول والعدالة. سيأتي المحرّرون حتما ويضعون حدا لهذه القذارة والفساد، لكن متى؟ وأخيرا تأتي أخبار من الأناضول تملأه بدنشوة النصر وبهجته الإلهية». وتتمثل آخر ذكرى له مع ليلى في المذاق عديم الطعم لأحمر شفاهها في قبلة الوداع(50).

كان هذا النصر هو الانتصار التركي النهائي على اليونانيين. وعندما اشتدت ضراوة القتال في أواخر يوليو 1922، طلب الجيش اليوناني الإذن بدخول القسطنطينية. لكن الحلفاء رفضوا وعززوا مواقعهم على طول خطوط تشاتالجا. وهكذا، فمهما كانت أهوال احتلال الحلفاء، فإنهم أنقذوا القسطنطينية من احتلال اليونانيين لها. وفي التاسع من سبتمبر، وصل مصطفى كمال إلى إزمير. أشعلت النيران في «باريس المشرق»، وفر مائتا ألف يوناني بالسفن، وأسر قائد الجيش اليوناني تريكوبي (Trikoupi) سليل عائلة مافروكورداتو.

في شوارع القسطنطينية، تبادل الأتراك نظرات النصر والبهجة. واكتظ آيا صوفيا، رمــز الانتصار العثماني، بالمصلين، إلى درجة أنهم اضطروا إلى فتح صالات مقتنياته للمصلين. كانت شــوارع القسطنطينية عند وصول أخبار الانتصارات اليونانية تمتلئ بشــاحنات محملة عن آخرها بجنود يونانيين يغنون أغاني وطنية ويلوحون بالأعلام اليونانيــة الزرقــاء والبيضاء. غير أنه هذه المــرة جابت الســيارات المدينة مملوءة بالزهور وصور مصطفى كمال وأغاني الأتراك الذين غنوا له «ألف يعيش»:

## یعیش، یعیش، ألف یعیش مصطفی کمال باشا!

كتب الشريف علي حيدر في يومياته للتاسع من سبتمبر: «اتصل بي ولي العهد وبعد ذلك أرسل رسولا يقول إن سميرنا قد سقطت في أيدي الجيش التركي. ابتهجت لذلك وذهبت قبيل المساء لأهنئه شخصيا». بيد أنه لا الوزارات، ولا القصر، رفعت العلم العثماني (51).

وعلى مدار السنتين التاليتين، سارت الأحداث في القسطنطينية بسرعة الفيلم القصير. ففي أوائل سبتمبر واجه نحو سبعة آلاف وستمائة جندي للحلفاء يحتلون المدينة والمضايق، زهاء خمسين ألفا من الوطنيين. كانت قوات الوطنيين في روح معنوية مرتفعة بفضل انتصاراتهم، وكانوا مستعدين للمعركة. جرى تعزيز القوات البريطانية بحاملة طائرات وقوات من القاهرة وفلسطين (كان من بينها الكتيبة الثانية مشاة خفيفة الأسكتلندية Highland Light Infantry المعرفة باسم «آخر إصدار من جهنم» Hell's Last Issue، ومن بريطانيا جاءتهم أفواج من رماة القنابل وحرس المشاة المسمى كولدستريم Coldstream والحرس الإيرلندي والويلزي. وتمركز لواء من الحرس على كل جانب من البسفور (52).

اجتمع التفاخر وحب القتال، وليس الرغبة في الاحتفاظ بالمدينة، لدى لويد جورج وبيركنهيد (Birkenhead) وتشرشل وزير المستعمرات، ما جعلهم متلهفين للحرب دفاعا عن القسطنطينية، حتى إن لويد جورج اقترح تسليح عشرين ألفا من سكانها اليونانيين. ووصلت الأوامر إلى هارينغتون بأن «يحتفظ بغاليبولي بأي ثمن» وأن يبعد القوات التركية عن المنطقة المحايدة المعلنة تحت الحماية البريطانية حول تشاناك Chanak على الجانب الآسيوي للدردنيل.

وبداية من الثالث والعشرين من سبتمبر أخذت القوات التركية تعبر الخنادق وأسيجة الأسلاك الشائكة إلى المنطقة المحايدة، وكانوا يظهرون للجنود البريطانيين وهم يدخنون ويسخرون منهم ويسقون خيولهم. وفي التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر استعدت الحكومة البريطانية للحرب. حالت جهود بطولية من جانب القادة العسكريين الميدانيين البريطانيين والأتراك (كان هارينغتون قد رفض إعطاء إنذار نهائي) ومن جانب كرزون في لندن، دون اللجوء إلى السلاح. توقع هارينغتون

مرتين أن يسمع أن العمليات قد بدأت، فقد كان يعرف «حالات من الجنود كانوا يبكون لأن التحمل قد فاق الحدود. ولا أظن أنه سمق لأي قوات قط أن طولبت بأن تتحمل كل هذا الاستفزاز».

يُظهِر واحد من أوائل الأفلام للقسطنطينية، صُوِّر في نوفمبر 1922، ضفاف القرن الذهبي والبسفور ومياههما تعج بالسفن من كل صنف: بوارج حربية وسفن بخارية وزوارق شراعية ومراكب كياك. وعلى الرغم من ذلك فقد أرسلت إمارة البحر أوامر بتدمير كل السفن لمنع القوات الوطنية من العبور إلى الجانب الأوروبي. ذكر رمبولد أن طاعـة الأوامر كانت تعني انفجار الغضب وتدمير الحياة الاقتصادية للمدينة. فكما كانـت الحال مع هارينغتون، تعلم رمبولد وضباط البحرية البريطانيون فن عدم إطاعة الأوامر.

ومن القسطنطينية كتب أمير البحر بروك (Admiral Brock) إلى إمارة البحر في السادس والعشرين من سبتمبر أن السكان المسيحيين في المدينة كانوا في حالة من العصبية الشديدة. وأمر هارينغتون بإخلاء النساء والأطفال البريطانيين (53).

ساعد توازن القوة أيضا في الحفاظ على السلام. فالمدينة التي كانت يوما «مشتهى العالم» و«ملكة المدن» كانت في طريقها إلى أن يطويها النسيان، فقد أدى انتصار الشيوعيين في روسيا، من خلال تقليص حجم التجارة والقوة الروسيتين، إلى تقليل الأهمية السياسية والاقتصادية للقسطنطينية، كما أدى اختزال الإمبراطورية العثمانية إلى دولة قومية، وفوق ذلك نجاحات الجيش التركي، إلى القضاء على مصدر الجذب المردوج للمدينة، وهو جمالها وضعفها. كان الجمهور البريطاني، الذي أبدى لهفة شديدة للحرب من أجل القسطنطينية في العامين 1878 و1915، قد سئم الحرب في العام 1922. ولم تتمكن الحكومة البريطانية من إقناع دول الكومونولث البريطاني ولا حليفيها فرنسا وإيطاليا ولا الدول المجاورة: صربيا ورومانيا وبلغاريا، بالدفاع عن القسطنطينية والمضايق. وفي الثالث من أكتوبر انطلق التفاوض في مودانيا والعالي على بحر مرمرة بين هارينغتون والجنرال التركي عصمت إينونو الحادي عشر من فيه خالدة أديب المتمكنة من اللغة الإنجليزية دور المترجم. وفي الحادي عشر من أكتوبر وقع هارينغتون وعصمت باشا اتفاقا يقضي بالسماح بانتشار القوات التركية في تراقيا وبقاء قوات الحلفاء في القسطنطينية والمضايق حتى توقيع معاهدة السلام.

قضت أزمة تشاناك على حياة لويد جورج السياسية (كما أنهت غاليبولي حياة تشرشل السياسة تقريبا). رد حزب المحافظين على طلب الحرب من بونار ليو (Bonar Law) بالقول: «إننا لا نستطيع وحدنا أن نكون شرطي العالم» وسحب الحزب ثقته من لويد. وفي العشرين من أكتوبر استقال لويد من رئاسة الوزراء. ولم يعد إلى المنصب ثانية (54).

وفي التاسع عشر من أكتوبر نزل رفعت باشا، أحد أهم جنرالات مصطفى كمال، على الشاطئ بالقرب بيشيكتاش، وعبّر إلى القسطنطينية. ركب رفعت السيارة باسما ووسيما كأنه قادم من حفلة راقصة، وليس من حملة عسكرية، وسط هتافات الحشود المتحمسة. دُبِحت الخراف وأقيمت الصلوات على طول طريقه المظفر إلى جامع الفاتح، وهناك قال رفعت: إن الفاتح أعطى المدينة للأتراك وأن الأتراك لن يسمحوا لأحد بأن يأخذها منهم. كان رفعت نظريا حاكم تراقيا، لا أكثر، وكان يرافقه ماثة وستة وعشرون من الجندرمة، وبالرغم من ذلك فقد كانت المدينة مؤيدة للوطنيين إلى الحد الذي مكّنه، من دون إراقة دماء، من السيطرة على قوات السلطان والشرطة والبلدية والجمارك والجوازات. وفقدت مندوبيات الحلفاء كل سلطتها تقريبا (55).

كان انتصار الوطنين إشارة إلى فقدان القسطنطينية خاصيتها المميّزة كمدينة عالمية، وهي الحماية من جانب دولة قوية. وفي الثلاثين من أكتوبر، شجب اقتراح إلى المجلس الوطني الكبير بأنقرة «الحماقة» و«الجهل» و«الفسوق» و«الخيانة» من جانب القصر والباب العالي على مر القرون. وفي الأول من نوفمبر ألقى مصطفى كمال واحدا من خطاباته الحاسمة: «بالقوة اغتصب آل عثمان السلطة وسلطنة الأمة التركية، وأبقوا على هذا الاغتصاب لستة قرون. والآن ثارت الأمة التركية ووضعت حدا لهؤلاء الغاصبين، وأخذت السيادة والسلطنة في أيديها». وفي ذلك اليوم، أخبر رفعت محمد السادس بأنه خليفة، لكنه لم يعد سلطانا، وقبل محمد بالتغيير (56).

بعد ذلك جاء الدور على الباب العالي. ففي الرابع من نوفمبر، ثبت رفعت باشا موظفي محافظة القسطنطينية في مناصبهم في تجاهل للباب العالي. وعلى الرغم من أن محمد السادس طلب من الوزراء أن يواصلوا العمل، فإنهم قرروا الاستقالة. وعندما وصل عزت باشا وزير الخارجية إلى الباب العالي عند العصر، وجد أربع وزارات شاغرة فعلا وأنه «لم يبق غير أثر ضئيل. في هذه الظروف لم يكن غمة شيء يمكن فعله غير التقاعد من الوزارة». وقيل للموظفين إن الحكومة الوطنية ستنظر أمر دفع رواتبهم، مع العلم بأن كثيرين منهم كانوا قد ذهبوا إلى أنقرة. وفي الرابع من نوفمبر قال آخر صدر أعظم، هو توفيق باشا، لسير هوراس رمبولد إن كيانا وحشيا ومشوه التكوين مثل المجلس الوطني الكبير ليس مؤهلا لتقرير مستقبل السلطنة أو الخلافة، فهي أمور تتعلق بالعالم الإسلامي كاملا. وفي اليوم نفسه، حاول توفيق أيضا أن يستقيل. بيد أن محمد السادس نظرا إلى أنه لم يعد السلطان، قال له إن قبول الاستقالة من عدمه ليس من اختصاصه. لايزال ختم توفيق باشا الخاص بمنصبه موجودا ضمن مقتنيات أحفاده (57).

استنكرت سلطات الحلفاء ما أسمته «ثورة» رفعت. وصف «بيلي» فوكس بت الموقف بأنه «حساس». كتب بيلي في السابع من نوفمبر: «إن الأمور تبدو خطرة هنا ... من وجهة النظر العسكرية يبدو الموقف غير موات بالمرة لأن المكان مملوء بالأتراك وكلهم مسلحون، لكننا لدينا الأسطول الذي يستطيع أن يجعل القسطنطينية لحما مفروما». احتشدت الجماهير أمام المندوبية السامية البريطانية وأخذوا يهتفون: «يسقط الإنجليز». واضطرت الشرطة العسكرية البريطانية إلى استخدام القوة لإنقاذ ضابط مخابرات بريطاني وعميله التركي من الجندرمة التركية. فتحول ولاء الجندرمة الذين كانوا «ودودين جدا» حتى ذلك الحادث، إلى الوطنيين. وفي استعراض للقوة، شير ثلاثة آلاف بحار بريطاني في موكب خلال شوارع بيرا، إذ كان الحلفاء مصممين على البقاء للاحتفاظ بنقطة للمساومة في مفاوضات السلام التالية (58).

وأخيرا، تبنى الجانبان نظام «السيطرة الثنائية»، بأن تبقى قوات الحلفاء والقوات التركية في المدينة. لم «تعترف» الحكومة التركية بالاحتلال، غير أنها «قبلت» باستمرار الاحتلال والمراقبة. احتفظ الحلفاء بالسلطة القضائية على رعايا الحلفاء اليونانيين الهيلينيين (أي اليونانيين الذين يحملون جوازات سفر المملكة اليونانية) واللاجئين السروس، واحتفظت بقوة الشرطة وموظفي المخابرات والجوازات التابعين لها في المدينة. وتعاون الجانبان كلاهما في مراقبة الصحافة. وصف هارينغتون رفعت باشا بأنه أحيانا يكون «لائقا جدا» وأحيانا «لا يطاق» (59).

بفضل فطنة مصطفى كمال السياسية في المقام الأول، تجنبت القسطنطينية إراقة دماء المتعاونين مع الاحتلال من نوع حمامات الدماء التي شهدتها فرنسا في

العام 1944. وبالرغم من ذلك، ففي السابع من نوفمبر قُبض على الصحافي المعادي للوطنيين علي كمال (Ali Kemal) في دكان حلاقة في بيرا وأُكعِم فمه وأُخِذ إلى إزميد في زورق (مع خفض الأنوار لتجنب الدوريات البحرية البريطانية)، واستجوبه حاكمها، وأخيرا رُجِم حتى الموت على أيدي حشد من الوطنيين. وقرر كثيرون من مؤيدي حكومة القسطنطينية الرحيل، فأقام مائة وخمسون من «الأتراك المتنازلين» في مديقة السفارة البريطانية وفي السفارة نفسها إلى أن أخذتهم مراكب بريطانية إلى اليونان (4). وغادر شيخ الإسلام إلى الهند، ومات سلفه دوري زاده الذي أصدر الفتوى ضد كمال في الحجاز في العام 1923 (60).

كانت الأقليات أكثر من العثمانيين تأثرا بالتطورات. بدأ اليونانيون يدفعون ثمن سلوكهم منذ العام 1912. فأغلقت البورصة. وبدأت السلطات الوطنية تطبق القائون التركي على الشركات الأجنبية والمسيحيين المحلين. وقالوا لليونانيين إن من لا يعتبر نفسه عثمانيا يجب أن يرحل. وسرعان ما بثدأت المراكب، على الرغم من مناشدات البطريرك، تكتظ في رحلتها إلى سالونيك باليونانيين الذين باعوا ممتلكاتهم بألمان بخسة. وفي العام 1922 عُقد آخر اجتماع للجمعية الأدبية اليونانية التي الستولت الحكومة التركية على بنايتها في العام 1925، والتي هُدمت بعد أربعين عاما، وتحولت حاليا إلى موقف سيارات. توجد مكتبتها وأرشيفها حاليا ضمن مقتنيات الجمعية التاريخية التركية في أنقرة. إجمالا، رحل زهاء مائة وخمسين ألف يوناني عن القسطنطينية في الأعوام من 1922-1924. كان اليونانيون قد تلقوا إشارة قاسية حول مستقبلهم من قول رفعت لنيفيل هندرسون (Nevile Henderson) في أواخر نوفمبر بأن «اليونانيين إن لم يُطردوا فعلا فسوف يجدون أنه من الأفضل لهم أن يرحلوا، لأنهم في المستقبل لن يجدوا في تركيا الجديدة بابا للرزق». فالأتراك سيسيطرون على التجارة، وكان قد شرع فعلا في العمل من أجل هذا الهدف».

وبينما كان اليونانيون و «الأتراك المتنازلون» يهربون، أعلن محمد السادس في بادئ الأمر نيته البقاء في منصبه. وكان يحميه حرس من رماة القنابل الإنجليز كانوا يتمركزون

<sup>(\*)</sup> الأتراك المتنازلون compromised Turks أي الأتراك الذين تنازلوا وتفهموا الوضع الراهن للاحتلال الغربي وتقبلوه. [المترجم].

في الثكنات التي بناها عبدالحميد بجوار يلدز. بيد أنه كان في الحقيقة ظل ملك. عندما ذهب سير هوراس رمبولد إلى يلدز في السادس من نوفمبر استقبله لدى وصوله شماشرجي عجوز، بعد أن تخلى الآخرون جميعا عن السلطان. كان السلطان الذي ظل يتحدث لأكثر من ثلاث ساعات من دون انقطاع، لايزال يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك «رد فعل» إذا ما أبدى الحلفاء استعدادهم «لإيقاف ذلك» أو فرضوا «سيطرة صارمة». غير أنه، مثل الكثير من المتمتعين بالحماية، كان يخلط بين القوة والرغبة في ممارستها. كان الحلفاء أقوياء فعلا، بيد أنهم لم تعد لديهم الرغبة في القتال من أجل السلطان العثماني في العام أقوياء فعلا، بيد أنهم لم تعد لديهم الرغبة في القتال من أجل السلطان العثماني في العام الورس البيض - في العام 1920. رتب رمبولد إخراج أموال السلطان إلى الخارج (٤٥).

وفي العاشر من نوفمبر، لم يُعزَف السلام الإمبراطوري في موكب السلاملك، لأن الفرقة الموسيقية تركت عملها. وبعد ستة أيام، أرسل السلطان رسالة إلى هارينغتون (كانت القوات الفرنسية قد رفضت أن تساعده):

في 16 نوفمبر 1922

السيد

نظرا إلى الخطر الذي يتهدد حياتي في إسطنبول، فإنني أطلب اللجوء إلى الحكومة البريطانية، وأطلب نقلي بأسرع ما يمكن من إسطنبول إلى مكان آخر. محمد وحيد الدين، خليفة المسلمين

وفي تمام الثامنة صباحا يوم الحادي عشر من نوفمبر، غادر محمد السادس من الباب الأورخاني في سور القصر المقابل للثكنات التي يشغلها حرس رماة القنابل. كان المطقس باردا وعاصفا، ولم يكن المطر قد توقف منذ ثمانية أيام، ولم يكن في الشوارع غير قلة من الناس. كان برفقته ابنه أرطغرل (Ertugrul) مرتديا بدلة إنجليزية جديدة ورئيس الشماشرجية وقائد فرقته الموسيقية وستة خدم. بدا السلطان أقل حيوية من حاشيته. أخذه ضباط الحرس في سيارة إسعاف مُحي الصليب من عليها (حتى لا يتهم البريطانيون بالاحتماء بالصليب الأحمر)، تتبعه سيارة إسعاف أخرى تحمل الموظفين والحقائب. في وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب «بيلي» فوكس بت ضابط النقل بلواء الحرس الذي كان يقود سيارة الإسعاف الثانية لأمه رسالة تكشف ضابط النقل بلواء الحرس الذي كان يقود سيارة الإسعاف الثانية لأمه رسالة تكشف تفاصيلها أنه كان مدركا أنه يشهد نهانة إمبراطورية:

كان الطريق مروعا، إذ ظل المطرينهمر غزيرا طوال الليل وكان لايزال ينهمر، ظننت لمرة أو مرتين أننا سننقلب. وبعد أن تبعنا سيارة السلطان لمسافة قصيرة، أخذنا طريقا مختلفا لنصل إلى رصيف الميناء (طوفان)، حيث أمرنا بأن نضعهم على زورق يأخذهم إلى سفينة مالايا Malaya التي تأخذهم بدورها إلى مالطا. وصلت سيارتنا أولا، وهناك وجدنا القائد الأعلى الجنرال أندرسون في الانتظار، أنزلنا الرجل العجوز إلى الزورق واضطررنا إلى أن ننتظر نحو عشر دقائق إلى أن جاءت سيارة الإسعاف الأخرى [التي كان فيها ثقب] في النهاية، وخرج منها السلطان العجوز وشكر الجميع وصافح الجنرال بحرارة. انحنينا له وانصرفنا، وأُخذ السلطان في الحال إلى الزورق وانطلقوا. ركب القائد الأعلى الزورق معه حتى بلغوا السفينة. ومضى كل شيء بنجاح، ولا أظن أن الكماليين يعرفون أي شيء عن الأمر.

لم يبد السلطان تأثرا كبيرا، وظل يتحدث بعنفوان طوال الوقت في السيارة وقال لنا ألا نظن أنه خائف وإنه أراد فقط أن ينقذ كرامته. لا أعرف كيف تحمل ذلك! (\*).

ارتاحت الحكومة الوطنية، مثل المدينة، برحيل السلطان الذي نعتته الصحافة بالخائن والجبان والمجرم. تُظهِر صورة تركية حضور وزير المخصصات الملكية السني لم يرد ذكره في المصادر البريطانية وضابط تركي وإكليل زهور، بينما يرفع السلطان الأخير قدمه عن التراب التركي إلى الزورق البريطاني. وفي تمام الساعة الثامنة وخمرس وأربعين دقيقة صباحا أبحرت سفينة صاحبة الجلالة مالايا إلى القاعدة البحرية البريطانية في مالطا. ومات السلطان في سان ريوو San Remo في العام 1926 بالقرب من مدينة جنوة التي كانت قبل ستة قرون أول حليف غربي لعائلته. مات مثقلا بالديون حتى إن دائنيه استولوا على تابوته وأخروا دفنه لأسبوعين (63).

تسبب محمد السادس، بسياساته المعادية للوطنيين، في تدمير الرابطة العاطفية بين العائلة والأمة. وعلى الرغم من التشويه الذي مارسته الصحافة، ظلت العائلة العثمانية حاضرة في عمق القومية التركية والإحساس بالهوية لدى الأتراك، حتى إن مصطفى كمال في هذه المرحلة لم يكن قويا بما يكفي للاستغناء عنها. كتب المُنظُر الأيديولوجي للقومية التركية ضياء كوك ألب: «هذه العائلة المحترمة عائلة مباركة خدمت الأمة التركية ورفعت شأنها لألف عام، وفعلت الشيء نفسه مع الإسلام

<sup>(\*)</sup> ربما خشي السلطان من أن يقدم إلى المحاكمة إذا بقي في المدينة.

والأمة التركية لستة قرون». قرر كمال أن ينصب ولي العهد خليفة. تردد عبدالمجيد في البداية - وفقا لتقارير المخابرات البريطانية - في قبول اللقب، قائلا - والحق معه - إن هذا اللقب يحمله «أقوى ملك بين المسلمين»، ولم يرد أن يكون «مجرد دمية». ووافق عندما وعده رفعت بأن السلطنة ستعاد في النهاية وألمح إلى «العواقب غير المحمودة» إذا رفض. وفي التاسع عشر من نوفمبر انتخب المجلس الوطني الكبير عبدالمجيد «الأكثر ورعا وتعليما وأخلاقا في هذه العائلة»، خليفة (64).

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر، تلقى الخليفة الجديد المرتدي سترة طويلة ورباط عنق أبيض، بيعة العلماء والنواب وكبار المسـؤولين، وهو واقف أمام العرش الذهبي (بدلا من أن يكون جالسا عليه) في توبـكابي. ومن باب التأكيد على أنه لم يكن سلطانا، فإنه لم «يُطوِّق بسيف عثمان» في جامع أيوب. وعلى أي حال، عندما توجه صاحب الجلالة الإمبراطورية الخليفة عبدالمجيد الثاني بالسـيارة إلى جامع الفاتح في موكب رسـمي، ورفعت بجانبه، رافقهم حرس من الخيالة، وتبعهم موكب من السيارات والمركبات. دوى التصفيق على طول الطريق من جانب الحشود المصطفة على الجانبين، بل إن كثيرين منهم تسلقوا الأشجار وأسطح المنازل ليحصلوا على رؤية أفضل. وتحوَّل لون المدينة إلى القرمزي بلون الأعلام التركية. وفي المسجد، رفعوا أكف الدعاء لكي يحفظ الله الشعب التركي من الفناء، وكانت المرة الأولى التي يتلى فيها الدعاء باللغة التركية، وليس بالعربية. وبعـد الانتصار في جهاد مقدس، يُتلى فيها الدعاء على ضريحي سليم الأول ومحمود الثاني (65).

ظل الخليفة الجديد، الذي كان لايزال يطلق على نفسه خادم الحرمين الشريفين، يذهب إلى المساجد المختلفة بالقسطنطينية في موكب رسمي كل يوم جمعة، أحيانا في قارب كياك وأحيانا راكبا حصانا أبيض يدعى «قونية» قدمه إليه رفعت. بعد سنوات، تذكر ضابط تركى:

كان السلطان يبهر عيني عندما كان يحضر إلى الصلاة في بايزيد. كنت أراقب وجهه العجوز الوسيم الرفيع ولحيته البيضاء الكثيفة، ويضيف الطربوش الأحمر تألقا إلى الأسود الجنائزي لملابسه. كانت الفرقة الموسيقية تعزف بصوت عال ويسير الجنود في مشيتهم العسكرية

وينحى السلطان من مركبته، أولا إلى هذا الجانب ثم إلى الآخر، وتملأ الهتافات الصاخبة الهواء. وكان السلطان العجوز يبتسم ابتسامة عريضة تعبيرا عن الشكر ويضع يده بأناقة على طربوشه القرمزي.

بيد أن كثيرين كانوا قد سئموا إظهار العظمة والورع. حتى داخل العائلة العثمانية كان الإسلام يفقد تمكنه. من ذلك أنه في الخامس عشر من رمضان [الأول من مايو] 1923، حزن الشريف علي حيدر عندما لاحظ في آخر مراسم تبجيل لأثر النبي «الانخفاض الكبير في التوقير الذي كان يظهر دائما في مناسبات من هذا النوع. لم يعد كثيرون يكنون هذا التوقير اللازم لدينهم، وهو ما نزل علي كالصاعقة». وبعد أحد مواكب السلاملك تساءلت امرأة من بين الجمهور: «ماذا كان نفع الخلافة لنا في أثناء الحرب؟ أعلنا الجهاد، لكن ما الذي نلناه من وراء ذلك»؟(66).

لاشك في أن الخلافة كانت تضيف إلى التألق الظاهري للمدينة، بيد أن نهايتها كانت قد حُسمت. كان بقاؤها تنازلا للرأي العام، وُليّس سياسة مقصودة. وفي شهر يناير 1925 قال مصطفى كمال لمجموعة من الصحافيين إنه يخطط لإلغائها، بعد أن «يهيئوا» الرأي العام لذلك. وفي السابع والعشرين من فبراير استقبل الخليفة رمبولد في قـصر دولمة بهجت، بعد أن حذره عدنان بيه ممثل مصطفى كمال وزوج خالدة أديب، بأن يتجنب الخوض في كل الأمور السياسية. قال الخليفة: «الموظفون جميعا يعدون علي الأنفاس، على خلاف ما كان يفعله موظفو البلاط في زمن السلطان السابق». فعبدالمجيد «الرجل الذي ومتعدد المواهب المهتم جدا بالسياسة» كان «مجرد دمية تخضع أفعالها لمراقبة لصيقة من الحكومة الوطنية ... حتى المراسم الرثة التي كان هو مركزها كانت تترك في المراقب إحساسا بالألم» (60).

بعـد مفاوضات مطولة، وتعلى الرغم من أن المعاهدة في وقتها اعتبرت انتصارا والعشرين من يوليو 1923. وعلى الرغم من أن المعاهدة في وقتها اعتبرت انتصارا تركيا، فإنها في حقيقة الأمر ضمنت نزع سلاح الدردنيل (وهو انتقاص من السيادة ما كان العثمانيون ليقبلوا به)، وعلى خلاف رغبة الأتراك أبقت على الجالية اليونانية والبطريركية المسكونية في القسطنطينية. وبعد توقيع معاهدة السلام فقط وافقت قوات الحلفاء في القسطنطينية على رد التحية العسكرية التي كانوا قد انتزعوها من القوات التركية منذ العام 1918.

تجاوزت العلاقات بين الحلفاء والوطنيين في القسطنطينية توتر السيطرة الثنائية. وفي مارس 1923 فاز فنر بخشه Fenerbahce، وهو أحد أقدم فرق كرة القدم التركية، على فريق مكون من الحرس الإيرلندي ورماة القنابل. وفي الثالث من يونيو، عيد ميلاد الملك، سارت الفرقة الأولى من الحرس البريطاني في مواكب رافعين العلم في ميدان تقسيم. ومن الرابع والعشرين من أغسطس إلى الثاني من أكتوبر أخلت قسوات الحلفاء المدينة بهدوء. حدثت مراسم الجلاء النهائية في الثاني من أكتوبر في الميدان الواقع بين القصر ومسجد دولمة بهجت. استُقبل الجنرالات في موكب عسكري ووقف الحرس سلام سلاح وتمت تحية العلمين البريطاني والعثماني. وقفت حشود من الأتراك فرحة برحيل الحلفاء، وأعجبوا بمشية قوات الحلفاء، خاصة حسرس الشرف البريطاني المكون من مائة رجل طولهم جميعا ست أقدام، فهتفوا لهـم. وعزفت فرقة الحرس البريطاني الأغاني الوطنية التركية وكذلك السلام الوطني البريطاني. وفي السادس من أكتوبر دخلت المدينة الفرقة الأولى مشاة من الجيش التركي. وتوقفت مكاتب البريد الأجنبية والمحاكم القنصلية عن العمل. واستولى الهلال الأحمر على مستشفى البحارة البريطاني. وحل الديبلوماسيون السوفييت محل الروس البيض في السفارة الروسية. كان رانغل قد غادر المدينة مع أغلب قواته إلى يوغسلافيا، على الرغم من أن بعض الضباط الفرنسيين - استباقا إلى مشاهد العام 1945 - حاولوا إجبار الجنود الروس البيض على العودة إلى الاتحاد السوفييتي (4). أما الرجال المسيحيون الذين لم يلبسوا الطربوش يوما، فقد اضطروا إلى وضعه فوق رؤوسهم، لأن ارتداءهم القبعات الأوروبية كان يعرضهم إلى خطر خلعها بالقوة، إذ فرض لفترة قصيرة نظام خشن للتأكيد للأوروبيين أنهم لم يعودوا السادة، وبدأ فندق بيرا بالاس يقدم الخمر في أكواب الشاي(68).

دام احتلال الحلفاء للقسطنطينية أربع سنوات وأحد عشر شهرا، أي أطول بسبعة أشهر من الحرب العالمية الأولى نفسها. كانت القسطنطينية العاصمة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي عانت الاحتلال من العدو بين الحروب النابليونية

<sup>(\*)</sup> ظل هؤلاء الروس، فضلا عن القوزاق الذين هربوا بعد انتصار البلاشفة في روسيا، خارج بلادهم حتى الحرب العالمية الثانية التي شكلوا فيها فرقا خاضت الحرب إلى جانب دول المحور، وبعد انتهاء الحرب قضى مؤتمر يالطا بتسليمهم إلى الاتحاد السوفييتي، بعد أن هرب منهم من هرب إلى الغابات وانتحل جنسيات غير الروسية. [المترجم].

والحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن ذلك كان محل استياء شديد في حينه، فإنه جنب المدينة بعض الأهوال التي شهدتها عواصم حليفتيها ألمانيا والنمسا اللتين لم تتعرضا للاحتلال. فقد شهدت برلين محاولات لانقلابات عسكرية شيوعية وعينية، وحربا أهلية، وتضخما هائلا. وفي فيينا، أغلقت الجامعة لعدم وجود الوقود لتدفئتها، ودفع الجوع الناس إلى الريف بحثا عن الطعام، وتعرض ضباط الجيش إلى الهجوم في الشوارع. أما القسطنطينية، فقد تجنبت أمثال هذه الشدائد، فضلا على أن جنود الحلفاء كان لديهم مال ينفقونه في شوارعها (69).

وفي المقابل تمثلت النتيجة الأساسية للاحتلال في تدمير الإمبراطورية العثمانية وتسويات التعايش بين الجاليات، فقد شجعت بريطانيا السلطان على مهاجمة الوطنيين وقبول معاهدة سيفر والهرب على بارجة بريطانية، وهي الأحداث الثلاثة التي لولاها لاتخذت الحركة الوطنية مسارا مختلفا. كما غرس تحالف الأقليات المعلن مع المحتلين في نفوس كثير من الأتراك تصميعا على التخلص منهم، فضلا عن الشعور بالاشمئزاز من «الحضارة الغربية».

لقد صَنَعَ تاريخَ القسطنطينية أفرادٌ مثل كاترين الثانية ومحمود الثاني وعبدالحميد وأنور وكرزون، وكذلك قوى غير شخصية ممثلة في السلطة العائلية والجغرافيا والقومية والدين. بيد أنه لم يؤثر أحد في المدينة منذ محمد الفاتح نفسه مثلما أثر فيها مصطفى كمال. فبعد أن أجلى الحلفاء، تحوّل إلى إذلال المدينة والتخلص من العثمانيين. ففي الثالث عشر من أكتوبر، صادق المجلس الوطني الكبير على تعديل للدستور نصه: «أنقرة هي مقر حكومة الدولة التركية». وفي الثالث والعشرين من أكتوبر، حُرم رفعت، وهو الوطني الوحيد الذي كان يتودد إلى الخليفة، من القيادة العسكرية للمدينة. ولم تكن ألمة وسيلة للرد على ذلك، لأن مصطفى كمال كان يسيطر على الجيش والمجلس الوطني الكبير. وفي ليلة التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر، استيقظ سكان القسطنطينية على صوت مائة مدفع وواحد تطلق النار تحية لإعلن الجمهورية. وأصبحت المدينة التي ظلت عاصمة إمبراطورية لألف وخمسمائة وثلاثة وتسعين عاما، أي أطول من أي مدينة أخرى في العالم، المدينة الثانية في الجمهورية (70).

كشف تنزيل مكانة القسطنطينية أن مصطفى كمال يشارك يعقوب قدري وتوفيق فكرت العداوة للمدينة. ومن أجل «تطهير» المدينة من «القذارة»، قال كمال:

«سيغرق البحر الأسود بأمواجه البسفور ليغسل كل شيء ... ستصنع الجمهورية كل ما في وسعها لكي تخلق إنسانا من بيزنطة التي فقدت حالتها الطبيعية وجمالها الأصلي وقيمتها الفائقة بسبب التعود على القذارة والنفاق والأكاذيب والفسوق. ستعود ثانية إلى حالتها الطبيعية ونقائها».

كان النفور متبادلا. كتب صديق كمال الصحافي فالح رفقي أطاي (Atay Atay): «لم تكن إسطنبول عموما تكن مشاعر طيبة نحو أنقرة». كانت صحافة إسطنبول توجه للإدارة الوطنية انتقادات يومية. وقد أراد كثير من العلمانيين، والمتدينين بالطبع، الإبقاء على الخلافة كمانع ضد استبداد كمال، وكذلك كمصدر للمكانة الدولية. وقالوا إن الفرق الحقيقي يكمن بين الديموقراطية والاستبداد، وليس بين الملكية والجمهورية. وفي الحادي عشر من نوفمبر كتبت صحيفة طنين أن إلغاء الخلافة عمل «يتنافى كليا مع العقل والولاء والشعور الوطني». وأرسل المفكر التحديثي الكبير لطفي فكري (Fikri العقل والولاء والسعور الوطني». وأرسل المفكر التحديثي الكبير لطفي فكري (Fikri وفمبر، يطالبه فيها باستعادة سلطته الدنيوية (سجنته «محكمة الاستقلال» لاحقا). وخاف آخرون من الكلام. كانت عملية تأليه كمال تسير على قدم وساق، غير أنها لم تكن عامة. وفي العام 1924، عندما سافر من خلال البسفور، لم يزر القسطنطينية، ربما لأن الشرطة لم تكن تستطيع أن تؤمن سلامته (71).

كانت المدينة تفقد سريعا أغلب العناصر التي جعلتها متفردة: أهميتها الإستراتيجية، والسلطنة، والباب العالي، ومكانة العاصمة، وأخيرا الخلافة. كانت العائلة العثمانية ضحية لتعدديتها القومية. في العامين 1918و1919، وبينما كان وجود تركيا نفسها مهددا بالضياع، كان السلطان حريصا على الاحتفاظ بالولايات العربية، وكان يرسل بعثات مصالحة متعددة الأعراق، شملت ممثلين للبطريركية، إلى إدرنة وبورصة، وكان يشنق قتلة الأرمن. وبينما قمع مصطفى كمال القوميين الأكراد في الشرق، شهدت القسطنطينية ازدهارا لنشاط الأكراد تقوده نواد مثل جمعية نهضة كردستان والرابطة الاجتماعية الكردية والصحف الكردية. وخدم في حكومة السلطان أكراد مثل سيد عبدالقادر رئيس مجلس الدولة الذي كان يحظى بتأييد الحمالين الأكراد بالمدينة، والعقيد الكردي خالد بيه رئيس شرطة القسطنطينية. أعلن عبدالقادر احترامه العميق والعقيد الكردي خالد بيه رئيس شرطة القسطنطينية. أعلن عبدالقادر احترامه العميق للخلافة وأنه لا يريد شيئا للأكراد أكثر من الحكم الذاتي الذي وعدت به معاهدة سيفر

التي اعتبرها في مصلحة تركيا والأكراد معا. ووفقا لتقرير للمخابرات البريطانية في التاسع من يناير 1920، فإن السلطان وافق على ذلك المطلب (72).

حكم المجلس الوطني الكبير الأمة التركية، بينما كانت الخلافة العثمانية تحظى باعتراف العالم الإسلامي كله (ما عدا المغرب). وفي الرابع والعشرين من نوفمبر 1923، كتب أغا خان (Aga Khan) وأمير علي (Ameer Ali) من الهند إلى المجلس الوطني الكبير، معبرين عن قلقهما بشأن مستقبل الخلافة، ما أعطى كمال الذريعة لشجبها كسبب للتدخل الخارجي في شؤون تركيا(73).

وفي هـتاء 1923-1924، خُفضت ميزانية الخليفة، وحُرِم من قارب الكياك الرسمي والحرس الخاص به. وحدث آخر موكب سلاملك في التاسع والعشرين من فبراير في المسجد الواقع خارج قصر دولمة بهجت بالقرب من المكان السذي ركب منه محمد السادس الزورق عند الرحيل. وفي الثالث من مارس ألغيت الخلافة بقرار من المجلس الوطني الكبير في أنقرة. أحاطت القوات قصر دولمة بهجت. كان عبدالمجيد يقرأ القرآن (أو وفقا لبعض الروايات كان يقرأ كتاب «مقالات مونتين») حتى وقت متأخر من الليل، عندما جاءه عدنان بيه وحاكم الشرطة لإخباره بأنه يجب أن يرحل عن المدينة في الفجر. فانفجرت أسرته وخدمه في البكاء. وقُدمت إليه حرية الحياة في الغرب تعويضا. يقال إن ابنة الخليفة المحبوبة در الشهوار (Durushehvar)، الباقية الوحيدة إلى اليوم (\*\*) (1995) من أبطال هذا المشهد السوداوي، قالت باكية: «لا أريد ذلك النوع من الحرية».

لم يحظ إلغاء الخلافة بتأييد شعبي. ووفقا لنائب المندوب السامي البريطاني كان هناك «كثير من القلق في عقول الناس، وكان الموقف العام في القسطنطينية، وعلى حد علمي في الأماكن الأخرى، تسوده اللامبالاة الظاهرة أو الاستسلام المقهور الناتج عن التعب والخوف من الأقلية المنتصرة» (حقل الخليفة أسرته الصغيرة (ستة أشخاص) وثلاثة موظفين وخادمين. وخوفا من المظاهرات ألزمت الحكومة الخليفة بالمغادرة من خارج المدينة. وفي الخامسة والنصف صباحا ودع الخليفة حشدا صغيرا على باب القصر، وأُخذ مع أسرته في ثلاث سيارات تتبعه شاحنة بالأمتعة على طول البسفور، ثم عبر جسر وأُخذ مع أسرته في ثلاث سيارات تتبعه شاحنة بالأمتعة على طول البسفور، ثم عبر جسر وأخذ مع أسرته في ثلاث عبر اللهم إدرنة، وعلى طول الأسوار القديمة لايديكولي، وفيت في لندن، في السابع من فبراير 2006، عن عمر يناهز الثانية والتسعين [المحرر].

ثم إلى تشاتالجا. سجل سكرتير الخليفة صالح كرامت (Salih Keramet) ابن الشاعرة نيجار هانم في يومياته أن السيارات غرزت عدة مرات في الطين على طول الطريق وأن الجندرمة اضطروا إلى وضع أحجار تحت عجلاتها لتمكينها من السير. وفي الساعة الحادية عشرة، وصل المبعدون متعبين وجوعى وحزاني إلى محطة القطار بتشاتالجا. حاول الخليفة أن يبتسم عندما أعطته الشرطة والجندرمة آخر تحية رسمية.

ظلوا طـوال النهار في محطة القطار. كانت الشرطـة تبعد الموالين والفضوليين. حاول مديـر المحطة أن يسـتضيفهم في جناح عائلته الخـاص. كان الرجل يهوديا، واليهود هم الأقليـة الوحيدة التي احتفظت برابطة ولاء للعائلة العثمانية. وعندما شكره الخليفة رد عليه مدير المحطة بكلمات أجرت الدمع في أعين كل الحاضرين: إن العائلة العثمانية هي منقذ اليهود الأتراك. وعندما طُرد أسـلافنا من إسبانيا وبحثـوا عن بلد يؤويهم، كان العثمانيون هم من أعطونا الملجأ وأنقذونا من الفناء. ومن خلال كرمهم، أعطونا حرية العقيدة واللغة وحماية نسائنا وممتلكاتنا وحياتنا.

وفي منتصف الليل، وصل قطار الشرق السريع. وبينما كانت الأسرة تتحرك لركوب القطار، أمام المسافرين الآخرين الذين وقفوا يتفرجون، أعطى حاكم إسطنبول الخليفة ظرفا يحتوي على جوازات سفر وتأشيرات إلى سويسرا وألفي جنيه إسترليني. وبينما كان القطار يجري مسرعا خلال البلقان، عبر المكان الذي دُفن فيه قلب سليمان القانوني (\*) في المجر، رثا الخليفة حاله: «جاء أسلافي إلى هنا بخيول ورايات. وها أنا الآن آتي إليه منفيا» (76).

ولذلك يوجب علينا ضميرنا أن نخدمكم قدر استطاعتنا في أصعب أوقاتكم.

كانت رحلة هذا القطار آخر الرحلات التي دفنت إمبراطوريات أوروبا، آخذة آل رومانوف إلى مثواهم في سيبيريا، وآل هوهنستوليرن وآل هابسبرغ إلى المنفى في هولندا وسويسرا على التوالي. بيد أن عائلة إمبراطورية لم يدم حكمها أطول من آل عثمان، ولم تخلّف أسى في عاصمتها كما خلّف آل عثمان.

<sup>(\*)</sup> ورد في موضع سابق من الكتاب أن السلطان سليمان القانوني مات في العام 1566 في أثناء حصار قلعة سكتوار الهابسبرغية، وخوفا من أن تعم الفوضى بين الجند عند انتشار خبر موت السلطان، خاصة بسبب سوء الحظ في المعارك، كان لا بد من التكتم على خبر موته، ولكي يعاد جثمان السلطان إلى عاصمته التي تبعد سفرا طويلا، اضطر الصدر الأعظم محمد صوكولو باشا إلى أن يحنط الجثة. ويقال إن المكان الذي دُفنت فيه أحشاء السلطان وقلبه أمام القلعة المحاصرة تحوّل إلى مستوطنة ومزار للناس لأكثر من قرن، ثم أبيدت بعد استيلاء الهابسبرغيين عليها في العام 1693. [المترجم].

## خاتمة

القسطنطينية للعالم في دورها ونموذجها كعاصمة عالمية كبرى تجاهلت الحدود الصارمة، قومية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أو دينية. ففي القسطنطينية، كانت الهويات المتعددة أمرا طبيعيا، فكانت بابا في الحائط الفاصل بين الإسلام والمسيحية. كان «كرسي الخلافة» جزءا من «نظام أوروبا»، إذ كان من الممكن ف القسطنطينية أن يكون الشخص في الوقت عينه عثمانيا ويونانيا، وأوروبيا ومسلما، وأن تُعامــل القومية معاملة الوظيفة وليس معاملة العاطفة. لقد كانت مدينة تعرَّف فيها أناس من أمثال محمد الفاتح ومحمد صوكولو باشا وبوسبيك وإبراهيم متفرقة وموراجيا دوسون ومحمود الثاني والمصلحون العثمانيون العظماء إبان القرن التاسع عشر، على الثقافات الأخرى، من دون أن تشــوِّههم عقدة العظمة أو عقدة الدونية، أو الاستشراق أو الاستغراب. ووقعت

يتمثل الإرث الأساسي الذي تقدمه

«مجددا، عادت إسطنبول الإسلامية والعلمانية، الآسيوية والأوروبية، والحديثة والتقليدية، في آن معا كما كانت في ماضيها العشماني: تقاطيع طرق العالم»

الحملات الصليبية الوحيدة في القسطنطينية بين الطوائف المسيحية، وليس بين المسيحية والإسلام.

لم تدافع القوى الأوروبية عن المدينة مرات كثيرة من خلال الديبلوماسية وحسب، بل عملت أيضا على تقوية دفاعاتها المادية في خمس مناسبات منفصلة: فرنسا في العامين 1770 و1807 وبريطانيا في العامين 1877-1878 ضد روسيا، وألمانيا في العام 1915 ضد بريطانيا وفرنسا، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 1912 ضد اليونان. وحتى العام 1918، قاومت القسطنطينية الإمبريائية الأوروبية. وإذا كانت المدينة قد خضعت للاحتلال بين العامين 1918 و1925 في أوج قوة الهيمنة الغربية، فإن ذلك كان بسبب دخول الإمبراطورية الحرب في نوفمبر 1914 على غير إرادة العائلة الحاكمة والسكان وأغلب الوزارة.

في ذلك الوقت، كانت كل جماعة عرقية في المدينة قد شرعت في تبني قومية حديثة خاصة بها. وفشل المشروع العثماني العظيم. وبعد رحيل العائلة في العام 1924، تحوَّلت القسطنطينية من أكثر مدينة عالمية في أوروبا إلى أكثرها قومية. لقد عمَّ الأسى على العائلة العثمانية في وقت نفيها في العام 1924 أكثر كثيرا من العائلات المخلوعة الأخرى، لكن الحنين إليها فيما بعد كان أقل من هذه العائلات. فعلى مدار خمس سنوات ونصف السنة، لم يسمع سير هيو ناتشبول هيوسن فعلى مدار خمس سنوات ونصف السنة، لم يسمع سير هيو ناتشبول هيوسن الحرب العالمية الثانية، تعبيرا واحدا عن الأسى على الإمبراطورية، وهي الشهادة التي أكدتها المصادر الأخرى جميعا. فعلى خلاف فيينا، أدارت القسطنطينية بسبب ظهرها للماضي، حتى اسمها نفسه تغير، إذ أُلغي اسم القسطنطينية بسبب تداعياته العثمانية والعالمية. وبداية من العام 1926، لم يعد مكتب البريد يقبل غير الاسم إسطنبول الذي بدا تركيًا أكثر، وكان معظم الأتراك يستخدمونه. تبعت إسطنبول وتركيا مصطفى كمال - منقذهما من الدمار - في حمى من النزعة القومية. تذكر وريثه الرئيس عصمت إينونو هذه الفترة بالقول: «كنا كمن شبً فيهم حريق»(1).

نجحت إصلاحات مصطفى كمال لأنه كان يبني على مائة عام من التحديث العثماني، حتى إن معظم الإجراءات التي اتخذها سبق أن نوقشت منذ العام 1908

من جانب تركيا الفتاة وحلقة ضياء كوك ألب (\*) كانت قد وضعت موضع التنفيذ من جانب نخبة المدينة مثل قصر مظاهر الإسلام على المجال الخاص، وسفور النساء وغيرها. وفي مارس 1924، أُلغي منصب شيخ الإسلام والأوقاف، وبعد أن فقدت عائلات العلماء دخلها الوراثي، اتجه كثيرون منهم إلى العمل بالتجارة. وأُغلقت المدارس الدينية، وأُلغيت المحاكم الشريعة، وتبنت الجمهورية التركية نظاما قانونيا يستند إلى النظام السويسري. وبعد عام، حُظرت طرق الدراويش، وهُدم الكثير من تكاياهم. وفي ذلك قال كمال: «لا يمكن أن تكون جمهوريمة تركيا أرضا للدراويش والمريدين وشيوخ الطرق وأتباعها. فالطريق المستقيم حقا هو طريق الحضارة».

حتى جوانب معينة من الإسلام الرسمي، مثل الحج، جرى تقييدها. وفي يوم جمعة في العام 1926، لاحظ روبرت بيارون (Robert Byron) أنه لم يكن يصلي في آيا صوفيا غير مائة وخمسين شخصا. لقد أوصلت النزعة القومية والد الكاتب عزيز نيسين، على رغم ولائه للسلطنة العثمانية، إلى أن يترك عائلته في إسطنبول ويقاتل في ضفوف الوطنيين، وعاد بعد العام 1924. قال الرجل لأسرته سرا، خوفا من الشرطة، إن كمال يهودي ومدمن خمور وماحق للإسلام. وسمع هارولد آرمسترونغ في 1925 أحد الخوجات في جامع أيوب الذي صار مهجورا تقريبا، يلقي خطبة عنيفة: «لقد قتلت الحكومة الدين، إنهم مدنسون dinsiz لا دين لهم، أخذوا أموال الأوقاف، وجوعوا موظفي المساجد، وطاردوا الطرق الدينية، حتى إن الناس يريدون أن يأتوا للصلاة، لكنهم يخافون» (2).

وإذا كان المسلمون التقليديون قد شعروا بالاضطهاد، فإن رفاق كمال لم يكونوا عنجاة من مثله. وبداية من العام 1925، تحوَّلت صحافة إسطنبول التي كانت نقدية جدا، في ظل قانون صيانة النظام، إلى صحف كمالية. وقُمِع الحزب الاشتراكي والحزب الاشتراكي التركي للعمال والفلاحين. واغتيل حسين حلمي الموزب الاستراكي والعميل البريطاني المزعوم في ظروف غامضة، ومثله عدد من الزعماء الدينين، بعد استيلاء الوطنيين على المدينة مباشرة. وبعد العام 1927، حُظرت مظاهرات الاشتراكيين في عيد العامال التي كانت تحدث

<sup>(\*)</sup> أي اللقاء الأسبوعي الذي كان يجمع النخبة التحديثية المسلمة بالمدينة، من أمثال المفكر فؤاد كوبرولو والشاعر يحيى كمال وطلعت باشا، في بيت ضياء كوك ألب على جزيرة بيوك أطه. [المترجم].

سنويا منذ العام 1912. وأعيد استخدام جوازات السفر الداخلية (\*). وعُرِضت صورة مصطفى كمال في كل مكان، كما لاتزال تُعرَض إلى اليوم. صدمت تركياً زائرا قال إنها «أكثر الدكتاتوريات المعاصرة مكرا».

بهدف تحدي استبداد كمال، خطط رفاقه السابقون لإنشاء حزب جديد، أو بعث لجنة الاتحاد والترقي، فانتقم منهم كمال بسلسلة من المحاكمات الصورية أمام محكمة الاستقلال غير الخاضعة للقانون. فبرئ كاظم قرة بكير ورفعت، وسُجن رؤوف لفترة قصيرة، ونُفيت خالدة أديب وزوجها، وأطلق قرة كمال النار على نفسه، وشُنق وزير المالية السابق جاويد (Cavid)<sup>(3)</sup>.

في المنفى، شـجبت خالدة أديب في مذكراتها «عهد الإرهاب» الكمالي، على الرغم مـن أنها أيدت الكثير من الإجـراءات التي اتخذها. وكتبت أيضا روايـة رائعة عن القسـطنطينية الحميدية (\*\*) بعنوان «المهرج وابنته»، كشـفت عن كثرة ترددها على مكتـب أبيها في يلدز عندما كانت فتاة صغيرة، امتدحت فيهـا حياة الأحياء التقليدية وحيويـة التكايـا، والصوت «العذب» للمنشـد الديني ربيعـة Rabia مقارنة بالمغنين الغربيين الذين تخرج أصواتهم مثل «مجموعة من الصرخات والصيحات في مستشـفى الغربيين الذين تخرج أصواتهم مثل «مجموعة من الصرخات والصيحات في مستشـفى مجانين». يحظى ثناؤها على الموسيقى التقليدية في تركيا بتأكيد خاص، لأنه بين العامين مجانين». يحظى ثناؤها على الموسيقى رسميا واستبعدت من منهج جامعة إسطنبول.

تعرض الحجاب أيضا للتقييد، وإن لم يُحظر صراحة. كان الضغط قويا جدا من جانب الدولة حتى إنه في خلال بضع سنوات كان من الصعب رؤية نساء محجبات في إسطنبول. وفي العام 1925، حُظر الطربوش، رمز الإمبراطورية والإسلام العثمانيين، وإلى الآن لايرزال ارتداؤه عثل مخالفة جنائية. لقد رأى كمال أن القبعة ستجعل الأتراك «متحضرين» في العقلية وطريقة الحياة وتمكن تركيا من بلوغ «مكانتها المستحقة بين الأمم». بين عشية وضحاها، فقدت إسطنبول طرابيشها الحمراء المميزة، وحل محلها آلاف من القبعات السوداء والبنية. علقت خالدة أديب على ذلك بالقول: «كانت النتيجة الأساسية لـ«قانون القبعة» هي أنه أثرى مصانع القبعات الأوروبية على حساب الأتراك الفقراء»(4).

<sup>(\*)</sup> جواز السفر الداخلي وثيقة كانت - ولاتزال في حالات قليلة - تستخدم في بعض الدول للرقابة على التنقلات الداخلية للمواطنين وأماكن إقامتهم والسيطرة عليها. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى السلطان عبدالحميد. [المترجم].

رفض كمال الكثير من الدعوات لزيارة إسطنبول، واستاء من نقدها لحكومته في الأعوام 1922-1925 كما استاء من سلوكها في أثناء الاحتلال. وأخيرا، عاد إليها في العام 1927 لتستقبله المدينة بحشود مهللة هاذية. ولدى دخوله قصر دولمة بهجت، أعلن أنه منذ ذلك لم يعد مسكنا لظلال الإله، بل «قصر الأمة». (على أن هذا القصر الذي مات فيه كمال في العام 1938 وتسجى فيه في غرفة العرش لم يُفتح للجمهور إلا في العام 1981). وبعد عام في متنزه قصر توبكابي، كشف كمال عن التغيير الأشد ثورية بين كل إجراءاته، وهو استخدام الأبجدية اللاتينية محل الأبجدية العثمانية. أما الدوافع التي رُفعت مبررا لذلك، فكانت نشر معرفة القراءة والكتابة، ومجددا تقريب تركيا من أوروبا الغربية. قال كمال لمجموعة من المسؤولين وزوجاتهم: «لا بد أن نحرر أنفسنا أوروبا الغربية. قال كمال لمجموعة من المسؤولين وزوجاتهم: «لا بد أن نحرر أنفسنا من هذه العلامات الغامضة التي كبلت عقولنا قرونا بقيود من الرذيلة الحديدية ... ستكشف أمتنا بأبجديتها وعقليتها أن مكانها بين العالم المتحضر» (قراف).

وفي قصر دولمة بهجت، في الحادي عشر من أخسطس، أعطى كمال المسوولين درسا لمدة ساعتين في الأبجدية اللاتينية. ونظرا إلى أن معظمهم كانوا ملمين باللغة الفرنسية - بفضل عمليات التحديث العثمانية - فقد حدث تغيير الأبجدية بيسر نسبيا. كان تغيير الأبجدية أحد الإصلاحات التي رفضها قطاع من النخبة في بادئ الأمر. كان فؤاد كوبرولو الذي سجنه البريطانيون لفترة قصيرة في العام 1920، يدرس التاريخ والأدب التركيين في جامعة إسطنبول. كتب فؤاد عن هذا الإصلاح: «إن الحضارة لا يمكن استيعابها بمجرد تغيير الأبجدية». وكذلك دافع الدارس اليهودي الحضارة لا يمكن استيعابها بمجرد تغيير الأبجدية، وكذلك دافع الدارس اليهودي الحضارة لا يمكن السنيون البلدان غير الأبجدية أكثر تعقيدا لم تمنع اليابان عن أن عرف من تردده على السفارة اليابانية أن أبجدية أكثر تعقيدا لم تمنع اليابان عن أن تكون النموذج الأنجح للتحديث في البلدان غير الغربية. وعلى أي حال، فقد تلاشت تكون النموذج الأنجح للتحديث في البلدان غير الغربية. وعلى أي حال، فقد تلاشت المال دائما في عهد مصطفى كمال. ولاحقا، أصبح فؤاد كوبرولو

<sup>(\*)</sup> كسما هي الحال في معظم تجديدات مصطفى كمال وإجراءاته، كان التفكير في تغيير أبجدية الكتابة من العربية إلى اللاتينية سابقا عليه. فقد سبقت الإشارة إلى أن الأميرة خديجة سلطان في أواخر القرن الثامن عشر استخدمتها في مكاتباتها مع الرسام والمصمم أنتوين إنغناس ميلينغ، وأن أعضاء تركيا الفتاة ناقشوا الفكرة وحبذوها. ومع أن أصحاب التوجه الإسلامي سواء العرب أو الأتراك يشجبون هذا التحوّل لربطهم بين اللغة العربية والإسلام، فإن الأتراك لم يكونوا يوما من متحدثي العربية، ولذلك كانت الأبجدية العربية بالنسبة إليهم أجنبية مثلها مثل اللاتينية. وقد أُريد بهذا التحول تسهيل كتابة اللغة التركية وربط تركيا بالثقافة الغربية، والأهم من ذلك - في رأي صاحب القرار مصطفى كمال- إحداث قطيعة مع الماضى العثماني. [المترجم].

واحدا من دائرة كمال، زاره أكثر من مائة مرة في أنقرة، حيث كانت جلسات كمال الليلية في معظمها للشرب والنقاش<sup>(6)</sup>.

ثمة طريد آخر من اللغة التركية بعد 1932، سُمي «الامتيازات اللغوية» (\*\*) التي متعت بها الكلمات العربية والفارسية. عُوملت اللغة التركية معاملة المصطلحات العلمية، وليس اللغة الحية. فأُحلت كلمات منفرة ومبهمة مأخوذة من اللغة التركية القديمة أو اللغة الفرنسية أو من خيال الكماليين، محل المفردات العثمانية الثرية والمتنوعة (استُخدمت في خطابات كمال المبكرة لنشرها). وبذلك استعيض عن كلمة «مكتب» det التي تعني «مدرسة» من الجذر العربي «كتب» بكلمة المفردات الأخوذة من الكلمة الفرنسية ecole. لقد قُطع الأتراك عن ماضيهم. وبات الأدب والوثائق العثمانية طلاسم، كما أمر كمال بترجمة روائع الكتابات الغربية من دون العثمانية إلى اللغة التركية الحديثة. وغدت نقوش الخط اليدوي التي تعد الزينة الأساسية في معالم إسطنبول، طلاسم بالنسبة إلى أهلها، وإن كانت طريقة نقشها عادة تعلى من شأن الجمال على المقروئية.

قشل أحد العوامل التي ساعدت في إنجاح برنامج كهال في ولاء النخبة للدولة والتزامها بالإصلاح. لكن على الرغم من هذا الولاء العام، كان هناك بضعة لاجئين بعد العام 1924 (\*\*). عاش الخليفة السابق عبدالمجيد في نيس وباريس، يؤدي صلاة الجمعة ويحضر الحفلات الموسيقية الكلاسيكية مرتديا طربوشا صنعه له شخص أرمني غادر إسطنبول هو الآخر. ومثل المنفيين الآخرين، رأى عبدالمجيد أن سرعة إصلاحات كمال تركت فراغا في روح الشعب، وقال: «ليست الدساتير هي ما يشكُّل الأرواح، بل الأرواح هي التي تشكُّل الدساتير». وقال أيضا: «من العمى أن تُنفذ تغييرات جذرية فجأة» (7). ومات آخر الخلفاء في باريس في العام 1944، وانتقل ابنه عمر فاروق أفندي إلى القاهرة. وعلى الحائط الأساسي من مكتبه، علق البرقية المؤطرة من مصطفى كمال

<sup>(\*)</sup> على غرار الامتيازات التجارية الأوروبية. [المترجم].

<sup>( \* \* )</sup> فيما سبق من هذه الخاتمة، ناقش المؤلف القضاء على الميراث المادي والثقافي العثماني ممثلا في مظاهر الإسلام والأبجدية والتعددية العرقية واللغوية وغير ذلك مما مميز المدينة الكوزموبوليتانية وهكن أن يسمى «الشات المادي» للمدينة العثمانية، وفيما يلي يتعقب المؤلف «الشات الإنساني» للمدينة ممثلا في العائلات العثمانية على اختسلاف عرقياتها وأديانها التي طُردت من عالمها الأثير المألوف، إما طردا ماديا بالنفي أو طردا نفسيا بالقضاء على عالمها، يتتبعها المؤلف إلى أماكن شاتها في تاريخ إنساني رائع يترك في النفس الكثير من الأسي والانقباض، حتى موتها الذي به ماتت القسطنطينية العثمانية كفكرة بعد موتها كواقع مادي ملموس. [المترجم].

التي دمرت حياته: «ليرجع صاحب الجلالة الإمبراطورية من حيث جاء»(8). وفي النهاية، بعد أن طلق صبيحة سلطان وتزوج امرأة أخرى من أبناء عمومته، لم يكن يريد إلا أن يعود ليموت في تركيا، لكنه مات في مصر في العام 1969.

أعطي أفراد العائلة الآخرون أسبوعا لكي يحزموا أمتعتهم ويرحلوا إلى المنفى. في يُستثن منهم أحد. فجأة، اجتُث آل عثمان من المدينة التي كانت كل عالمهم، وتفرق أناس كانت النزهة على البسفور تمثل لهم حدثا كبيرا، في الولايات المتحدة وفرنسا والهند، فضلا عن الأراضي العثمانية السابقة مثل ألبانيا ولبنان ومصر. كتبت ابنة عبدالحميد عائشة سلطان التي عاشت في فرنسا في مذكراتها: «كنا مجموعة من البشر بلا وطن، بلا بيت، بلا مأوى. كان تاريخ عائلتنا في المنفى سلسلة من حلقات الموت المأساوي». أما أخوها محمد عبدالقادر، فقد كسب قوته من العزف في أوركسترا في عبدالرحيم الذي كان جنديا مميزا في الحرب العالمية الأولى، ولم يترك مالا يكفي للإنفاق على جنازته. وماتت أختها زكية سلطان معدمة في فندق في مدينة باو Pau الفرنسية (ف). على جنازته. وماتت أختها زكية سلطان معدمة في فندق في مدينة باو Pau الفرنسية (في العامين 1951 و1975 على التوائي فقط، سُمح للأميرات والأمراء العثمانيين بالعودة وفي العامين ويقوم كبير العائلة الحالي بزيارة إسطنبول مسن حين إلى آخر من مقر إلى إسطنبول. ويقوم كبير العائلة الحالي بزيارة إسطنبول مسن حين إلى آخر من مقر إقامته في نيويورك.

لم تنشأ في إسطنبول حركة ملكية (\*\*) ولا وُجد فيها حي مثل فوبور سانت جيرمين في باريس القرن التاسع عشر (\*\*\*). ووفقا لأحد التقديرات، خدم الجمهورية التركية ثلاثة وتسعون في المائة من ضباط الجيش العثماني وخمسة وثمانون في المائة من البيروقراطيين. وحتى آخر صدر أعظم - توفيق باشا الذي مات عن ست وتسعين سنة في العام 1938 - دفنته الجمهورية بكامل رتبه العسكرية. وفي موقع كوناك عائلة الباشا القريب من ميدان تقسيم الذي أهداه له عبدالحميد، بنى حفيد الباشا فندق بارك هوتال المحل المحل المحل المحل بيرا بالاس كأحدث فندق في المدينة. وظل آخر محل القهوة في مقهى كافي ليبون Cafe Lebon في وحديان القصر يشاهَدون وهم يرشفون القهوة في مقهى كافي ليبون Cafe Lebon في

<sup>(\*)</sup> الحركة الملكية حركة تطالب بإعادة الأسرة الحاكمة على غرار ما حدث في الكثير من البلدان الغربية، مثل اليعاقبة الذين طالبوا بإعادة الحكم البريطاني إلى سلالة جيمس الثاني أو حركة الاستعادة restoration التي أعادت أسرة البوربون إلى الحكم في فرنسا بعد فاصلين من الجمهورية ثم الإمبراطورية. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> الحي الذي سكنت فيه طبقة كبار النبلاء الفرنسية. [المترجم].

شارع بيرا الكبير، أو يمشون مشيتهم المتهادية الخاصة وهم يتجولون بالزوار في قصر توبكابي الذي فُتح متحفا في العام 1926.

عاد معظم «الأتراك المتنازلين» إلى إسطنبول بعد موت أتاتورك في العام 1938. عمل سكرتير الخليفة صالح كرامت - على سبيل المثال - بالتدريس في كلية روبرت. لكنه لم يكن يتحدث عن الماضي حتى إن الكثير من زملائه لم يعرفوا أنه عمل مع آخر الخلفاء. يوجد مثال للمسيرة المعتادة لحياة هؤلاء المنفيين في حياة أدهم ديروانا (Edhem Dirvana) حفيد صدر أعظم عمل مع عبدالمجيد وسليل ملك هانم (Melek Hanim) مؤلفة العمل الممتع لكنه غير موثوق «ثلاثون عاما في الحريم». وُلد أدهم في العام 1865، وتعلم في غَلَطَه سراي والكلية الإدارية، وعمل في يلدز سكرتيرا ومترجم روايات بوليسية لعبدالحميد. وأخيرا، هرب إلى أوروبا. خدم أدهم. حكومات تركيا الفتاة حاكما إقليميا، وخدم وحيد الدين وزيرا للتجارة والبريد. وفي الأعوام 1918-1922، وبدلا من أن ينضم إلى كمال، فضل البقاء في القسطنطينية في يالي عائلة كيريسلي Kibrisli الذي يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، القريب من مياه آسيا الحلوة. لم يعجبه أن يغادر السلطان الأخير المدينة على بارجة بريطانية، لكنه نفسـه غادر البلاد لفترة قصيرة في العامـين 1923-1925 لتجنب اعتقال محتمل. ومع ذلك، فقد أيد هذا المنتَج للقصر العثماني كل جوانب الثورة الكمالية. ومثل صالح كرامت، لم يشاهَد وهو يصلي أو يصوم، وفي شيخوخته ترجم كتاب ديكارت «مقالة في المنهج» Discours de la methode إلى اللغة التركية. ومات عن ست وتسعين سنة في العام 1958 في ياليه الذي لايزال ملكا للعائلة إلى اليوم<sup>(10)</sup>.

كانت السنوات الأولى للجمهورية نهاية لبعض الجماعات، إذ كان مصطفى كمال منقذا ومدمرا في الوقت عينه. عند أعلى نقطة من النزعة القومية بعد العام 1920، جرى فرض التجانس على معظم المدن العالمية. فغدت فيينا وسانت بطرسبرغ محليتين، وصارت براغ تشيكية كليا، وتريستي Trieste إيطالية كليا، وسالونيك يونانية تماما. وأُحرقت إزمير، وفقدت دلهي مسلميها. صمدت إسطنبول أطول من الجميع، لكنها استسلمت في النهاية.

بعد العام 1923، أنكرت الجمهورية التركية على الأكراد الحرية والهوية. وعلى الرهم من أن الوطنيين في البداية كانوا يؤيدون الحكم الذاتي الكردي، فقد حُظِرت

لغتهم من العام 1923 إلى العام 1991 وأصبح الأكراد يعرفون باسم «أتراك الجبل». وفي ذلك أشار لورد كرزون إلى أنه لأول مرة في التاريخ تقرر حكومة تركية أن الأكراد أتراك. في أثناء الاحتلال، اتجه الكثير من الأكراد إلى القوى الأجنبية. فاشتهرت عائلة بدر خان التي ساعد بعض أفرادها روسيا في أثناء الحرب، بأنها موالية للبريطانيين، ورجا تلقت أموالا من المندوبية السامية اليونانية. وذكرت المخابرات البريطانية أن «الحزب الكردي في القسطنطينية وقع تحت سيطرة السلطات اليونانية بسبب نقص الأموال في أيدي الزعماء الأكراد». وفي العام 1925، شحقت ثورة سعيد ملا (Said Mullah) المؤيدة للخلافة العثمانية والأمة الكردية (11).

ولاحقا، عبَّرت الحكومة التركية عن تمنيها - بحسب كلمات وزير الخارجية في العام 1927 توفيق رشدي بيه - أن يهلك الأكراد «الهالكين حتما»، مثلما هلك «الهنود الحمر». وقال للمندوب السامي البريطاني في بغداد إن «الحكومة التركية كانت تنوي طرد أكراد الأناضول كما طردت اليوثائيين والأرمن». وتحدث رشدي، وكذلك مصطفى كمال، عن «العقلية الكردية الناقصة وعن استحالة إقناعهم بقبول السياسات الواقعية والعقلانية لتركيا الحديثة». وفيما بعد نُشرت قوات كبيرة في المشرق، وأبعد الكثير من الأكراد إلى الغرب، وخرج معظم المنطقة عن السيطرة الحكومية. وفقدت إسطنبول دورها كمركز كردي (21). وغادرت عائلة بدر خان إلى القاهرة وأوروبا، وكان منهم الدكتور كرمان بدر خان (Karaman Bedir Han) المولود في القسطنطينية في العام 1978 في باريس التي المولود في القسطنطينية في العام 1978 في باريس التي درس فيها اللغة الكردية في السربون، وأسس وموَّل معهد الدراسات الكردية الذي لايزال إلى اليوم مركزا للثقافة الكردية هناك (13).

حتى العام 1940، ظل عدد سكان إسطنبول مستقرا عند زهاء ثماغائة ألف نسمة. وحلت محلها القاهرة التي ارتفع عدد سكانها من ثلاثمائة وأربعة وسبعين ألفا في العام 1882 إلى مليون وثلاثمائة واثني عشر ألفا في العام 1937، بصفتها أكبر مدينة في الشرق الأوسط وبؤرة العالم العربي. وعلى رغم تعلق العرب الشديد بإسطنبول، فقد عاد معظمهم إلى أوطانهم، إذ وجدوا، مثلما وجد اليونانيون والبلغاريون إبان القرن التاسع عشر، أن المدينة لم تكن كافية. عمل المفكر السوري البارز ساطع الحصري مديرا لأول كلية لإعداد المعلمين في القسطنطينية في الأعوام 1909-1912، ثم مديرا للمدرسة

المختلطة الحديثة في نيشانتاش التي كانت تسمى «يني مكتب» Yeni Mekteb [المدرسة الجديدة]. تزوج ساطع ابنة وزير البحرية، وظل مثل الكثير من العرب مواليا للإمبراطورية العثمانية حتى العام 1918. كانت زوجته تفضل البقاء في القسطنطينية، لكنه شعر بأنه لم يكن أمامه اختيار بعد أن فقدت الإمبراطورية ولاياتها العربية. وعندما غادر في العام 1919، كتبت إحدى صحف المدينة: «اقتُطعت منا سورية».

من خلال التدخل البريطاني، عُبِّن عربي آخر من عرب القسطنطينية ونائب سابق في البرلال العثماني، هو الشريف فيصل، ملكا للعراق. وفي بغداد، أعاد المدير العام للتعليم الحكومي الجديد، ساطع الحصري، تنظيم التعليم العراقي. وظلت الروابط الوحيدة بينه وبين إسطنبول، التي لم يزرها ثانية إلا نادرا، هي زوجته (التي ظل يتحدث معها باللغة التركية)، فضلا عن عادة استخدام الخدم. ومات الحصري في بغداد في العام 1969(14).

وكذلك غادر الشريف علي حيدر من الفرع الأعلى للعائلة الهاشمية إسطنبول في الرابع من مارس 1926. كتب حيدر:

من بين كل الذين ادعوا صداقتي، لم يأتِ غير خمسة لتوديعي. كان ألمي من ذلك أكبر من دهشتي، لأني كنت أعرف الطباع المتقلبة لهؤلاء الناس، لكن الأمر كان موجعا لي بعد أن قضيت من حياتي ستين عاما في القسطنطينية ... عندما أبحرنا لم أتحمل أن أنظر بعيني لآخر مرة إلى القسطنطينية الحبيبة، بل تركزت عيناي على تلال سكوتاري Scutari وفكرت في عائلتي في تشامليجا، ودعوت لروح أبي وأمي اللذين دُفنا في جبّانة بعيدة بسفح التل. لم أستطع حتى أن أزور قبرهما لأودعهما بسبب لباسي القومي (على القد تغير كل شيء، وما الذي يجبر آل بيت محمد على تحمل ما لا يطيقون؟ كان الله في عوننا!

استقر الشريف حيدر بزوجتيه التركية والأيرلندية في بيروت التي مات فيها في العام 1935. وأُغلِق بيت عائلته في تشامليجا وبيع أثاثه. وعادت أخواته إلى مكة، وذهب أخوه إلى لحج في حضرموت، وانتقل ابنه محمد وابنته نعمت إلى بغداد (15).

التقى العالم الجديد للقومية العربية بالعالم العربي العثمانلي القديم، عندما زار الوصي على عرش العراق عبدالإله ابن أخي الملك فيصل، المدينة على بارجة

<sup>(\*)</sup> خُطْرت كل الملابس الدينية. وفي هذه المدينة التي تباهت من قبل بتنوع أزياء ساكنيها وملابسهم، كان من الوارد اعتبار اللباس العربي لباسا إسلاميا مستفزا.

بريطانية مع بعض وزرائه في العام 1945. كان نوري باشا رئيس وزراء العراق في السابق طالبا في الكلية الحربية بالقسطنطينية، لكنه حارب ضد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى: «أسرع [نوري] من أحد جانبي السفينة إلى الجانب الآخر ليرى الأماكن التي تذكرها من أيام صباه... عندما مرت السفينة على المدينة القديمة وأطلقت المدافع النار تحية للوفد الملكي، وقف ممسكا بسياج السفينة ورأيت الدموع في عينيه». أخذ الوصي على العرش وفريقه الذين كانوا يستخدمون اللغة العثمانية كلغة بلاط سرية عندما كانوا يريدون ألا يفهم أحد حديثهم في قصورهم العربية، يقلبون الذكريات بالحديث عن جدة نوري التي ظلت حبيسة تاريخها على طاعتها وحيوية في عقلها يفوقان نظيريهها عند الكثير من معاصريها في العمر نفسه في البلدان المسيحية المحيطة» (16).

وعلى أي حال، وكما حدث مع أغلب سكان فيينا التشيكيين الذين شكَّلوا ما يناهز عشرين في المائة من سكانها وظلوا فيها بعد العام 1918 وأصبحوا نمساويين، بقي الكثير من العرب (والشركس والألبان وأبناء آسيا الوسطى) في القسطنطينية وتحولوا إلى أتراك، وأثبت الإسلام والمدينة بذلك أنهما أقوى من القومية. عاد ابن الشريف علي حيدر الأكبر عبدالمجيد إلى تركيا في العام 1951 سفيرا للأردن (حدثت مصالحة بين فرعي العائلة الهاشمية في العام 1931). جمعت زوجته رقية سلطان الدورين المتعارضين للأميرة العثمانية وزوجة السفير العربي مع الوقار والذكاء. لم تعلق قط على تركيا الجديدة، وإن كانت لم تتوقف عن عزف السلامات الإمبراطورية العثمانية القديمة على البيانو. وهذان الزوجان اللذان جمعهما حب الموسيقي الغربية، إذ قيل إن رقية سلطان كانت أفضل عازفة بيانو في العائلة الإمبراطورية وكان عبدالمجيد يعزف الكمان، واللذان لم يُرزقا ذرية، اعتزلا في شقة وثيرة بالقرب من قصر دولمة بهجت. مات الشريف عبدالمجيد في إسطنبول في العام 1967، قبل أربع سنوات من وفاة زوجته. أصبح أخواه الشريف محيى الدين الموسيقار الشهير والشريف فيصل رجل الأعمال، تركيين أيضا، وعاشا في إسطنبول. ومع الفرض الإلزامي لأسهاء العائلات في العام 1935، غير محيي وفيصل اسميهما من الشريف إلى طرغان Targan الذي يعني «الشريف» في اللغة التركية. نسي فيصل طرغان

صاحب الروح الحديثة والديموقراطية، جذوره العربية، وأصبح ممثل شركة جنرال موتورز في تركيا. لا أحد من سلالة الشريف علي حيدر يسكن في بيت العائلة في تشامليجا، البيت الذي أصبح اليوم (1995) ظلا لنفسه. نال الزمن من أجنحة البيت المختلفة (السلاملك والحرملك والمكتبة والمطبخ) وأصبح في حالة من الخراب، وحوصرت حديقته بعمارات سكنية ومدن أكواخ.

تزوجت أختهما الصغرى الشريفة مصبح (Sherifa Musba) من رجل إنجليزي يدعى فريب (Fripp) وانتقلت إلى لندن، وكتبت كتابا عن ذكريات القسطنطينية العثمانية بعنوان «أرابيسك» Arabesque (1944). أما الباقي الوحيد على قيد العثمانية بعنوان «أرابيسك» Arabesque في ابنته الشريفة سفينة الشريفة من أبناء الشريف علي حيدر، فهي ابنته الشريفة سفينة ما قبل التي تعد من القلائل الذين يستطيعون أن يتذكروا شيئا من قسطنطينية ما قبل العام 1914. تزوجت سفينة من رجل مصري، وترملت حاليا، وتعيش وحيدة في شقة بالإسكندرية. وكما هي الحال مع بقية أفراد العائلة، لاتزال سفينة تحصل على أموال من أوقاف العائلة في مكة، على الرغم من أن عائلة الأشراف فقدوا الحجاز ملصلحة آل سعود في العام 1925. عندما تُسأل سفينة عن الماضي تقول: «لقد نسيت با عزيزي، أنا الآن سيدة مسنة. لا أستطيع أن أتذكر كل الماضي. أنا حاليا لا أرى أحدا. أجلس هنا وأقرأ، ولا أفعل أي شيء آخر. كان الناس في الماضي يعيشون معا. أما الآن فإن أحدا لا يرى أحدا، كأنهم أكلوا أعينهم. لقد دمر [كمال] البلد» (10).

كان من دواعي أسفها، أن إسطنبول - كما هي الحال في الإسكندرية - فقدت يونانييها. فالحكومة التي أرادت أن تطرد البطريركية نفسها، وطردت أحد البطاركة في العام 1925، أفقدت اليونانيين الشعور بالأمان. وبداية من العام 1934، تسبب القانون الذي قصر مهنا مثل طب الأسنان والمحاماة والصيدلة على المواطنين الأتراك، في مزيد من النزوح الجماعي لليونانيين حاملي الجنسية اليونانية. تباهت أعداد كبيرة من يونانيي إسطنبول بإحساسهم بالتفوق الكوزموبوليتاني في شوارع أثينا. ونظروا إلى اليونانين الهيلينيين على أنهم ليسوا أفضل من الألبان، وإلى أثينا نفسها على أنها مدينة بدائية وفاترة، وشعر الكثيرون منهم بالغربة في اليونان أكثر مما شعروا بها في الإمبراطورية العثمانية، وشكل بعضهم لاحقا قاعدة الحزب الشيوعي اليوناني.

كانت القسطنطينية تزداد فقرا ومحلية povincial. ذكر ضابط بريطاني في العام 1923 أن أعدادا كبيرة من الأتراك كانوا قريبين من المجاعة: «توقفت كل الأعمال التجارية في الميناء تقريبا، ما ترك مائة ألف كردي ولازي بلا عمل». وبين العامين 1925 و1935، انتقلت السفارات مرغمة إلى أنقرة، وحاليا تخلو بنايات السفارات القديمة وقصورها من الناس، بعد أن نُزَلت مكانتها إلى قنصليات عامة. وأهملت البنية التحتية للمدينة لتوفير الأموال للعاصمة الجديدة أنقرة. فوجد المسافرون إسطنبول «مدينة تُحتضر» فيها «قذارة لا تحتمل» (19).

دفعت قلة المال في إسطنبول، الناس إلى مغادرتها، إذ كانت جاذبيتها هي التي أتت بهم في الأصل. ففي العام 1920، كان في إسطنبول مائة وخمسون ألف روسي «أبيض»، صاروا ثلاثين ألفا في العام 1922، ثم ألفا وأربعمائة في العام 1930. وقبل العام 1914، رحبت المدينة باللاجئين اليهود من المذابح الروسية، بينما في العام 1941 تصرفت بقسوة مثل البلدان المحايدة الأخرى. من ذلك أنه في ديسمبر 1941، رست في القرن الذهبي السفينة ستورما Struma مكتظة باللاجئين اليهود السبعمائة والتسعة والستين الآتين من بلغاريا ورومانيا. لكن لم يسمح لأحد منهم بالنزول على البر، وذلك جزئيا بناء على طلب من وزارة المستعمرات البريطانية لمنع المسافرين الذين كانوا في طريقهم إلى فلسطين الخاضعة للحماية البريطانية التي وضعت حدودا للهجرة اليهودية. وفي الرابع والعشرين من فبراير 1942، قطرت سفن تركية السفينة ستورما خارج البسفور إلى البحر الأسود خارج المياه التركية. وهناك تفجرت ستورما إما من تلقاء نفسها وإما بفعل فاعل، ما أودى بحياة كل من كانوا على متنها (20)\*\*

وفي العام 1942، في ارتباط مشــؤوم مـع صعود القوة النازية في أوروبا، فُرضت ضريبة ثروة عقابية على الشركات الأرمنية واليهودية واليونانية. فبغرض زيادة عدد

<sup>(\*)</sup> ثمة رواية، ربحا يهودية، تقول إن السفينة كانت قديمة ومتهالكة تحولت من البخار إلى الديزل بمحرك مستعمل وإنها تعطلت مرات كثيرة في عرض البحر قبل أن تصل إسطنبول، والأهم من ذلك أن غواصة سوفييتية هي التي أغرقتها بطوربيد. لم ينجُ من ركابها غير ابن التاسعة عشرة من العمر ديفيد ستوليار Divid Stoliar الذي توفي في العام 2006 بعد أن ذهب إلى فلسطين التي كانوا يقصدونها والتي حمِّل اليهود فيها سير هارولد ماكمايكل المندوب السامي البريطاني لفلسطين المسؤولية عن موتهم، ولصقوا في شوارع فلسطين ملصقات عليها صورته مكتوبا تحتها «مطلوب لأنه قاتل». [المترجم].

الشركات التركية، أرغمت هذه الشركات على أن تدفع للدولة مائتين واثنين وثلاثين في المائة، ومائة وأربعة وثمانين في المائة، ومائة وتسعة وخمسين في المائة من رأسمالها على التوالي، فأبيدت الشركات القديمة بين عشية وضحاها، إذ لم يبق لأصحابها إلا أعين يبكون بها. كانت شركة الطباعة فراتيلي هايم Fratelli Haim المملوكة لإخوة يهود إيطاليين توظف أتراكا ويونانيين وأرمنيين ويهودا. وهي الشركة التي استخدمها أفرام غالانتي لكي ينشر على نفقته الخاصة الكثير من أعماله الموسوعية التي تحتفل بالصداقة التركية - اليهودية على مر القرون. ونتيجة لضريبة الثروة، بيعت الشركة إلى بنك سمربنك سمربنك Sumerbank. لم يحتج غالانتي الذي كان نائبا حينذاك على مصير ناشره (21). لقد فقدت إسطنبول دورها كجاذب للناس والأفكار. صحيح أن قليلا من اللاجئين من الدول الشيوعية البلقانية استقروا فيها بعد العام 1945، لكن اللاجئين الألبان توجهوا إلى نيويورك، بدلا من عاصمتهم السابقة.

ومع ذلك، فقد بقي في إسطنبول في العام 1950 أكثر من مائة ألف يوناني. وفي أوائل سنوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحسنت العلاقات نسبيا بين اليونانيين والأتراك. لكن أخيرا، تحقق تحذير رُفع في العام 1922 بأن «اليونانيين إن لم يُطردوا فعلا، فسيجدون أن من الأفضل لهم أن يرحلوا، لأنهم في المستقبل لن يجدوا في تركيا الجديدة بابا للرزق». كانت أعمال الشعب في الأيام الثلاثة من الخامس إلى السابع من سبتمبر 1955، بداية النهاية. وكانت الذريعة مشكلات بين اليونانيين والأتراك في قبرص وعنوانا في صحيفة يعلن عن هجوم بقنابل على مسقط رأس أتاتورك في سالونيك. اندفع الطلاب والحمالون ورجال من الضواحي على دكاكين المسيحيين وبيوتهم وحطموها ونهبوها. كتب مسؤول أمريكي: «شهدت نهب الكثير من الدكاكين بعيني، بينما وقفت الشرطة تتفرج على الغوغاء أو تشجعهم». دُمرت إحدى وسبعون كنيسة ودَيران. وفي اليوم التالي، استيقظ الناس على مشهد شارع بيرا الكبير السابق الذي تغير اسمه إلى استقلال كاديسي Istiklal Caddesi (شارع الاستقلال) مفروشا على اتساعه بالزجاج المهشم وبرزّم القماش. لم يستطع الترام أن يعمل لأن خطوطه كانت مسدودة. كتب إيان فليمنغ (Ian Fleming) الذي كان في إسطنبول حينذاك لتغطية مؤتمر للشرطة الدولية عُقد في كشك الشاليه في يلدز: «كانت الكراهية تتدفق عبر الشوارع كالحمم» (22). ثمة ثلاثة عوامل تبين أن أعمال الشغب كانت من تدبير الحكومة: غياب الوزراء عن إسطنبول (التي يقضي معظمهم الصيف فيها عادة)، قلة الأضرار إلى أُلحقت بهدف عالمي شهير مثل البطريركية، وحقيقة أنه لم تقع غير حالة وفاة واحدة (راهب يوناني مسن في باليكلي). استخدمت الحكومة أعمال الشغب ذريعة لفرض الأحكام العرفية واعتقال الشيوعيين.

وصل الحزب الديموقراطي إلى السلطة منذ العام 1950. كان من بين أعضائه البارزين فؤاد كوبرولو الذي ترك دراساته التاريخية ليصبح نائبا عن إسطنبول ووزيرا للخارجية. وفؤاد الذي اشتهر الصدور العظماء من عائلته بجهودهم لإقامة علاقات متحضرة مع الأقليات، حاول أن يلقي باللائمة عن أعمال الشغب على الشيوعيين على رغم أنه اعترف لاحقا بأن عدنان مندريس (Adnan Menderes) رئيس الوزراء كان المسؤول عنها. وعندما غادرت أعداد كبيرة من يونانيي إسطنبول، زعم فؤاد كوبرولو أن مغادرتهم كانت دليلا على رغبتهم في توسيع أعمالهم التجارية في الخارج (23).

حُوك مندريس وأعدم في العام 1960، جزئيا بسبب التحريض على أعمال الشغب. لكن خلفاءه في المنصب واصلوا سياساته. وبين العامين 1964 و1970، طُرد معظم اليونانيين الباقين أو شبجعوا على المغادرة. ولايزال بعض اليونانيين يعيشون في إسطنبول، حصرتهم الشيخوخة أو التفاؤل أو حب المدينة. كان آخر يوناني غير إكليروسي عاش في الفنار، الموظف السابق في البنك العثماني تيودور شاريتونيديس إكليروسي عاش في الفنار، الموظف السابق في البنك العثماني تيودور شاريتونيديس ملابسه وسبجاد بيته قد أصبحت خرقا بالية، ولا أحد يأتي لزيارتهم يوم السبت كعادة الفناريين. مات تيودور في إسطنبول في العام 1972. أما آخر من عاش في المدينة من الفناريين بالدم وسليل عائلة مافروكورداتو، فكان ألكسندر فيغليري المرابي المؤلورداتو، فكان ألكسندر فيغليري أبي (Gregory Veglery Bey) ابن غريغوري فيغليري بيه (Anne Karatheodory) ابن غريغوري ويغليري بيه (المساكم)، ومات في إينيكوي ألعام 1985 ولندن وباريس وأي مكان آخر غير إسطنبول. وفي اليونان وأمريكا الشمالية، وادنبرة ولندن وباريس وأي مكان آخر غير إسطنبول. وفي اليونان وأمريكا الشمالية، تعاول نوادي القسطنطينية أن تحافظ على ذاكرة المدينة اليونانية حية. وفي كل عام يقام قداس في كاتدرائية أثينا في يوم الأحد الأقرب إلى تاريخ التاسع والعشرين من

مايو، وهو تاريخ دخول الفاتح المدينة. وبعد القداس، يهتف قليل من اليونانيين المسنين «أثاناتوس» Athanatos, athanatos [خالد! خالد!] أمام تمثال برونزي لقسطنطين الحادي عشر: «الإمبراطور الخالد» (\*).

أغلبية الألفي يوناني الباقين في إسطنبول اليوم فوق عمر الخامسة والستين. ومع أن مدارسهم وكنائسهم تتمتع بحالة جيدة بفضل العقارات الكثيرة التي لاتزال البطريركية تملكها، فإن أحدا لا يرتادها، إلا قليلون. تُوج البطريرك المسكوني الحالي بارثالميو الأول في الفنار في العام 1991، لكن وفرة الكهنة الأرثوذكس المدربين والحاصلين على التأهيل الضروري ممثلا في الجنسية التركية، في تناقص. وفي العام 1970، أُغلقت الكلية اللاهوتية الواقعة على جزيرة هيبيلي: إحدى جزر الأمراء. يشبه شعور بعض اليونانيين المرتبطين المولين بالبطريركية، المؤسسة الأقدم في أوروبا بعد الفاتيكان، شعور الكثير من المسؤولين العثمانيين في نهاية الإمبراطورية: «إذا كنا سنموت، فدعونا على الأقل نمت بشرف».

تناقصت الجالية الأرمنية هي الأخرى، وإن لم يكن بنفس السرعة. إذ لايزال في إسطنبول نحو خمسين ألف أرمني وثمان وثلاثين كنيسة وثلاث وعشرين مدرسة أرمنية. على أن المدينة قد خلت من عائلات داديان وباليان ودوزيان. غادر آخر أفسراد عائلة داديان، وهي أنا داديان (Anna Dadian)، إلى مصر في العام 1922، وتزوجت من عم أمين عام الأمم المتحدة الحالي بطرس بطرس غالي. وعمل أحد أفراد عائلة داديان في ترام إسطنبول، واعتنى آخر بخيول أتاتورك. ترددت أصداء الشريفة سفينة في كلام أحد الأرمن الإسطنبوليين: «إنهم يرحلون ويرحلون ويرحلون بلا انقطاع. إنهم جميعا خائفون. فلم يعد الناس قادرين على تقبل العيش معا جنبا إلى جنب» (25) (\*\*\*). يزيد عدد المسيحيين في الجبّانات اليوم عن عددهم في شوارع إسطنبول. وإبان أواخر القرن العشرين، تبدو فكرة أن اليونانيين والأرمن كانوا في

<sup>(\*)</sup> قسطنطين الحادي عشر أو الإمبراطور الخالد هو الإمبراطور المرمري الذي سيبعث لاستعادة مملكته ومدينته ويدخل القسطنيطينية مظفرا من الباب الذهبي. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> مع أن القومية والدولة القومية كانت قادمة لا محالة، رغم أنف العثمانيين و«مللهم» وكوزموبوليتانيتهم، إذ اتضح بفضل الإدراك التاريخي المتأخر للأحداث أنها أحد التعبيرات «الحتمية» عن قانون التقدم الإنساني وقرينة الحداثة، على رغم ما أحدثته من حروب دموية وتقطيع للأواصر بين البشر وسَجنهم في شرائق ضيقة، وعلى رغم الإقدار بذلك فإن غير المسلمين في الدولة العثمانية غير القومية كانوا على مدار تاريخها معول الهدم الأول لهذا النموذج التعددي، وإن تباكى عليه بعضهم لاحقا. وهنا يجب التأكيد أن هذه القوميات في الكيانات السياسية ما قبل الحديثة - كما أكد الدارسون - تجاورت من دون أن تتماس أو تختلط، وعاشست جنبا إلى جنب من دون ك

السابق موضع ثقة المسؤولين العثمانيين، بل كانوا كثيرا ما يفضلونهم على المسلمين، فكرة منفرة لأحفاد اليونانيين والأرمن، وكذلك لبعض الأتراك الحديثين. لم يعانِ أحد من سقوط الإمبراطورية العثمانية أكثر من اليونانيين والأرمن. ولم تشهد مدينة أوروبية تحولات في سكانها أشد من إسطنبول.

وبالمثل تبخر العالم المشرقي الكاثوليكي أيضا. كانت عائلة تيستا التي تعد من أولى العائلات الكاثوليكية المشرقية المسجلة في بيرا، آخر من رحل عن المدينة. عاش آخر أفرادهم في إسطنبول، وهو إيبوليت بيه (Ipolit Bey)، حياة الفراغ في شقة بشارع جانبي من شارع الاستقلال، أمام كافي ليبون. تزوج من إحدى بنات العائلة اليونانية الغنية فيتاليس Vitalis، لكنه أصبح تركيا في جنسيته ووجدانه. مات إيبوليت في إسطنبول في العام 1960. ويشعر ابنه فريدريك أيضا بأنه تركي، لكنه غادر إسطنبول لسببين: إذ لم يرد أن ينزلق إلى العقلية المشرقية المتنازلة، فضلا عن أنه لم يكن مقبولا بالكامل في العالم الجديد للقومية التركية. شارك في تأسيس الحــزب الديموقراطي مع جلال بيار (Celal Bayar) وَفَؤاد كوبرولو في العام 1947. لكنه شعر بأنه لا مستقبل له في الحياة العامة التركية، على رغم اللغات الكثيرة التي كان يتحدثها (التركية واليونانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية). عندما كان اسمه، وهو الأقدم في إسطنبول، يذكر في المحادثة، كان وقعه غير التركي يجعل الناس يتساءلون: «كيف يوجد مثل هذا الاسم؟» وفي العام 1950، غادر إسطنبول. كان أول ما وقع عليه بصره من الغرب هو اللافتة Bevete Coca-Cola [اشرب كوكا كولا] في ميناء نابولي. وكما هي الحال مع الكثير من أحفاد عائلات إسـطنبول القديمة، بما في ذلك العثمانيون أنفسهم، يعيش إيبوليت حاليا في باريس. ولايزال يعتقد أنه «بعد إسطنبول لا يوجد شيء» ويحكي رسالة بيرا: «لا تكفي ثقافة واحدة لتغذية أي فكر». وكانت السفارة التركية بيته الثاني (26).

أن تتعايش، وليس أدل على ذلك من أن اليونانيين والبلغاريين وغيرهم بعد نحو خمسة قرون من العيش في القسطنطينية العثمانية لم يكونوا يعرفون كلمة تركية واحدة، بل وكانت هذه القوميات متعادية كما ثبت على طول الكتاب الحالي. ولاتزال هذه الحال «التجاور دون التعايش» قائمة حاليا في «القسطنطينيات» الجديدة مثل لندن التي وصف الكتاب الشوفينيون أحياء «الإنجليز» من أصول باكستانية فيها بالاسم «لندنستان» Londonstan كناية عن انعزالها عن لندن «الإنجليزية» ووصفوا أوروبا بجالياتها المسلمة الممانعة لتبني مظاهر الثقافة الغربية باسم «أورابيا» ومثل باريس التي أرقتها مظاهر التنوع والتعدد فاستنت قانونا لمنع الملابس الدينية في الفضاء العام. [المترجم].

اضطرر رحيل أفراد آخرين من عائلته عن إسطنبول، إلى دول أوروبية مختلفة، هذه العائلة الديبلوماسية لأن يعملوا للمرة الأولى في الجيوش. فمات أحدهم من الفرع الألماني في الحرب العالمية الأولى، وثلاثة في الحرب العالمية الثانية. ومات أحدهم من الفرع الفرنسي في معسكر الاعتقال بماوتهاوزن (\*\*) وحاليا، انقرض الفرعان النمساوي والألماني للعائلة، بينها يزدهر إخوتهم في فرنسا وهولندا. وعاد أحد أفراد عائلة تيستا إلى إسطنبول قنصلا عاما فرنسيا في العقد الثامن من القرن العشرين، لكن كفرنسي كانت إسطنبول بالنسبة إليه مدينة أجنبية.

في التاسع عشر من مايو 1971، كتبت أنجيـل لورلي (Loreley) وجورنال ووجة مالك آخر صحيفة يومية باللغة الفرنسـية في إسطنبول، هي لو جورنال دو أورينت Journal d'Orient [صحيفة الشرق]: «يطلب بعض قرائنا مقالات عن الأمراض والطب للدكتـور عزت دي ترانتو (Dr Izzet de Taranto) [من عائلة شـهيرة من اليهود السـيفارديم]. ولا يعرفـون أن الدكتور عزت مات في الولايات المتحدة ... وكذلك مات السـيد أليسـاندري (Alessandri) والسـيد غاليزي (Galizzi) والسـيد دخـاني (Duhani) (المسلم) والسـيد غاليزي (Livio Amedee Missir) والسـيد دخـاني اليتبيد وفي تلك السـنة نفسـها، غادرت مقالاتهـما عندما يكون لديهما ما يكتبانه». وفي تلك السـنة نفسـها، غادرت أنجيـل عندما لم يعد لها قراء، وأُغلقت صحيفة الشرق (27). لم يبق غير الكلمات الفرنسية على جانبي ما كان يعرف سابقا باسم شارع بيرا الكبير، بقيت كنقوش تائهة: Passage Oriental [باساج المحدود الشرقي] وArchitecte [باساج أورينتال أي الممـر الشرقي] ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها [أرشـتيكت أي المصم أو المعماري]. ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها [أرشـتيكت أي المصم أو المعماري]. ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها [أرشـتيكت أي المصم أو المعماري]. ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها [أرشـتيكت أي المصم أو المعماري]. ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها [أرشـتيكت أي المصم أو المعماري]. ولم يُبـق عليها من دون تغيير غير كونها

<sup>(\*)</sup> معسكر ماوتهاوزن Mauthausen concentration camp معسكر اعتقال ألماني في قرية بهذا الاسم في النمسا العليا توسع لاحقا ليشمل قرية غوسين Gusen، كان أكبر مُجمّعات العمل القسري في أوروبا الألمانية التي كانت تعمل كسجون ومواقع للعمل القسري في الوقت نفسه، وفيها مات الآلاف تحت ظروف عمل قاسية على أقل الطعام وعرايا تماما في أغلب الأوقات. [المترجم].

<sup>(\*\*)</sup> حتى موته في العام 1965، ظل يكتب تواريخ جذلة عن غروب العاصمة العثمانية، غاضا الطرف عن الأهوال الكامنة تحتها. عاش كراهب في شقة بشارع جانبي من شارع بيرا الكبير، وعادت زوجته إلى باريس، وانتحر ابنه.

منقوشة بالحجارة.

خارج مدينة إسطنبول، أمنت عاليا المهارات الكوزموبوليتانية للباقين على قيد الحياة من العاصمة العالمية القديمة. فكان أربعة من رؤساء الوزراء لإمارة شرق الأردن (منهم ابن أبو الهدى مستشار عبدالحميد)، وثلاثة من رؤساء الوزراء للعراق، ورئيسان لسورية، ورئيس وزراء لألبانيا، وأول وزير خارجية اليبيا، من بين السياسيين الوطنيين الكثيرين فيما بعد العام 1918 الذين تعلموا في القسطنطينية (82). وفي العام 1919، غادر الحبر الأعظم حاييم نعوم Haim في القسطنبول متوجها إلى باريس، مكروها من الصهاينة لأنه كان من المواليين للأتراك، ومن الحكومة العثمانية لدعمه تركيا الفتاة. وفي العام 1924، عينه الملك فؤاد ابن الخديو إسماعيل الذي كان يعرف القسطنطينية جيدا، حبرا أعظم لمصر. كان الملك يستدعيه كثيرا إلى قصر عابدين ليتباحثا - باللغة التركية - حول المسائل الجارية. وكانا يبدآن دَاها بالسؤال «كيف كان هذا الشيء أو ذاك ينفذ في الإمبراطورية العثمانية؟» مات الحبر في القاهرة في العام 1960، وهو يستمع إلى الإذاعة التركية على ضفاف النيل، بعد أن ضيع بصره في ترجمة مجموعة الفرمانات العثمانية المتعلقة بمصر إلى اللغة الفرنسية. لقد دمرت القومية عالم الحبر الأثير إلى نفسه (92).

ثمة ميراث آخر للقسطنطينية هو ملكة المملكة العربية السعودية. ففي زيارة له إلى إسطنبول في العام 1919، قابل الملك السعودي المستقبلي فيصل ابنة عمه عفت الثنيان، من أحد فروع عائلة آل سعود الذين استقروا في القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر. بعد زواجهما، جلبت عفت حرية العاصمة العثمانية إلى قصور آل سعود. وصفت في العام 1931 بأنها «مولودة ومتعلمة في القسطنطينية، وقوية الإرادة ومصممة على أن تصنع رجلا من الأمير الذي قيل إنه يخضع لتأثيرها وإنه وافق على أن ينبذ زوجاته الأخريات من أجلها». وإلى اليوم، تعد القرينة السعودية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة (٥٠). وفي عهد زوجها، أصبح أخو الملكة عفت غير الشقيق الشاب الألباني كمال أدهم (Kemal Adham) المولود في القسطنطينية والمتمكن من

اللغتين التركية والفرنسية، رئيس رئاسة المخابرات العامة للملك وأحد أقرب مستشاريه (31). وأدهم في الوقت الحاضر مطلوب من جانب الشرطة الدولية لارتباطه بانهيار البنك الدولي للاعتماد والتجارة (4).

وإلى جانب نسيجها الإنساني، فقدت إسطنبول أيضا الكثير من نسيجها المسادي وميراثها الفني. بدأت العملية في أواخر القرن التاسع عشر. وبحلول العام 1900، وفي ظروف لم يكشف عنها حتى الآن، انتقلت «شاهنامة» هوتون (\*\*)، وهي الأعظم على الإطلاق بين كل المخطوطات المصورة، أهداها شاه فارس إبان القرن السادس عشر إلى السلطان العثماني، من قصر توبكابي، وانضمت إلى مجموعة بارون إدموند دي روتشيلد (Baron Edmond de) وانضمت إلى مجموعة بارون إدموند دي روتشيلد (Rothschild وانشمت إلى معرض إسلامي كبير في الترجمان بالمفوضية السويدية الذي ساعد في تنظيم أول معرض إسلامي كبير في الترجمان بالمفوضية السويدية الذي ساعد في تنظيم أول معرض إسلامي كبير في الترجمان بالمفوضية المخطوطات التي كان يدرسها في توبكايي تحتاج إلى إعادة تجليد، وأخذ أغلفة الكتب العثمانية القديمة لنفسه. وربما نتيجة لفساد موظفي المساجد، توجد حاليا بالمتاحف في واشنطن وبوسطن ولشبونة وبرلين ألواح، وفي بعض الحالات، جدران كاملة من مساجد إسطنبول الأخرى. وحاليا، يوجد في اللوفر لوح إزنيق من ضريح سليم الثاني الواقع بجوار آيا صوفيا (32).

وكذلك فقدت الأرشيفات أيضا. ففي العام 1931، باعت وزارة المالية للحكومة البلغارية الأوراق القديمة بالكيلوغرام لاستخدامها كمخلفات. ولما وقعت أجزاء من حمولة الشاحنات التي كانت تنقل الورق إلى محطة القطار، وُجِد فرمان لأحد السلاطين أو دفتر محاسبة لإحدى الأميرات مرميا في الشارع. وفي النهاية، ردت بلغاريا الصفقة. والأرشيفات الباقية ضخمة جدا ومكتوبة بلغة لا يعرفها إلا القليلون، ولايزال التاريخ العثماني في حاجة إلى مزيد من الاستكشاف. فالإمبراطورية العثمانية التي كانت معروفة جيدا للعالم الخارجي في السابق، أصبحت اليوم تسمى «العملاق المنسى» (33).

<sup>(\*)</sup> توفي كمال أدهم في القاهرة في أكتوبر 1999. [المحرر].

<sup>( \*\*)</sup> الشاهنامة أو كتاب الملوك قصة ملحمية ألفها الشاعر الفارسي الفردوسي بين العامين 977 و1010 تقريبا، تتكون من نحو خمسين ألف بيت تحكي الماضي الأسطوري والحقيقي لبلاد فارس من بداية الخلق إلى الفتح الإسلامي وبعده، تعد الملحمة القومية لإيران (فارس) وأفغانستان (خراسان) وطاجيكيستان وكل الفتح الإسلامي بعده، توجد منها نسخ كثيرة من أشهرها شاهنامة هوتون Houghton Shahnameh وشاهنامة المغول العظماء وتوليتان للفنون. [المترجم].

بقيت القصور العظيمة وكل المساجد تقريبا. ولم يتغير الأفق أو القباب والمآذن. لكن لم يبق غير نحو خمسة عشر ياليا وكوناكا. حتى في وقت مبكر، هو العام 1921، كتب عبدالمجيد إلى لوتي بيير أن القسطنطينية تكاد تختفي: «ففي مكان الياليات الجميلة التي تختفي، تُبنى مصانع كريهة بالأسمنت المسلح». تبين الصور الجوية لهذه الفترة أن القسطنطينية كانت تضم الكثير العمارات المكونة من سبعة أو ثمانية طوابق. وأدت توسعة الشوارع إلى هدم معظم البيوت القديمة الباقية في الفنار في العام 1926<sup>(36)</sup>. حتى جبّانة أوسكودار العظيمة مزقتها شبكة من الطرق. واختفى الكثير من الجبّانات الأخرى مثل الجبّانة الصغيرة تماما بشواهد قبورها. وعُزلت المساجد والأسبلة العثمانية الباقية أو صارت غريبة في محيط من الخرسانة، هي الشقق والبيوت التي الباقية أو صارت المساحد والمسبلة العثمانية الباقية أو صارت المساحد والمسبلة العثمانية الباقية أو صارت المساحد والمسبلة العثمانية الباقية أو صارت غريبة في محيط من الخرسانة، هي الشقق والبيوت التي المنت منذ العام 1940.

وتحولت «المياه الحلوة» لكل من أوروبا وآسيا إلى مجرور مثقل بالقذارة لدرجة تحول دون نزول المخلفات إلى القاع وتبقيها على السطح. أما التلال المحيطة، مثل التلال المجساورة لكونساك عائلة الأشراف في تشامليجا، فأصبحت الفيلات والشقق تغطيها. فالبسفور يدمره جماله، إذ تقترب منه الفيلات وناطحات السحاب كل عام أكثر فأكثر للحصول على منظر أفضل له. ولم يعد «ماسة بين زمردين» وإنما بالنسبة إلى جزء من امتداده أصبح مجرورا بين منطقتين سكنيتين. ويعبر البسفور جسران لطريقين سريعين، لكن بسبب عدد السكان الكبير، تستخدم بضع عبارات سطح المياه. وقد شُوهدت آخر مراكب الكياك في العقد السادس من القرن العشرين، إذ صارت الغلبة للسيارات (\*).

كان فندق إسطنبول هيلتون Istanbul Hilton الذي نزل فيه إيان فليمنغ في أثناء أعمال الشعب في العام 1955، أولى العمارات الحديثة التي جعلت الأفق شمال القرن الذهبي وحشيا. وتتمثل واحدة من أسوأ الجرائم المعمارية على مدى السنوات الخمس الأخيرة في بناء فندق من الزجاج والخرسانة يتمدد بوقاحة فيما كان ذات يوم بستان صنوبر أعلى قصر دولمة بهجت، إذ يهدد وزنه أساسات القصر. ويحجب فندق عملاق آخر تل يلدز.

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن الكتاب نشر في العام 1995، أي مر على نشره الأول ما يقرب من عشرين عاما حاليا، وقد تغيرت هذه الصورة «القذرة» لإسطنبول كثيرا بشهادة الأصدقاء الذين زاروها أخيرا. [المترجم].

يتمثل أحد الأسباب وراء سرعة معدلات البناء في إسطنبول في تدفق الأناضوليين، وهو ما يجعل البعض ينظرون إلى غزوهم لإسطنبول بوصفه انتقاما من جانب الولايات على الإهمال والاستغلال على مدى خمسمائة عام (\*). فهم يتدفقون على المدينة منذ العقد الخامس من القرن العشرين بحثا عن العمل. تمثل إسطنبول بالنسبة إليهم إلدورادو الأمل والوعد (\*\*). أحدث هؤلاء الغزاة انفجارا اقتصاديا وسكانيا لا نظير له منذ عهد الفاتح. وغدت المدينة التي كانت تفتقر إلى المصانع الكبيرة في السابق، تحوي الآن نصف القطاع الصناعي التركي تقريبا. ويصل دخل سكانها إلى عشرة آلاف دولار سنويا، أي خمسة أضعاف المتوسط القومي. وأصبحت مدينة الألف قرية. وتسمى أحياء كثيرة فيها مثل «ليتل غازي عنتاب الصغيرة] أو «نيو كايسري» «ليتل غازي عنتاب» الجديدة] على أسماء مدن وبلدات في شرق الأناضول.

يشهد عدد السكان استقرارا في معظم المدن الكبرى الأوروبية، إذ انخفض عدد سكان لندن منذ العام 1945 من ثمانية ملايين إلى ستة ملايين. أما إسطنبول، فإنها مثل القاهرة أو مكسيكو سيتي، تتوسع على نحو خارج على السيطرة. فكان سكانها في العام 1970 ثلاثة ملايين، وفي العام 1985 خمسة ملايين ونصف المليون، وحاليا يزيدون على عشرة ملايين ونصف المليون. وستصبح قريبا، كما كانت في أوج الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، أكبر مدينة في أوروبا. وإذا لم تحدث إعادة توطين للصناعة في المحافظات، أو تُفرض ضريبة دخول (\*\*\*)، فإن المدينة لن تتمكن من البقاء. فقد ثبت أن العدو الأكبر لإسطنبول ليس اليونان ولا روسيا ولا الحلفاء، وإنما سكانها أنفسهم.

لقد صار السكان الذين كانت عائلاتهم تعيش في إسطنبول على مدى أجيال ويتحدثون بلهجة إسطنبول التقليدية يشعرون بأنهم أقلية مطاردة. فبعد أن

<sup>(\*)</sup> إذا كان الإهمال والاستغلال قد طالا الأناضول الملاصقة للقسطنطينية بأغلبيتها التركية، فبم يوصف التخلف الذي صارت إليه مراكز حضارية كبرى كانت في مستوى القسطنطينية أو أرقى منها قبل الغزو العثماني؟ إنها قرون العزلة والأقلمة والترييف التي أشار إليها المترجم في مقدمته التي حوَّلت القاهرة ودمشق وحلب وبغداد من عواصم دول إلى أرياف وأقاليم نائية لعاصمة إمبريائية. [المترجم].

<sup>( \*\*)</sup> الدورادو El Dorado أو «الرجل الذهبي» وهو زعيم شعب موسكا الهندي بكولومبيا الحالية الذي كان يغطي نفسه بمسحوق الذهب، تحوِّل اسم الأسطورة إلى «مدينة الذهب المفقودة» التي سحرت المستكشفين من أيام المستعمرين الإسبان الأوائل. [المترجم].

<sup>(\*\*\*)</sup> ضريبة الدخول (وليسس الدخل) entrance tax ضريبة على انتقال السلع والبضائع بين المحافظات، ربما تفرض أيضا على تغيير محل إقامة الأفراد. [المترجم].

روعتهم نتائج الدولة القومية التي تاقوا إليها، أصبحوا يقولون تعليقات من نوع: «لقد أصبحنا غرباء في مدينتنا... إسطنبول لم تعد إسطنبول... لقد صرنا أقلية بين الأناضوليين». يشعر البعض بالحنين إلى احتكاك القوميات في المدينة العثمانية وينتعشون على صوت اللغة اليونانية حين ينطقها في إسطنبول سياح من أثينا.

تتحسن بعض جوانب الحياة المادية. إذ تُزرع الأشجار والزهور في أنحاء المدينة كافة، لكن السيارات والمصانع واستمرار استخدام الفحم كوقود يجعل التلوث أسوأ عاما بعد آخر. وفي معظم المناطق، يحتاج الناس إلى مرشحات هواء في الشتاء. ويقال إن أكثر من مليون ساكن ليس لديهم ماء جارٍ. وعلى رغم الاحتجاجات الشعبية، يتواصل سوء التخطيط. يقول المثل التركي «إن من يحمل جرة العسل، حتما سيلعق أصابعه»، وقد كانت المدينة جرة العسل، وظل الفساد يلعقها من كل جانب. تشجب الصحف اليوم الفساد في المدينة بحماسة قصيدة توفيق فكرت «الضباب» التي كُتبت في عهد عبدالحميد: «تبتلع النتانة إسطنبول يوما بعد آخر. وكلما زاد كلام الناس، اشتدت النتانة التي نشتمها وأغرقت إسطنبول. ويدفع النهب والظلم الناس إلى الارتماء في أحضان حزب الرفاه» (35).

تتمزق إسطنبول بين هويتين. فمن ناحية، يتجسد دورها كساحة حرب في صعود حزب الرفاه الأصولي وانتصاراته الناتجة عن اشمئزاز الناس من الأحزاب الأخرى، فضلا عن الإعجاب ببرنامجه في الانتخابات البلدية للعام 1995 والانتخابات القومية للعام 1996. لايزال الحزب لا يمثل معظم سكان المدينة. ومع ذلك فقد ظهر الحجاب مجددا. وحتى العمامة، على رغم حظرها قانونا، بدأت تشاهَد في الشارع للمرة الأولى منذ خمسين عاما. وأعيد فتح التكايا. وعاد القرآن يُتلى مجددا في مقصورة البردة الشريفة في قصر توبكابي. ويزداد صوت الأذان علوا، مجازيا وحرفيا، من خلال مكبرات الصوت المتزايدة فوق المآذن. وهناك حركة تطالب بإعادة استخدام آيا صوفيا كمسجد (حوَّله أتاتورك إلى متحف في العام 1935). وبالفعل يستخدم جزء خلفي من آيا صوفيا حاليا للصلاة، وينادى بأذان الصلاة من فوق مآذنه. وفي مقابل المراسم السوداوية الحزينة في أثينا، تقام حاليا في إسطنبول مسيرات حاشدة وطقوس دينية وتمثيل لدخول الفاتح على حصان أبيض احتفالا بفتح المدينة، ويُعطى ذلك اليوم عطلة وطنية. في خطاب له في نوفمبر 1995، تنبأ زعيم حزب الرفاه - وهو ما تحقق فعلا - بانتصار حزبه في إسطنبول، وتباهى قائلا: «إن من يأخذ إسطنبول، يأخذ العالم».

ثمة تحد آخر يواجه إسطنبول، وهو عدد الأكراد بين سكانها، الذين يقد رون حاليا بين عشرين وثلاثين في المائة، وهم حتى الآن مدمجون في المدينة جيدا. وعلى رغم التفاوت في الثروة، فإن العنف أقل منه في معظم المدن المماثلة الأخرى. لكن الحرب المتواصلة في الشرق بين الجيش السري والإرهابيين الأكراد وسياسة الطرد الجماعي التي تشبه سياسة مصطفى كمال في العقد الثالث من القرن العشرين، تجعلان هذا الانسجام غير مؤهل للاستمرار. لقد حققت الجمهورية التركية مكاسب مادية وتعليمية رائعة، إذ رفعت معرفة القراءة والكتابة من خمسة إلى ثمانين في المائة في سبعين عاما. لكن بعض أشكال حقوق الإنسان (حرية التعبير والحق في عدم التعذيب والسجن) أقل استتبابا منها في بعض السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية.

لكن على الرغم من أمثال هذه التوترات، تبدأ إسطنبول مجددا في استئناف دورها كملتقى. فللمرة الأولى منذ العقد الثالث من القرن العشرين، أصبحت المدينة جزءا من الاقتصاد العالمي، وتتمتع بعملة قابلة للصرف. وفي العام 1995، فتحت بورصة إسطنبول، مجهزة بأحدث التقنيات، في إستينيه على البسفور. ويتقبل معظم الإسطنبوليين حاليا الثقافة العالمية الحديثة بحماس، مثلما تقبلت نخبة المدينة بالقرن التاسع عشر الثقافة الفرنسية. ولا يحيّز مناطق إسطنبول الحديثة عن المدن الأوروبية الأخرى غير القباب والمآذن المتناثرة. أما الملابس والموسيقى والنوادي الليلية في معظم أجزاء المدينة، فلا تختلف عن باريس أو نيويورك.

لقد عجّل انهيار الإمبراطورية السوفييتية باستعادة إسطنبول لدورها كمدينة عالمية. فغدا البازار والخانات المحيطة به تصنع بناطيل الجينز الزرقاء والسترات الجلدية وتبيعها أكثر من السجاد والأكلمة kelims، ما جعله شارع أكسفورد أبالنسبة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. لكن الروس عائدون، ليس كحجاج أو محتلين أو لاجئين، بل كتجار. ومجددا، عادت إسطنبول الإسلامية والعلمانية، الآسيوية والأوروبية، والحديثة والتقليدية، في آن معا، كما كانت في ماضيها العثماني: تقاطع طرق العالم.

<sup>(\*)</sup> يعد شارع أكسفورد Oxford Street بلندن أكثر الشوارع في أوروبا ازدحاما بحركة التسوق ويضم مئات المحلات والمتاجر. [المترجم].

## قائمة بالكلمات التركية

| aga: الأغا          | حرفيا معلم أو سيد، كلمة تستخدم<br>كثيرا لرئيس منظمة أو قبيلة.                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| akce الأقجة         | عملة فضية، كانت وحدة الحساب الأساسية في الإمبراطورية.                                   |
| الأميرا amira:      | تحريف للكلمة العربية «أمير»، تنطبق عموما على وجهاء الأرمن الأثرياء.                     |
| الأواني avanie:     | جزيـة تفـرض تعسـفيا عـلى التجـار الغربيين.                                              |
| الأيازما ayazma:    | عين الماء.                                                                              |
| البايلو Bailo:      | ممثل البندقية في القسطنطينية.                                                           |
| البراءة berat:      | براءة تحمل طغراء السلطان.                                                               |
| البيه bey:          | سيد يقابل الجنتلمان.                                                                    |
| الجارية cariye:     | عبدة أو محظية.                                                                          |
| الشاووش cavus:      | رسول أو حاجب أو مرافق بزي رسمي،<br>يستخدمه السلطان كثيرا كسفير.                         |
| الجلاب celeb:       | تاجر ماشية.                                                                             |
| الجلبي celebi:      | سید متعلم.                                                                              |
| الدرويش dervish:    | عضو في فرقة صوفية، يكرِّس نفسه<br>للوصول إلى مستوى من الروحانية أعلى<br>من غير الأعضاء. |
|                     | أطفال كانوا يُجمعون من التجمعات                                                         |
| الدفشرمة devshirmr: | المسيحية الريفية عندما يكونون<br>مطلوبين للخدمة في القصر أو الإدارة أو<br>الجيش.        |
| divan الديوان       | المجلس الذي يترأسه الصدر الأعظم الذي يحكم الإمبراطورية.                                 |

|                                | حرفيا «المهتدي»، وهي كلمة كانت         |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| الدوغمه donme:                 | تستخدم تحديدا لليهود الذين اعتنقوا     |
| .domie wyser                   | الإسلام اتباعا لشباتاي تسفي إبان أواخر |
|                                | القرن السابع عشر.                      |
| الأفندي efendi:                | المعلم أو السيد.                       |
| الفتوى fatva:                  | رد مكتوب على مسألة تتعلق بالفقه        |
| Tatva Cumpi                    | الإسلامي.                              |
| الفراجة ferace:                | عباءة تلبسها النساء المسلمات خارج      |
| القراجة Ierace:                | البيت.                                 |
| .C                             | مرسوم من السلطان، يحمل الطغراء         |
| الفرمان firman:                | عادة.                                  |
| :101                           | غير المسلم، وضمنا العنيد والمتعصب      |
| الكافر gavur:                  | والقاسي.                               |
| الغازي gazi:                   | القائد المسلم المنتصر.                 |
|                                | حرفيا «في العين»، وهي كلمة كانت        |
| الغوزدي gozde:                 | تستخدم للسيدة من الحريم التي تلفت      |
|                                | انتباه السلطان.                        |
|                                | السنة المدونة بأفعال النبي وكلامه التي |
| الحديث hadith:                 | تستخدم للمساعدة في تفسير القرآن.       |
|                                | الحج إلى المدينتين المقدستين مكة       |
|                                | والمدينة المنورة، المفروض على كل       |
| 1                              | مسلم مرة واحدة على الأقل.              |
| •                              | العتّال.                               |
|                                | حمام عام.                              |
|                                | صيغــة كانــت تكتب في أعــلى الفرمان   |
| ושפל ועאוטגי haft-1 bumavun    | عيب السلطان، تشير إلى أنه صادق على     |
| او الحط الشريف natt-1 sneriii: |                                        |
| <u> </u>                       | محتوياته.                              |

| فوجة hoca:                       | لعلم.                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  | للمة كانت تستخدم عادة لحاكم ولاشيا                          |
| هوسبودار hospodar:               | و مولدافيا.                                                 |
|                                  | فطبة تلقى في المسجد يـوم الجمعة،                            |
| خطبة hutbe:                      | نسبق الصلاة، يُذكِّر فيها السلطان                           |
| •                                | لحاكم.                                                      |
|                                  | الجارية المحظية لدى السلطان التي                            |
| نبال ikbal:                      | . ت.<br>يمارس الجنس معها.                                   |
| إمام imam:                       | يتون : و .<br>الشخص الذي يؤم الصلاة.                        |
| رمام imaret:<br>عمارة imaret:    | مطبخ عام يوزع الطعام على المحتاجين.                         |
| .marct ofthe                     | الحرب للتوسيع أو للدفاع عن الإسلام،                         |
| ا المحالات                       | وهو الشكل الوحيد للحرب المسموح به                           |
| اجهاد jihad:                     | ويو المسلمين                                                |
| .252 3                           | رمي الرمح من فوق ظهر الفرس.<br>رمي الرمح من فوق             |
| لجريد jirid:                     | رمي بوبيع من عون عهر سرق.<br>بناء مكعب في وسط المسجد الحرام |
| لكعبة Ka'aba:                    | به: سعب ي و <u>ـــــ</u> مکة.<br>مکة.                       |
|                                  | جمه.<br>قـاض كبـير يطبــق كلا مــن القانــون                |
| القاضي kadi:                     |                                                             |
| <b>T</b>                         | الإسلامي والقانون الإداري العثماني.                         |
|                                  | أعلى منصب في النظام القضائي العثماني.                       |
|                                  | كان قاضي عسكر الروملي يطبق القانون                          |
| قاضي عسكر kadiasker:             | العثماني في الولايات الأوروبية التابعة                      |
|                                  | للإمبراطورية، ويطبقها قاضي عسكر                             |
|                                  | الأناضول في آسيا.                                           |
| القاضيزاديـون [أتباع قـاضي زاده] | أتباع الشيخ قاضي زادة المتعصبين (بعد                        |
| :kadizadeliler                   | العام 1630).                                                |
|                                  | نائب الصدر الأعظم، مختص أكث                                 |
| القامًام kaimakam:               |                                                             |

| :kalfa القلفة              | كاتـب كبـير أو رئيس عـمال في طائفة<br>حرفية.                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | مجموعة القوانين واللوائح التي تتعامل<br>بالدرجة الأولى مع الأمور الإدارية                                 |
| القانون kanun:             | والجنائية، كان يصدرها السلاطين ويراد<br>بها تطبيق الشريعة.                                                |
| القبطان باشا kaptan pasha: | القائد الأعلى للأساطيل العثمانية.                                                                         |
| الكياك kayik:              | قارب.                                                                                                     |
| الكراء kira:               | لقب كان يستخدم للوكيلات اليهوديات للسلطانة الوالدة خارج القصر.                                            |
| القزلباش kizilbash:        | حرفيا «أحمر الرأس»، اسم للشيعة أعداء الدولة العثمانية في الأناضول أو الفرس، وهو مأخوذ من قبعاتهم الحمراء. |
| الكوناك konak:             | القصر غير البحري.                                                                                         |
| القول kul:                 | عبد للسلطان تعلم خدمة الدولة.                                                                             |
| القرش kurush:              | وحدة عملة صغيرة.                                                                                          |
| المحلة mahalle:            | حي في بلدة أو مدينة.                                                                                      |
| المحمل mahmal:             | محفة مزينة بسخاء، كانت تُرسل سنويا على ظهر فرس من القسطنطينية والقاهرة إلى مكة.                           |
| المدرسة medrese:           | معاهد في المدينة تركز على تعليم القرآن<br>والحديث والفقه الإسلامي.                                        |
| المولوية mevlevi:          | طريقة دراويش مكرسة تحديدا<br>للموسيقي والرقص.                                                             |
| المولد Mevlud:             | الاحتفال بمولد النبي.                                                                                     |
| :millet الملة              | جماعـة تعـترف الحكومـة العثمانيـة<br>بتنظيمها القائم على الحكم الذاتي.                                    |

| ئۇذن muezzin:                          | الرجل الذي يؤذن للصلاة من المئذنة.       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        | أعلى مسؤول ديني، تشمل مهامه إصدار        |
| لمفتي Mufti:                           | فتاوی مکتوبة.                            |
| لمحرم Muharrem:                        | الشهر الأول بالسنة الهجرية.              |
|                                        | الاستشارة، وبالتالي بالاشتقاق جمعية      |
| لمشاورة musavere:                      | استشارية.                                |
|                                        | قـوات مـن أبناء الوجهاء يرتبطون          |
| المتفرق muteferrik:                    | بالسلطان، كانوا يُتخذّون في أغلب         |
| ······································ | الأحيان حرس تشريفات راكب.                |
|                                        | حرفيا «سعفة الزفاف»، حليّة من            |
| النخيل nahil:                          | الأسلاك تزيِّن بالفاكهة والزهور ترمز إلى |
|                                        | الخصوبة.                                 |
|                                        | حرفيا «المرسوم الجديد»، وهي كلمة         |
|                                        | تنطبق على إصلاحات سليم الثالث،           |
| النظام الجديد nizam-I cedid:           | خصوصا الوحدات العسكرية الجديدة           |
|                                        | التي أنشأها بعد العام 1793.              |
|                                        | الغرفة أو المكتب أو الحجرة، كلمة         |
| الأوضة oda:                            | تستخدم غالبا للإشارة إلى وحدة            |
|                                        | عسكرية.                                  |
|                                        | حرفيا «منتصف» أو «مركز»، كلمة            |
| الأورطة orta:                          | تستخدم غالبا للإشارة إلى وحدة            |
|                                        | عسكرية.                                  |
|                                        | لقب كان يمنح لكبار الوجهاء العثمانيين    |
| الباشا pasha:                          | مشتق من كلمة باديشاه.                    |
|                                        | حرس للقصر كان أعضاؤه يلبسون خوذا         |
| البييق peik:                           | مُذَمّية.                                |

| eis effendi الرئيس أفندي<br>أو رئيس الكُتاب reis-ul kutab: | كبير الكتاب بالديوان الإمبراطوري الذي تولى لاحقا المسؤولية عن الشؤون  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| السنجق باي sancakbey:                                      | الخارجية. حاكم سنجق أو محافظة.                                        |
|                                                            | حرفيا الأجنحة الخاصة بالذكور في السكن، وتستخدم أيضا للإشارة إلى       |
| السلاملك selamlik:                                         | الموكب الرسمي المرتبط بذهاب                                           |
|                                                            | السلطان إلى صلاة الجمعة.<br>القائد العام للجيش العثماني طوال          |
| السر عسكر seraskier:                                       | الحملة، ولاحقا وزير الحربية.                                          |
| الشيخ seyh:                                                | كلمة تشريفية تنطبق عموما على العلماء ورؤساء الدراويش.                 |
| شيخ الإسلام seyhulislam:                                   | كبير العلماء بالمدينة، يعرف كذلك باسم<br>المفتى.                      |
| الشريعة sheriat:                                           | القانون الإلهي للإسلام.                                               |
|                                                            | أتباع مذهب في الإسلام يختلف عن                                        |
| الشيعي Shi'i:                                              | المسلمين السنة في اعتقادهم بأن السلطة الدينية والسياسية من حق         |
| الصوفا sofa:                                               | سلالة صهر النبي على وأولاده.<br>قاعة أو جزء من قاعة مرتفع قليلا.      |
|                                                            | كلمة عامية للطلاب والمتسربين من                                       |
| الصوفتا softa:                                             | المدارس، كانوا غالبا من النشطين في الاضطرابات المدنية.                |
|                                                            | الاصطرابات المدنية.<br>حرس من الرماحين كانوا يلبسون خوذات             |
| الصولاق solak:                                             | مريّشة، شكّلوا الأوض من الستين إلى                                    |
|                                                            | الثالثة والستين من الانكشارية، كانوا دائما يرافقون السلطان إلى الحرب. |

|                     | الشخص الذي يبحث عن مستوى أعلى        |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | السيافض الذي يبعث حل مستوى الدي      |
| الصوفي sufi:        | من الروحانية من خلال العضوية في      |
| <b>*</b>            | طرق الدروشة.                         |
|                     | إبعاد السكان أو إعادة توطينهم قسريا  |
| السورغون surgun:    | لمصلحة السياسة الإمبراطورية.         |
| التندور tandir:     | مجمرة تستخدم لتدفئة البيوت.          |
|                     | إصلاحات وفقا للنظم الغربية طبقت في   |
| التنظيمات tanzimat: | الأعوام 1839-1876.                   |
| التكية tekke:       | مأوي للدراويش.                       |
|                     | التحية، عموما بوضع أصابع اليد اليمني |
| التمينة temenna:    | على الشفتين ثم الجبهة.               |
| الطغراء Tughra:     | علامة تستخدم كتوقيع للسلطان.         |
|                     | خريجو المدارس الكبرى بالمدينة الذين  |
| العلماء ulema:      | يصبحون أساتذة أو محاضرين أو علماء    |
|                     | دين أو محامين.                       |
| الأسطى usta:        | معلم الحرفة.                         |
|                     | مؤسسة، وعموما عقارات مخصصة على       |
| الوقف wakif:        | الدوام لأغراض دينية أو خيرية.        |
| الوالي vali:        | حاكم الولاية.                        |
| الوالدة vallide:    | أم السلطان.                          |
| الولاية vilayet:    | الولاية.                             |
|                     | لقب من أصل سلافي، ينطبق على أمراء    |
| الفويفود voivode:   | ولاشيا ومولدافيا.                    |
|                     | الميليشيات المسيحية التي احتفظ بها   |
| الوينوق voynuk:     | العثمانيون في البلقان.               |
| اليالي yali:        | مسكن على البحر.                      |
| :yashmak اليشمك     | حجاب أو عباءة.                       |

القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

| الزيبق zeibek: | قبيلة تركية في محيط إزمير، تميّزت بأغطية الرأس والسراويل القصيرة والأجسام النحيفة. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الذكر zikir:   | تلاوة الابتهالات ذكرا لله.                                                         |

الملاحق

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

الملحق الأول أعداد السكان المقدرة للقسطنطينية والنسب المئوية وفقا للانتماء الديني للسنوات المتاحة

| الآخرون | اليهود | الأرمن | الأرثوذكس | المسلمون | 100,000      | 1477         |
|---------|--------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 4       | 9      | 5      | 23        | 59       | 100,000      | 14//         |
|         |        |        |           |          | 550,000      | 1557         |
|         | 8      |        | 34        | 58       | 600,000      | 1689         |
|         |        |        |           |          | 426,000      | 17 <b>94</b> |
| 16      | 5      | 17     | 18        | 44       | 873,565      | 1885         |
|         | 4,5    | 15,5   | 22        | 58       | 1,059,234    | 1897         |
|         | 4      | 25     | 22        | 49       | 1,020.000    | 1914         |
| 12,5    | 4      | 8,5    | 20        | 56       | 999,000      | 1920         |
|         | 7      | 7      | 11        | 65       | 694,292      | 1927         |
|         | 5      | 5      | 10        | 80       | 1,035,202    | 1950         |
|         | 3      | 3      | 3         | 91       | 1,541,695    | 1965         |
|         | 1      | 1      | 1         | 97       | 4,741,890    | 1980         |
|         | 0,002  | 0,005  | 0,0001    | 99,99    | 10,12000,000 | 1995         |

يشمل العمود «الآخرون» الكاثوليك (نسبة صغيرة دائما) والأجانب الذين كان عدد كبير منهم بعد العام 1830 من اليونانين حاملي جوازات سفر دولة اليونان المستقلة.

الملحق الثاني مقارنة بين سكان القسطنطينية والمدن الكبرى الأخرى

| 1990      | 1900      | 1800      | 1700    | 1600    | 1500    |                        |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
| 7,309,190 | 1,000,000 | 400,000   | 600,000 | 500,000 | 100,000 | القسطنطينية            |
| 8,630,000 | 678,433   | 263,000   | 200,000 | 200,000 | 150,000 | القاهرة <sup>(4)</sup> |
| 6,393,000 | 6,586,000 | 1,117,000 | 575,000 | 200,000 | 50,000  | لندن                   |
| 9,318,821 | 2,714,000 | 547,000   | 500,000 | 400,000 | 200,000 | باريس                  |
| 1,539,848 | 1,666,269 | 247,000   | 100,000 | 50,000  | 30,000  | فيينا                  |

# المصادر للملحقين الأول والثاني:

Kemal Karpat, The Population and the Social and Economic Transformation of Istanbul', in Istanbul a la jonction des cultures balkaniques, mediterraneennes, slaves et orientales aux XVIe - XIXe siecles, Bucharest, 1977, 595 - 436, and 'Ottoman Population Records and Census of 1881 / 2 - 1893', International Journal of Middle East Studies, IX, 2, 1978, 237 - 74; Halil Inalcik, 'Istanbul', in Encyclopedia of Islam, 2nd edn.; B. R. Mitchell, European Historical Statistics 1750 - 1975, 2nd rev. edn. 1981; The Statesman's Yearbook, 1994 - 5; Roy Porter, London: a Social History, 1994; PRO 3715190/

<sup>(\*)</sup> عـادة ما يُتخذ عدد السـكان، خاصة في الدراسـات التاريخيـة، دليلا عن النمو الحـضري والازدهار الاقتصادي والحضـاري، وبما يؤكد ما ذهب إليه المترجم في تقديمه للكتاب حول الترييف والتخلف اللذين ألمًا بالحواضر العربية بسـبب قرون الحكم التركي، فإن عدد سكان القاهرة الذي بدأ في العام 1500 أكبر من المدن الأخرى جميعا، باستثناء باريـس، تراجـع مقارنـة بهم، حتى وصل إلى أدنى مسـتوى له في العام 1800 - مع حضيـض الحكم العثماني - وهو باريـس، تراجـع مقارنة بهم، حتى وصل إلى أدنى مسـتوى له في العام 263,000 نسـمة، مقارنة بهم، من وصل إلى أدنى مسـتوى له في العام وماثة ألف في لندن وأكثر من نصف مليون في باريس. وبما يؤكد التراجع الحضاري الناتج عن الحكم العثماني أيضا في هذا الجدول، أن عدد سكان القاهرة تعافى بوضـوح في العـام 1900، بعد أقل من قرن من عودة القاهرة إلى مكانة العاصمة، مع أنها ظلت عاصمة لدولة تابعة اسميا للإمبراطورية العثمانية وفعليا لمحتل جديد. [المترجم].

# الملحق الثالث السلاطين بعد العام 1453

| فترة الحكم               | السلطان |                        |
|--------------------------|---------|------------------------|
| 1481 - 1444              | حکم     | محمد الثاني            |
| 1512 - 1481              |         | بايزيد الثاني          |
| 1520 - 1512              |         | سليم الأول             |
| 1566 - 1520              |         | سليمان الأول، القانوني |
| 1574 - 1566              |         | سليم الثاني            |
| 1595 - 1574              |         | مراد الثالث            |
| 1603 - 1595              |         | محمد الثالث            |
| 1617 - 1603              |         | أحمد الأول             |
| 1617 - 1618 و1622 - 1623 |         | مصطفى الأول            |
| 1622 - 1618              |         | عثمان الثاني           |
| 1640 - 1623              |         | مراد الرابع            |
| 1648 - 1640              |         | إبراهيم                |
| 1687 - 1648              |         | محمد الرابع            |
| 1691 - 1687              |         | سليمان الثاني          |
| 1695 - 1691              |         | أحمد الثاني            |
| 1703 - 1695              |         | مصطفى الثاني           |
| 1730 - 1703              |         | أحمد الثالث            |
| 1754 - 1730              |         | محمود الأول            |
| 1757 - 1754              |         | عثمان الثالث           |

القسطنطينية: المدينةالتي اشتهاها العالم 1453 – 1924

| 1774 - 1757 | مصطفى الثالث           |  |
|-------------|------------------------|--|
| 1788 - 1774 | عبدالحميد الأول        |  |
| 1807 - 1788 | سليم الثالث            |  |
| 1808 - 1807 | مصطفى الرابع           |  |
| 1839 - 1808 | محمود الثاني           |  |
| 1861 - 1839 | عبدالمجيد الأول        |  |
| 1876 - 1861 | عبدالعزيز              |  |
| 1876        | مراد الخامس            |  |
| 1909 - 1876 | عبدالحميد الثاني       |  |
| 1918 - 1909 | محمد الخامس            |  |
| 1922 - 1918 | محمد السادس وحيد الدين |  |

|             | T |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| 1924 - 1922 |   | الخليفة عبدالمجيد (الثاني) |

## مفتاح الملاحق من الرابع إلى السابع

| السلطان بتاريخي عهده                      | سليم الثاني |
|-------------------------------------------|-------------|
| السلطانة الوالدة بتاريخي حصولها على اللقب | نوربانو     |
| علاقة بمحظية                              | 400 100     |
| علاقة بمحظية تبعها زواج                   | **          |

المصادر للأنساب الواردة في الملاحق من الرابع إلى السابع:
Yilmaz Oztuna, Devletler ve Hanedanlar. Turkiyt 1074 - 1990, cilt
2, Ankara, 1990, Leslie Peirce, The Imperial Harem, Oxford, 1995;
Milhail Dimitri Sturdza, Grandes Famillis de Grèce, a'Albanie et de Constantinople, 1985.

# مع العلم بأن كل الأنساب تم تبسيطها لتشمل فقط الشخصيات المذكورة في الكتاب.

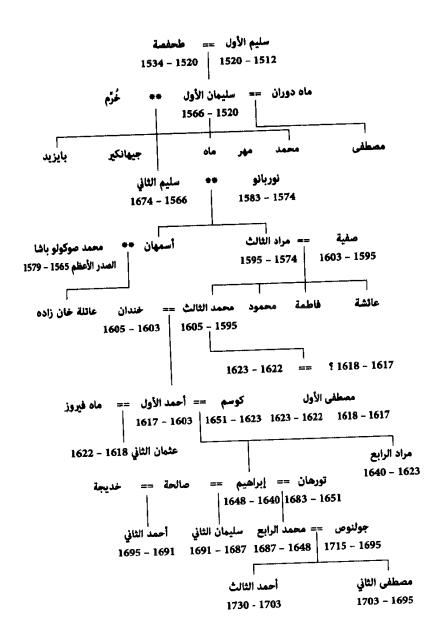

# الملحق الرابع العائلة العثمانية 1500 - 1700 العائلة العثمانية آخر السلاطين

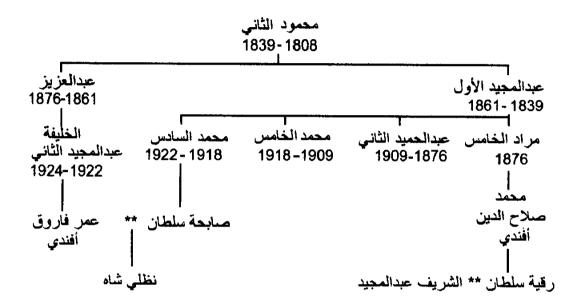

# الملحق السادس الصدور العظماء من عائلة الكوبرولي (1656 - 1710)



# الملحق السابع عائلتا مافركورداتو وكاراثيديوري

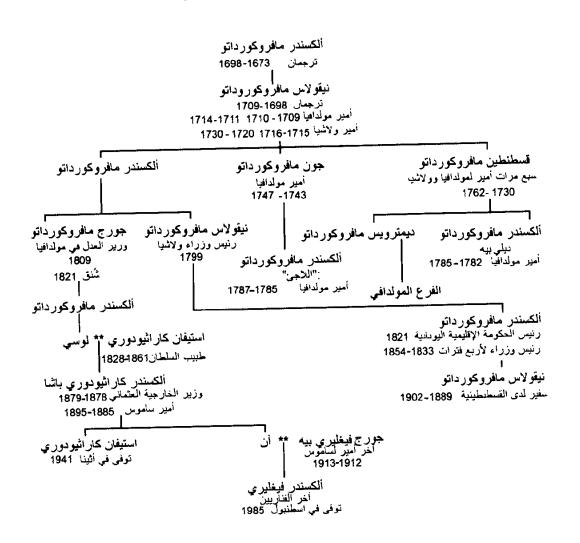

الملحق الثامن الفنانون الغربيون الأساسيون الذين عملوا في القسطنطينية

| التاريخ            | الاسم باللاتيني          | الاسم بالعربي                           |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1481 - 1479        | Gentile Bellini          | جينتلي بليني                            |
| 1533               | Pieter Coecke Van Aelst  | بيتر كوك فان أيلست                      |
| 1560 - 1555        | Melchior Lorichs         | ميلكوير لورك                            |
| 1737 - 1699        | Jean - Baptiste Vanmour  | جين بابتسيت فانمور                      |
| 1742 - 1738        | Jean - Etienne Liotard   | جين إتيان ليوتار                        |
| 1771 - 1762        | Antoine de Favray        | أنتوين دي فافراي                        |
| 1786 - 1784        | Louis - Francois Cassas  | لويس فرانسوا كازاس                      |
| 1793 - 1785        | Luigi Mayer              | لويجي ماير نحو                          |
| 1802 - 1785        | Antoine - Ignace Melling | أنتوين إغناس ميلينغ نحو                 |
| 1827 - 1796        | Michel - Frangois Preaux | ميتشل فرانسوا بيرو                      |
| 1824 - 1820        | Louis Dupre              | لویس دوبر                               |
| 1841 - 1840        | David Wilkie             | ديفيد ويكي                              |
| 1876 - 1842        | Amedeo Count Preziosi    | أميديو كونت برزيوسي نحو                 |
| 1849               | Edward Lear              | إدوارد لير                              |
| 1854               | Constantin Guys          | قسطنطين غايز                            |
| 1976 1864          | Stanislas Chlebowski     |                                         |
| 1890 - 1874 ، 1845 | Ivan C. Aivazovsky       | ستانيسلاس شليبوفسكي<br>إيفان إيفازوفسكي |
| 1910 - 1893        | Fausto Zonaro            | فوستو زونارو                            |

الهوامش

#### الفصل التاسع

#### تكشيرة الانشكارية

- (1) Philip Manscl, Pillars of Monarchy, 1984, 85,88.
- (2) Godfrey Goodwin, the Janissaries, 1994, 70, 72; Lybyer, 109; Enis Batur (ed.), Eccomium to Istanbul, Istanbul, 1991, 107.
- (3) Hammer, VI, 265-4, XV, 215-16; BM Add. MSS 36301, f. 263, Pisani to Lord Strangford, 1821.
- (4) Kafadar, 'Yeniceri-Esnaf Relations', 57, 42, 116.
- (5) Hammer, VI, 299-302.
- (6) Kafadar, 'Ycniccri-Esnaf Relations', 47, 81, 86, 24; A. Djevad Bey, Etatmilitain ottoman depuis lafondation de FEmpire Jusqu'a nosjours, Constantinople-Paris, 1882, 76; Galland, II, 137, diary entry for 6 August 1673.
- (7) Mantran, Istanbul, 105; Shaw, Between Old and New, 120.
- (8) Kafadar, 'Yeniceri-Esnaf Relations', 67; Djevad, 43; Hammer, IV, 338. Janissaries also forced the Sultan to return to Istanbul in 1592.
- (9) Hammer, X, 112, IX, 171, 177, 181; Thomas, Naima, 94-5.
- (10) Bobovi, 42; Hammer, IX, 219, 280.
- (11) Tott, I, 17-21; Revd E. J. Davis, Osmanli Proverbs and Quaint Sayings, 1898, 66; Bosscha Erdbrink, 65; Louis Bonneville de Marsangy, Le Chevalier de Vergennes: son ambassade a Constantinople, 2 vols., 1894, I, 266-8 and n., Vergennes to Rouille 30 September 1755.
- (12) Bonncville de Marsangy, I, 313, Vergennes to Rouille 3 February 1756; cf. Pingaud, 132, Choiseul-Goufficr to Chevalier de Gruyere 2 June 1787.
- (13) Roy Porter, London, 80; Daniel Panzac, La Peste dans l'Empire Ottoman 1700 - 1850, Leuwen, 1985, 117, 283, 341, 59, 41; Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, 1935, 246; William Turner, Journal of a Tour of the Levant, 3 vols., 1820, 1, 76; Resad Ekrem Kocu, 'The Records of the Gardener Corps of the Imperial Guards', in Batur (ed.), 108.
- (14) Panzac, Peste, 312; Busbecq, 185; Ali Nami Bey, Verite, justice, bonte, Constantinople, 1918, 63.

- (15) Hammer, XVI, 46; Mouradgea d'Ohsson, III, 306-9; Paul Wittek, 'Les Archives de Turquie', Byzantion, 1938, 697.
- (16) Findlay, Reform, 115; Jamgocyan, Finances de FEmpire Ottoman, 110; Pingaud, 228, Choiscul-Gouffier to Noailles 15,21 May 1789; Shaw, Between Old and New, 75-8.
- (17) Beydilli, 260-8, 289. Mouradgea later persuaded the Empire to recognize the French Republic and served as Swedish minister in Constantinople in 1795-9, when he left on the insistence of the Russian ambassador, who considered him a Jacobn. He died near Paris in 1807.
- (18) F. Miller, Mustafa Pacha Bairaktar, Bucharest, 197 5, 89, 86; Wilkinson, 219, 234; A. P. Caussin dc Perceval (tr.), Précis historique de la destruction du corps de janissaires par le Sultan Mahmoud en 1826, 1833, 14, 223-5, 230-1; Shaw, Between Old and New, 92,135.
- (19) F. Miller, 105-6; Shaw, Between Old and New, 182, 194.
- (20) NLS MSS 5572, Listen to Grenvilk 25 November 1794; Navarian, 145.
- (21) Nisbet, 156, Lady Elgin to Mrs Nisbet 11 December 1801; Sturdza, 582; Dedem de Gelder, 32.
- (22) Cornelis Boschma and Jacques Perot, Antoine-Ignate Melting (1763-1831), artiste voyageur, Paris, 1991, 18, 20, 22, 30.
- (23) Shaw, Between Old and New, 358; Edouard Driault, La Politique orientale de Napoleon, 1904, 95, 102; H. Deherain, La Vie de Pierre Ruffin, 2 vols., 1929-30, II, 84-5, Sebastiani to Talleyrand 3 March 1807.
- (24) Shaw, Between Old and New, 89, 371; Mahmud Raif Efendi, Tableau des nouveaux réglemens de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1798,7; Deherain, II, 87, Ruffin to his daughter 10 june 1807.
- (25) Shaw, Between Old and New, 382 92.
- (26) F. Miller, 286, 289.
- (27) Serge Tatistcheff, Alexandrt leret Napoleon, 1891,412, Caulaincourt to Napoleon 24 June 1808; Shaw, History of the Ottoman Empire, II, 3-5.
- (28) Hobhouse, 999,1001; Cyrus Hamlin, Among the Turks, 1878, 114; Temple, II, 36.
- (29) White, III, 269n.; Pars Tuglaci, The Role of the Balian Family in Ottoman Architecture, Istanbul, 1990, 17, 21, 26.

- (30) NLS MSS 5630, Listen to Casdereagh 25 February 1815; 5628, Listen to Castlereagh 24 December 1814.
- (31) Walsh, I, 342; NLS MSS 5709, ff. 45-6, Lady Liston, Journal 30 October 1812; F. Ismail, The Diplomatic Relations of the Ottoman Empire and the Great European Powers from 1800 to 1821, unpublished D.Phil. thesis, London, 1975, 36; P. Coquelle, 'Andreossy, ambassadeur a Constantinople', Revue d'Histoire Diplomatique, XX, 1906, 250.
- (32) W. Turner, I, 69, III, 385, 393; BM Add. MSS 56301, f. zo5v, Pisani to Strangford 5 December 1821.
- (33) Walsh, II, 503-4; Andrew Wheatcroft, The Ottomans, 1993, 125.
- (34) Howard A. Reed, The Destruction of the Janissaries by Mahmud II in June 1826, unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1951,112, 171.
- (35) MacFarlane, Constantinople, II, 380; H. Reed, 200, 203.
- (36) Caussin de Perceval, 44-6; H. Reed, 284, 295, 213, 238.
- (37) Stanley Lane Poole. The Life of Sir Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe, 2 vols., 1888,1,412, letter of 22 June 1826.
- (38) Caussin de Perceval, 103.
- (39) Caussin de Perceval, 3, 201.
- (40) White, I, no; Lane-Poole, Stratford Canning, 1,420, Stratford to George Canning 20 June 1826.
- (41) Allan Cuningham, Anglo-Ottoman Encounters in the Age of Revolution, 1993, 293-4; Lane-Poole, Stratford Canning, 1,434; Temple, II, 188.

#### الفصل العاشر

#### محمود الثاني

- (1) G. Frangos. The Philike Etairia, unpublished Ph.D. thesis, Columbia, 1971,33, 67, 103, 150, 274; Philip Sherrard, "Church, State and the Greek War of Independence", in Clogg (ed), Movement, 182,186, 189.
- (2) A. Otetea, 'L'He taire d'il y a cent cinaquante ans', Balkan Studies, VI, 2, 1965, 261.
- (3) BM Add. MSS 36299, f. 59, Chabert to Strangford 31 March 1821, Walsh, I, 300, 305, 329; Frangos, 203.

#### القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 – 1924

- (4) BM Add. MSS 36301, ff. IOV, 26V, 32, 42, Pisani to Strangford 22 April,4, 6, 12 May 1821; Walsh, 1, 315-16, 336, 349, 361.
- (5) BM Add. MSS 36301, f. 87, Pisani to Strangford 23 July 1821.
- (6) BM Add. MSS 36301, f. 85, Pisani to Strangford 5 July 1 821.
- (7) BM Add. MSS 36301, ff. 190, 1 94V, Pisani to Strangford 13,18 November 1821.
- (8) Florin Marinescu, Georgeta Penelea-Filitti, Anna Tabaki (eds.), Documents grécoroumains: le Fonds Mourouzi d'Athénes, Athens-Bucarest, 1991, 47; BM Add. MSS 36301, ff. 5, 59, Pisani to Strangford 16 April, 6 May 1 821; Walsh, I, 392; Soutzo, 24.
- (9) Walsh, I, 389-92; Sturdza, 325; C M. Woodhouse, 'Kapodistrias and the Philiki Etaria', in Clogg (ed.), Struggle, 116.
- (10) Barbara Jelavich, History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge, 1983, 208; Historic Archive of Alexander Mavrocordato, Athens, 1963, II, 370, Mavrocordato to M. de Reincck 9/21 July 1823; Edouard Driault and Michel L'Heritier, Histoire diplomatique de la Gréce de 1821 a nos jours, 5 vols., 1925-6, 1, 218, letter of Mavrocrodato 30 June 1823.
- (11) Herbert Huscher, 'Alexander Mavrocordato, Friend of the Shelleys', Bulletin of the Keats - Shelley Memorial Association, XVI, 1965, 29-37; Frederick L. Jones (ed.), The Letters of Percy Bysshe Shelley, 2 vols., Oxford, 1 964, II, 6 1 7, Shelley to Clare Claremont 2 April 1 821.
- (12) Avigdor Levy, The Military Policy of Sultan Mahmud II 1808-1839, unpublished Ph.D. thesis, Harvard, 1968, 244, 248, 371, 378; MacFarlane, Constantinople, II, 165.
- (13) Tuglaci, Balian, 41-3, 53-61.
- (14) MacFarlane, Constantinople, I, 499, 501; White, III, 46.
- (15) Herbert Weinstock, Donizetti, 1964, 308-10; MacFarlane, Constantinople, I, 517; National Palaces, 1, 43-4.
- (16) Colonel Calosso, Mémoires d'un vieux soldat, Turin-Nice, 1857, 142, 156-7, 170, 184; Temple, II, 1 34; MacFarlanc, Constantinople, II, 174-83.
- (17) Patricia L. Baker "The Fez in Turkey: a Symbol of Modernisation?', Costume, 1986, 72-85; Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 1960, 100; Pars Tuglaci, The Role of the Dadian Family in Ottoman Social, Economic and Political Life, Istanbul, 1993, 187.

- (18) MacFarlane, Turkey and its Destiny, 2 vols., 1850, II, 622-3; Aziz Nesin, Istanbul Boy, 3 vols., Austin, Texas, 1977-90, II, 12; Elias Kazan, A life, 1988, 14.
- (19) Cunningham, Anglo-Ottoman Encounters, I, 311; Calosso, 225; Vernon John Puryear, France and the Levant from the Bourbon Restoration to the Peace of Kutabya, Berkeley, 1941, 63, despatch of Gordon 26 July 1 829, 76.
- (20) M. S. Anderson, The Eastern Question, 1982, 71; R. W. Scton-Watson, Britain in Europe 1789-1014, 1937, 137, 177, 195; Allan Cunningham, Eastern Questions in the Nineteenth Century, 1993, H, 21 1.
- (21) M. S. Anderson, Eastern Question, 90-1; Frank E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement, Harvard, 1932, 132, Canning to Palmerston 7 March 1832; Lane-Poole, Stratford Canning, I, 505, Canning to Lady Canning 24 March 1832.
- (22) Temple, II, 91; Walsh, II 275; John Auldjo, Journal of a Visit to Constantinople and Some of the Greek Islands in the Spring and Summer of 1833, 1835, 98, J.W.Mc Carthy and Constantin Caratheodory, Relation off icielle de la maladie et la mort du Sultan Mahmoud II, 1841, 12-13.
- (23) Cunningham, Eastern Questions, II, 40; Walsh, I, 343; Temple, II, 441n.
- (24) Alderson, Table xliv, n. 3; M. Cagatay Ulucay, Padishahlarin Kadinlari ve Kizlari, Ankara, 1992, 107-8. There are no references to her death in the despatches of the French ambassador, the Marquis de Rivière.
- (25) Lane-Poole, Stratford Canning, II, 505, Canning to Lady Canning 24 March 1832.
- (26) Temple, II, 60, 195, 214; Istanbul a la jonction des cultures balkaniques, méditerranéennes, slaves et orientales aux XVI-XIXe siècles, Bucarest, 1977,95, 103.
- (27) Berkes, Secularism, 128; Findlay, Ottoman civil Officialdom, 26.
- (28) Nathalie Clayer and Alexandre Popovic (eds.), Presse turque et presse de Turquie, Istanbul-Paris, 1992, 844 Berkes, Secularism, 126-7; Walsh, II, 281-3.
- (29) Walsh, n, 288; Cunningham, Angb-Ottoman Encounters, 312; BM Add. MSS 36301, f. 52, 114, Pisani to Strangford 24 May, 7 August 1821; Chassiotis, 433.

- (30) Sturdza, 220; Pardoc, I, 74-82.
- (31) Barsoumian, The Armenian Amira Class, 126,129,157.
- (32) Tuglaci, Dadian, passim-, Cyrus Hamlin, My Life and Times, 1897, 259; Anna Boutros-Ghali and Archag Alboyadjian (eds.), Les Dadian, Cairo, 1965, 78-9.
- (33) Issawi, 160; Allom and Walsh, II, 62.
- (34) White, I,126; Berkes, Secularism, 113-14.
- (35) Alexandre Mavroyennis, Contribution a l'histoire du Proche-Oritnt, 2 vols., Istanbul, 1950, II, 125n.; Roderic H. Davison, The French Language as a Vehicle for Ottoman Reform in the Nineteenth Century', 126-40; J. J. Sheehan, German History 1780 - 1866, Oxford, 1989, 583.
- (36) White, 1,151; Panzac, La Peste, 476, 482.
- (37) White, I, 234; Allom and Walsh, I, 69, II, 34; Tuglaci, Women of Istanbul, 25-6; Prince de Joinville, Vieux Souvenirs, 1970 edn., 130-1.
- (38) Pardoe, I, 315, 317.
- (39) Walsh, II, 2; Philip Argenti, The Massacres of Chios, 1932, 25, 108, Strangford to Londonderry 25 June 1822, Baron von Militz to Graf von Bernstorff 25 June 1822.
- (40) Tulay Artan, The Palaces of the Sultanas, Istanbul: Selections I, i, 1993, 1992, 94-7; Pardoc, I, 315; Temple, II, 89; Walsh, H, 313, 379.
- (41) Pardoe, I, 304, 306, 330, 312; White, I, 184n., III, 2; Adolphus Slade, Turkey and the Crimean War, 1867, 88.
- (42) Maréchal de Moltkc, Lettres... sur l'Orient, 1877 edn., 318, letter of 1 September 1839; Maréchal Duc de Raguse, Voyages, 5 vols., 1837-8, II, 64; Pardoe, II, 312; cf. MacFarlane, Constantinople, 1, 53, II, 165,169.
- (43) Pardoe, II, 236; Walsh, II, 192; Ubicini, 1, 107-8.
- (44) Pardoe, I, 30; A. Boric, P. Pinon and Stephane Yerasimos, L'Occidentalisation d'Istanbul au XIXe siècle, Ecole d'Architecture, Paris, 1989, 3-4.
- (45) PRO FO 78/225,152v, 15 5,157V, Ponsonby to Palmerston 19 December 1833; Philip E. Moseley, Russian Diplomacy and the Opening of the Eastern Question in 1838-1839, Harvard, 1934,10,96,99.
- (46) M. S. Anderson, Eastern Question, 83; Edouard Driault, L'Egypte et l'Europe: la crise de 1839-1841, 2 vols., Cairo, 1930-1,I,113,151, Cochelet to Soult 5 July, 15 July 1839; White, III, 100; McCarthy and Caratheodory, 21-3.

## القصل الحادي عشر

#### مدينة الأعاجيب

- (1) Théophile Gautier, Constantinople, 228.
- (2) Edmund Hornby, An Autobiography, 1929, 84; Charles de Mouy, Lettres du Bosphore, 1879,179; Mrs Brassey, Sunshine and Storm in the East, or Cruises to Cyprus and Constantinople, 1880, 79, diary entry for 28 October 1874.
- (3) Patricia Herlihy, Odessa: a History 1794-1914, 1986, 107; Zeyneb Celik, The Remaking of Istanbul 1989, 84; Levant Herald, 2 October 1869; F. Trench Townsend, A Cruise in Greek Waters, 1870, 220.
- (4) Celik, 93; de Amicis, 23-30; Ferriman, 264-6; Samuel S. Cox, Diversions of a Diplomat in Turkey, New York, 1887, 183; MacFarlane, Turkey and its Destiny, II, 326.
- (5) De Mouy, 30; F. Marion Crawford, Constantinople, 1895, 15; Inalcik and Quataert, 922; Claude Farrere, L'Homme qui assassina, 1928, 17.
- (6) Crawford, 17; Lady Homby, 63, diary entry for 26 October 1855.
- (7) Ferriman, 265; Celik, 88-9.
- (8) Toledano, 53, 146; Melek Hanoum, 46-7. In the i88os, shopping for the Khedive of Egypt, Dr Comanos Pasha was shown eighty-five slaves in three hours in a private house: Dr Comanos Pasha, Mémoires, c. 1920, 52.
- (9) Wanda, 32; Boutros-Ghali and Alboyadjian, 7.
- (10) Galante, Histoire des Juifs, I, 65, 159, 223, II, 133; A. dc Lamartine, Histoire de la Turquie, 6 vols., 1854,I,19; S. G. W. Benjamin, The Turks and the Greeks, New York, 1867, 76; Sir Henry F. Woods, Spun-Yarn from the Strands of a Sailor's Life, 2 vols., 1924, II, 22 5.
- (11) Bayram Kodoman, Les Ambassades de Moustapha Rechid Pacha à Paris, Ankara, 1992, passim; Roderick Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, 1963, 89; Charles Mismer, Souvenirs du monde mussulman, 1892, 110.
- (12) Davison, 3-4; Lane-Poole, Stratford Canning II, 90-1; Vartan Artinian, The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire 1839-1863, Istanbul, 1990, 52; Steven T. Rosenthal, The Politics of Dependency: Urban Reform in Istanbul, Westport, 1980,36,63.

- (13) Edouard Driault, Mohammed Ali et l'Europe: la crise de 1840-41, 5 vois., Cairo-Rome, 1930-4, III, 40, letter of 17 July 1840; 227, 7 September 1840; I, 193, letter of 27 July 1839; Levant Herald, 8 October 1869; Thouvenel, 125, Thouvenel to Benedetti, i July 1857.
- (14) Cunningham, Eastern Questions, 135, and Nassau W. Senior, A Journal kept in Turkey and Greece, 1859, 35; Tito Lacchini, I Fossati, architetti del Sultano di Turchia, Rome, 1943, 88-94.
- (15) Bailey, 282, 286, memorandum of Baron von Sturmer, March 1841.
- (16) Rosenthal, 104-5, 107-8, 113, 115, Stratford Canning to Palmerston 31 August 1848.
- (17) Sir Telford Waugh, Turkey Yesterday, Today and Tomorrow, 1930, 25; Davison, 71; Lane-Poole, Stratford Canning, II, 334, Lord to Lady Stratford dc Reddiffe 24 December 1853; Cunningham, Anglo-Ottoman Encounters, I47n.; Ri W. Seton-Watson, Britain in Europe 1789-1914, Cambridge, 1937, 318,363; Woods, II, 97
- (18) John Shelton Curtiss, Russia's Crimean War, Durham, N.C., 1979, 47, 117, 62.
- (19) Norman Rich, Why the Crimean War? A Cautionary Tale, 1985, 35; Curtiss, 93-4.
- (20) Curtiss, 116; Rich, 39.
- (21) Rich, 43, 48, 55, 75; Curtiss, 46.
- (22) Rich, 82-3; Curtiss, 183-4; Lane-Poole, Stratford Canning, II, 302, Charles Alison to Lady Stratford 28 September 1853; Seton-Watson, Britain in Europe, 312.
- (23) Slade, Turkey and the Crimean War, 187; W. H. Russell, The British Expedition to the Crimea, rev. edn. 1858, 52.
- (24) Rosenthal, 110, 115; Senior, 13 2, diary entry for 19 October 1857.
- (25) Hon. and Revd Sydney Godolphin Osbome, Scutari and its Hospitals, 1855, 49, 50; Sir Edward Cook, The Life of Florence Nightingale, 2 vols., 1914,1, 220.
- (26) Lady Hornby, 204-213, 8 February 1856.
- (27) Rich, 193; Rogers, Topkapi Costumes, 161; B. Miller, Sublime Porte, 100-2.

- (28) National Palaces, I, Istanbul, 1987, passim-, Mustafa Cezar, The Architectural Decoration of Dolmabahce and Bcylerbeyi Palaces, National Palaces, II, Istanbul, 1992, 1-20; Gautier, 262; Turhan Baytop, The Tulip in Istanbul during the Ottoman Period, in Roding and Theunissen (eds.), 52.
- (29) Celik Gulersoy, Dolmabahce Palace and its Environs, Istanbul, 1990, 54; Lady Hornby, 407-11, letter of 23 July 1856.
- (30) Felix Ribeyre, Voyage de Sa Majeste l'Imperatrice en Corse et en Orient, 1870, 153n.; Levant Herald, 16 October 1869.
- (31) National Palaces, II, 1992, 137.
- (32) Braude and Lewis, I, 30; Avigdor Levy, "The Ottoman Ulama and the Military Reforms of Sultan Mahmud II, Asian and African Studies, VII, 1971, 18.
- (33) W. M. Thackersy, Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo, 2nd edn., 1846, 44; W. H. Russell, A Diary in the East during the Tour of the Prince and Princess of Wales, 1869, 480-1; Trench Townsend, 217; Woods, II, 224.
- (34) Thierry Zarcone, Mystiques, philosophes et franc-macons en Islam, 1993, 31, 117, 317.
- (35) Orhan Kologlu, 'La Formation des Intellectuels', in Clayer and Popovic (eds.), 127; Gibb, V, 20, 22.
- (36) Hamlin, My Life and Times, 477; M. Destrilhes, Confidences sur la Turquie, 1855, 67; Layard, II, 47-5'; Catalogue de la Bibliotheque de feu Ahmed Vefyk Pacha, Constantinople, 1893.
- (37) Serif Mardin, 'Super Westernisation in Urban Life in the Last Quarter of the Nineteenth Century', in Peter Benedict et al. (eds.), Turkey: Geographical and Social Perspectives, Leiden, 1974, 406,417; Layard, II, 86.
- (38) BM Add. MSS 38979, f. 241, letter of 25 May 1850; 39103, f. 311, 3 August 1862; 38987, f. 49, 15 January 1861; 39024, f. 306; 38985, f. 44, 18 August 1856; Senior, 136, diary entry for 23 October 1857.
- (39) Jules Blancard, Etudes sur la Grèce contemporaine, Montpellier, 1886, 12, 35, 37.
- (40) H. Exertoglu, The Greek Bankers in Constantinople 1856-1881, unpublished Ph.D. thesis, London, 1985, 81,1'9,133.

- (41) Exertoglu, 141, 147,159; Rosenthal, 79; Sturdza, 223.
- (42) Exertoglu, 150, 153, 161, 237-40; Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, Istanbul, 1991,133; Sturdza, 152.
- (43) Charles Brun, 'Les Grecs de Constantinople', Revue Moderne, LII, 10 June 1869, 432.
- (44) C. Th. Dimaras, Histoire de la htttratitn néo-hellénique, Athens, 1963, 311; Thouvenel, 344; Jelavich, History of the Balkans, 262.
- (45) Levy, Sephardim, 96; cf. P. Baudin, Les Israélites de Constantinople, Constantinople, 1872, repr. 1989: 'On imaginerait difficilcment un tableau de misères plus frappant, plus déchirant'; Abraham Galante, Nouveau Receuil de nouveaux documents concernant l'histoire des Juifs des Turquie, 1949, 46; Shaw, Jews, 160-2.
- (46) Walsh, II, 436-7; William Miller, Travel and Politics in the Near East, 1897, 426; Slade, Turkey and the Crimean War, 63n.
- (47) Duncan M. Perry, Stefan Stamhulov and the Emergence of Modern Bulgaria 1870-1895, Durham and London, 1993, 6; Mercia MacDcrmott, A History of Bulgaria 1393-1885, 1962, 140, 147-9.
- (48) Cunningham, Eastern Questions, 38-9; PRO FO 78/225,157v, 172, Ponsonby to Palmerston 19 December 1833; Davison, Reform, 59; Braude and Lewis, 1,323.
- (49) Sturdza, 448, 465; MacDermott, 151-5; B. H. Summer, 'Ignatyev at Constantinople', Slavonic Review, 1933,571.
- (50) Hamlin, My Life and Times, 439; Levant Herald, 1 July 1869; George Washbum, Fifty Years in Constantinople, Boston and New York, 1909,
  72, 96, 114, 293. Of 435 graduates with honour between 1869 and 1903,195 were Bulgarian, 144 Armenian and 76 Greeks.
- (51) Kemal H. Karpat, 'The Population and the Social and Economic Transformation of Istanbul: the Ottoman Microcosm', International Journal of Middle East Studies, 1983, 86; M. S. Anderson, Eastern Question, 113; Berkes, Secularism, 316; Davison, Reform, 231.
- (52) Correspondence d'Adam Mickiemcz cd. Ladislas Mickiewicz, n.d., 363, Adam Mickiewicz to Madame Klustine 25 October 1855; National Palaces, I, 88.
- (53) W. Miller, 429; Gulersoy, Grand Bazaar, 35; Rosenthal, 10; Exertoglu, 74.

- (54) The Whittalls of Turkey 1809-1973, n.d., passim; A. Gallenga, Two Years of the Eastern Question, 2 vols., 1877, 1, 260-4, 5 5.
- (55) Cdik, 62-3; Rosenthal, 39.
- (56) Rosenthal, 41, 59, 70, 95, 151; White, I, 195, II, 94; Raouf d'Orbey, Les Amoure dangereuses, Constantinople, 187 4, passim.
- (57) Said N-Duhani, Quand Beyoglu s'appelait Péra, Istanbul, 1956, 12; Celik, 133-4; Marcelle Tinayre, Notes d'une voyageuse en Turquie, 1909, 293.
- (58) Celik, 136.
- (59) Celik, 37-8, 158; Rosenthal, 17,173-4; dc Amicis, 20.
- (60) Walsh, I, 248-51; Celik, 93; Mark Twain, The Innocents Abroad, Hartford, Conn., 1869, 372; Mevroyennis Pacha, Chiens errants de Constantinople, et chiens et chata de bonne maison, 1900, 8, 14.
- (61) Albeit Smith, A Month at Constantinople, 1850, 69, 89; de Amicis, 106.

#### الفصل الثانى عشر

#### الطريق إلى تساريفراد

- (1) P. Oberling, The Istanbul Tunnel, Archivum Ottomanicum, IV, 1972, 238-40; Celik, 97.
- (2) Suha Umur, 'Abdulmecit, 'Opera and the Dolmabahce Palace Theatre,' National Palaces, 1,50-1; W. H. Russell, Diary in the East, 506, 479.
- (3) Hrant Papazian, D. Tchouhadjian: vie et oeuvres, Istanbul, 1977, 9, 12; Pars Tuglaci, Turkish Bands of Past and Present, Istanbul, 1986, 124-5.
- (4) Gawrych, 298-300; Davison, 298.
- (5) Mardin, Genesis, 13, 26.
- (6) Istanbul Ansiklopedisi, art. 'Galata Borsasi'; Davison, Reform, 247-8; Berkes, Secularism, 180,184; Margaret Stevens Hoell, The Ticaret Odasi: Origins, Functions and Activities of the Chamber of Commerce of Istanbul 1885-1899', unpublished MA thesis, Ohio State University, 1973,1-5,50.
- (7) Zarcone, 204, 209, 281; Constantin Svolopoulos, 'L'Initiation de Mourad V a la franc-maconnerie par Cl. Scalieri; aux origines du mouvement libéral en Turquie', Balkan Studies, 1980, XXI, 2, 1964, 451.

- (8) Artan, 'Architecture', 119; Haidar, 20-2,33-4, 52-3,60, 87.
- (9) Ferriman, 4-5; [Sir Charles Eliot], Turkey in Europe, 1900, 142-5.
- (10) Gerard Groc and I. Caglar, La Presse française de Turquie de 1795 a nos jours, Istanbul, 1985, 203, 228.
- (11) Guity Neshat, The Origins of Modem Reform in Iran 1870-1880, Urbana, 1982, 3 3-7; Mider, 76; Clayer and Popovic (cds.), 201.
- (12) Godfrey Hodgson, A New Grand Tour, 1995,165,199, 214; Robert Pynsent (ed.), Decadence and Innovation: Austro-Hungarian Life and Art at the End of the Century, 1989, 54.
- (13) Ernest Roth, A Tale of Three Cities, 1971, 118-19; see e.g. Levant Herald, 6 July, 25 October 1869.
- (14) Artiman, 103; James Etmekjian, The French Influence on the Western Armenian Renaissance 1843-1915, New York, 1964, 109.
- (15) Vartan, 71; Engin Cizgen, Photography in the Ottoman Empire 1830-1919, Istanbul, 1987, 96, 98.
- (16) Butros Ghali, 25,32; Tuglaci, Dadian, 114.
- (17) Prince Mek-B. Dadian, 'La Société arménienne contemporaine', Revue des Deux Mondes, 15 June 1867, 906, 914, 921; Findlay, Bureaucratic Reform, 214.
- (18) Sarkis Atamian, The Armenian Community, New York, 195 5, 84.
- (19) Senior, 139, 24 October 1857; Vartan, 87; Etmekjian, 111.
- (20) G. A. Mavrocordatos, De la Reforme et de la finance des Romains en Orient, Athens, 1856, 13; A. Synvet, Les Grecs de l'Empire Ottoman: étude statistique et etbnique, 2nd edn., c. 1878, 10; Brun, 434.
- (21) MacDermott, 209; David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, 1977, 11, 12.
- (22) B. H. Sumner, Russia and the Balkans 1870-1880, 1937, 110; Barbara Jelavich, The Ottoman Empire, the Great Powers and the Straits Question 1870-1887, Bloomington, 1973, 12-13,152; Sir Henry G. Elliot, Some Revolutions and other Diplomatic Experiences, 1927, 205; M. S. Anderson, Eastern Question, 166.
- (23) Count Ignatyev, 'Memoirs', Slavonic Review, X, June 1931, 394-7; Michael Boro Petrovich, The Emergence of Russian Panslavism 1856-1870, New York, 1956, 263.

- (24) Roger Owen, The Middle East in the World Economy 1800-1914, 1981, 105; Exertoglu, 255; Kazgan, 86, 89.
- (25) Lewis, Emergnce of Modern Turkey, 469; Celik Gulersoy, The Ceragan Palaces, Istanbul, 1992, 66-76.
- (26) Henry O. Dwight, Turkish Life in War Time, 1881, I, diary entry for 15 April 1876; Gallenga, I, 140; Davison, 325, 329. For the numbers massacred see Richard Millman, Britain and the Eastern Question 1875-1878, Oxford, 1979, 153-4, 162. Many Bulgarians assumed dead had left their villages in search of work - as they did every summer.
- (27) Dwight, 7, diary entry for 12 May 1876; Davison, 330.
- (28) Davison, 332-7; Dwight, 21, diary entry for 31 May 1876; Cléanthe Scalieri, Appel à la justice des Grandes Puissances, Athens, 1881, 9; Robert Devereux, 'Suleyman Pasha's "the Feeling of the Revolution", Middle Eastern Studies, XV, i, 1979, 7-8.
- (29) Devercux, ibid., 19; Gulersoy, Ceragan Palaces, 101-11.
- (30) Davison, 352-3, 355; Berkes, Secularism, 242; Pierre Loti, Azyade: Stamboul 1876-1877, 1892 edn., 64.
- (31) Davison, 382-3; Robert Devereux, The First Ottoman Constitutional Period, Baltimore, 1963, 80-3, 134; Millman, 226.
- (32) Fesch, 277; Gallenga, II, 307,310-12.
- (33) Dwight, 84, 103-6, diary entries for 23 April, 22, 29 June 1876; David MacKenzie, 'Russia's Balkan Policies under Alexander II', in Ragsdalc (ed.), 235.
- (34) Dorothy Anderson, The Balkan Volunteers, 1968, 193-4, 196; Dwight, 226-7, 231, diary entries for 25 January, 6 February 1878; MacKenzie in Ragsdale (cd.), 239.
- (35) Farooqi, 95, 173, 198; Ram Lakh an Shukla, Britain, India and the Turkish Empire 1811-1882, New Delhi, 1973, 49, quoting letters of Lord Lytton to Lord Salisbury January-May 1877.
- (36) D. Anderson, 119-22, 187, 205; Millman, 311; Gordon Waterfield, Layard of Nineveh, 1963, 396, 505; Robert Blake, Disraeli, 1966, 595, 639.
- (37) Waterfield, 402; Devereux, First Ottoman Constitutional Period, 240.
- (38) Surnner, 361, 366, 375, 391, 397.

- (39) Dwight, 258-9, diary entry for 27 February 1878; BM Add. MSS 39018, f. 71, Vefyk to Layard January 1878; 39023, f. 258, 39024, f. 306, letters of February 1878; Tuglaci, Dadian, 122.
- (40) Dwight, 66, 137, 263, diary entries for 21 January 1877, 25 July, 8 August, 7 November 1877; Salahi R. Sonyel, Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Ankara, 1993, 262, 282, 284; Devereux, First Ottoman Constitutional Period, 224.
- (41) La Turquie, 2 March, 7 April 1878; Sumner, 416-17; Waterfield, 420; A. O. Sarkisian, History of the Armenian Question to 1885, Urbana, 1938, 85, 88n.
- (42) Sturdza, 465.
- (43) La Turquie, 7 April 1878; Exertogiu, 210, 226-7, 283; Elia Institute for the Study of the Greek Diaspora, Athens, MSS: Mémorandum du Syllogue Grec de Constantinople, 1878, f. 14.
- (44) Guiersoy, Ceragan Palaces, 131,135,141-8.
- (45) Waterfield, 414, 416; Dwight, 338, diary entry for 18 August 1878; Sumner, 57.
- (46) Dwight, 418, diary entry for 30 May 1878; W. Miller, 432; BM Add. MSS 48944, Vincent Papers, f. 191, diary of Edgar Vincent 12 November 1880.

#### القصل الثالث عشر

#### يلدز

- (1) Tuglaci, Balian, 546-7657, gives a well-illustrated, but at times fantastic, account of Yildiz; Ayse Osmanoglu, Avec mon Père le Sultan Ahdulhamid de son palais à son prison, 1991, 80-2; Tahsin Pasha, Yildiz Hatiralari, i990 edn., 212.
- (2) Mrs Max Muller, Letters from Constantinople, 1897, 53; Anna Bowman Dodds, In the Palaces of the Sultan, 1904,75; Woods, 11,230; Prince Nicholas of Greece, My Fifty Years, 1929, 201; interview with Mrs Yalter, 13 April 1989.
- (3) Tahsin Pasha, 30, 61, 66-8.
- (4) Descriptions of dinner at Yildiz can be found in: Dowager Marchioness of Dufferin and Ava, My Russian and Turkish Journals,

- 1917, 303, diary entry for 17 October 1883; Muller, 88-90; Paul Cambon, Correspondence, 3 vols., I, 352, letter of 27 December 1891; Dodds, 93.
- (5) Tuglaci, Balian, 639-46; Lloyd C. Griscom, Diplomatically Speaking, 1940, 168; Osmanoglu, 64.
- (6) Dodds, 91,104; Dufferin, 303, diery entry for 17 October 1881.
- (7) Henri de Blowitz, Une Course a Constantinople, 1884, 254-5.
- (8) Dufferin, 221, diary entry of 30 August 1882, cf. Tahsin Pashs, 6-8; BM Add. MSS 39024, f. 296, Longworth to Layard 15 December 1880; Cambon, I, 386, letter of 15 February 1895.
- (9) Philip Graves, Briton and Turk, 1941, 50; Wangh, 99.
- (10) Tahsin Pasha, 19-22; Blancard, II, 440-3, letter of 19 November 1892; Sturdza, 260; despatch of Layard 30 July 1879, quoted in Sonyel, 258; Theodore Herzi, Diaries, 1958, 141, entry for 17 June 1896.
- (11) Louis Rambert, Notes et impressions de Turquie, 1926, 331, diary entry for 22 November 1904; Herzl, 158, entry for 22 June 1896; Graves, 5 in.
- (12) Shukla, 155; Selim Deringil, "The Invention of Tradition as Public Image in the Late Ottoman Empire, 1808 to 1908, Comparative Studies in Society and History, XXXV, I January 1993, 15; Serif Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey, Albany, New York, 1909, 125-9; Selim Deringil, "Legitimacy Structures in the Ottoman State: the Reign of Abdulhamid II 1876-1909, International Journal of Middle East Studies, XXIII, 1991, 353.
- (13) Tuglaci, Balian, 498; Wilfrid Scawen Blunt, Gordon at Khartoum, 1911, 318, diary entry for 24 October 1884.
- (14) Wilfrid Blunt, My Diaries, 2 vols. 1919-20,1, 102, entry for 28 April 1892; Mrs Will Gordon, A Woman in the Balkans, 1916, 228-9, 231-2; "Tercuman, Grecs et Turcs d'aujourd' hui, 1898,16-18.
- (15) Deringil, The Invention of Tradition, 12.
- (16) Osmanoglu, 54; Herzl, 152, 18 June 1896; Deringil, The Invention of Tradition, 10.
- (17) Blunt, My Diaries, I, 102, 28 April 1893.
- (18) Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-din 'al-Afghani', Los Angeles, 1972, 371, 375, 381,385,406,408.

- (19) Engin D. Akarli, 'Abdul Hamid's Attempts to integrate Arabs into the Ottoman System,' in David Kushner (cd.), Palestine in the Late Ottoman Period, Jerusalem, 1986, 80; Jan Schmidt, Through the Legation Window 1871-1926, Istanbul, 1992, 91; Deringil, 'Legitimacy Structures', 351.
- (20) Charles Didier, Séjour chez le Grand Schérif de la Mekke, 1857,157, 247, 261; George Stitt, A Prince of Arabia: the Emir Shereef Ali Haidar, 1948, 37; Senior, 5 5-7, 6 October 1857; Toledano, 120,130.
- (21) Blunt, Gordon at Khartoum, 305,19 October 1884, 3 31, November 1884; PROFo 78/3081, Layard to Salisbury 'secret', 9 February 1880; cf. for confirmation of British-Hashemite links' William Ochsenwald, Religion, Society and the State in Arabia, Ohio, 1984, 201-2; Shukia, 170-1.
- (22) Stitt, 57-9.93-4,105.
- (23) King Abdullah of Jordan, Memoirs, 1930, 46, 40; Shirin Devrim, A Turkish Tapestry the shakirs of Istanbul' 1994, 88.
- (24) Waugh, 90-1; Cox, Diversions of a Diplomat, 15 2; Rambert, 34, diary entry for 24 October 1896.
- (25) Said N-Duhani, Quand Beyoglu s'appelait Péra, 61.
- (26) Gulersoy, The Caique, 219-26.
- (27) Gulersoy, Ceragan Palaces, 134-62; Alderson, 29n.
- (28) Celik, 146; Vera Freni and Carla Varnier, Raimondo d'Aronco: l'opera completa, Padova, 1983, 123.
- (29) Halil Halid, Diary of a Turk, 1903, 134-5; Blunt, Gordon at Khartoum, 304, 18 October 1884; Crawford, 17; Alan Duben and Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility 1880-1940, Cambridge, 1991, 210.
- (30) Duben and Behar, 4, 149, 180-1, 183.
- (31) Berkcs, Secularism, 291,3 20.
- (32) Issawi, 275.
- (33) Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire 1881-1908, New York, 1983, 95-6, 98.
- (34) Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, Berkeley, 1963, 117, 130; Christopher J. Walker, Armenia: the Survival

- of a Nation, 1991 edn., 145-6.
- (35) Ertugrul Zekai Okte (ed.), Ottoman Archives. Yildiz Collection. The Armenian Question, 3 vols., Istanbul, 1989, II, 129, Kamil to General Secretariat 15 July 1879; 157, Sureyya Pasha to Grand Vizier 11 August 1890; 195.
- (36) Walker, 132; Raymond H. Kevorkian and Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l'Empire Ottoman a la veille du génocide, 1992, 11-12.
- (37) Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiun 1890-1924, Milan, 1990, 76; Walker, 15 3-6; Nalbandian, 123-5.
- (38) Edouard Driauit and Michel L'Héritier, Histoire diplomatique de la Grèce de a nosjours, 5 vols., 192 5-6, IV, 344, telegram of 12 February 1897. K. Hassiotis, The Greeks and the Armenian Massacres', Neobellenika, IV, 1981, 81, 85, despatch of 20 September 1895.
- (39) Correspondance respecting the Disturbances at Constantinople in August 1986 presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty, 1897, 11, Herbert to Lord Salisbury 27 August 1896; 32, letter of Max Muller 31 August 1896; Rambert, 18-19, diary entry for 30 August 1896.
- (40) Tahsin Pasha, 44; Walker, 165-8; Correspondence respecting the Disturbances..., 18-20, Herbert to Salisbury 31 August 1896; 22, Calice to Herbert 29 August; J. A. S. Grenville, Lord Salisbury and Foreign Policy: the Close of the Nineteenth Century, 1970. 75.
- (41) Correspondance respecting the Disturbances ...,15, report by F. A. Barker 26 August 1896; 17, Herbert to Lord Salisbury, Cambon, I, 394, letter of 10 October 1895.
- (42) Nubar Gulbenkian, Pantaraxia, 1966, 10; Stephen Longrigg, Oil in the Middle East, 3rd edn., 1968, 31.
- (43) Tuglaci, Dadian, 427, 243, 292.
- (44) Ibid., 140-1, mémoir of 1900; Kevorkian, 15; Boutros Ghali, 109-12; Sarkis Artamian, The Armenian Community, New York, 1955, 121-2.
- (45) Kevorkian, 17, 19; Dasnabedian, 77.
- (46) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vienna PA XTV/18, Mémoire sur le mouement albanais by Faik Bey Konitza, January 1899: I am grateful for this reference to Orhan Kologlu; Stefanaq Pollo and Arben Pulo,

- Histoire de l'Albanie, Roanne, 1972, 137, 147, 154, 156; Stavro Skendi, The Albanian National Awakening 1878-1012, Princeton, 1967, 169, 317; Stuart E. Mann, Albanian Literature, 1955, 38-9, 41-3; J. Swire, Albania: the Rise of a Kingdom, 1929, 64.
- (47) Stephen Constant, Poxy Ferdinand, 1979, 180-1; Prince Nicholas of Greece, My Fifty Years, 1930, 205.
- (48) Michel Noe, Pages d 'Orient, 1895, 174-5; A. J. Pannayotopulos, The Great Idea and the Vision of Eastern Federation', Balkan Studies, XXI, 2, 1980, 340; cf. Gerasimos Augustinos, Consciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society, New York, 1977, 128-30.
- (49) Cambon, I, 428, Paul to Madame Cambon 20 August 1 897; Blancard, II, 469.
- (50) Bertrand Bareilies, Constantinopie, 1918,368; Alien Upward, The East End of Europe, 1908, 96-7; Mavroyennis, II, 20, diary entry for 25 October/7 November 1907.
- (51) Keith M. Wilson, 'Constantinople or Cairo?', in id. (ed.), Imperialism and Nationalism in the Middle East, 1983, 33, 35; Alan Bodger, 'Russia and the End of the Ottoman Empire', Marian Kent (ed.), 'The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, 1984, 78; Alan Palmer, The Decline and Fall of the Ottoman Empire, 1993 edn., 182; J. A. S. Grenville, 50-1, 81.
- (52) Peryal Irez and Vahide Gezgor, The Sale Kosk, in National Palaces, II, 14-15; Osmanogiu, 77-8.
- (53) Sturdza, 590-6; Edouard Fazy, Les Turcs d'aujourd'hui, 1898, 160; Donald C. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire, New York, 1929, 133, 1 38, 141; Prince von Bulow, Memoirs, I, 193 1, 245.
- (54) Halide Edib, Memoirs, 1926, 36n.
- (55) Woods, II, 271-2; Waugh, 97; Findlay, Bureaucratic Reform, 23 1-2, 245; Gordon, 229.
- (56) Exortogju, 299, 301, 310, Owen, 192-4.
- (57) Rambert, 35, 67, 69, 103, entries for 31 October 1896, 7, 9 October 1899, 23 December 1900; Quataert, Social Disintegration, 118.
- (58) Herzl, 350, 161, entries for 21 May 1901, 22 June 1896; cf. Rarnbert, 197, entry for 20 December 1902: 'au palais on est tout à coup fort pessimiste sur les affaires de Macedoine.'

- (59) R. Porter, 257-8; R. J. Olson, 'Cities and Culture', in Theo Barker and Anthony Sutcliffe (eds.), Megalopolis: the Giant City in History, 1993, 167; Andrew Lees, Cities Perceived: Urban Society in European and American Thought 1820-1940, Manchester, 1985,
- (60) Rambert, 35, entry for 24 October 1896; Mardin, Religion and Social Change, 82; Anka, revue d'art et de littérature de Turquie, 1989, 48-50; Lewis, Emergence, 206.
- (61) Stitt, 57, 88, 105; cf. Louise Hirszowicz, The Sultan and the Khedive 1892-1908; Middle East Studies, VIII, 1972, 296, for a similar reaction from the Khedive Abbas Hilmi.
- (62) Blunt, Gordon, 307-8, diary entry for 20 October 1884; Lori, Les Désenchantées 1906 edn., 165; Duben and Behar, 40; PRO FO 800, f. 306v. observations of Arminius Vambery, 1894.
- (63) Ernest Edmondson Ramsaur jun., The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908, Princeton, 1957, 16, 46 and passim, Gilles Veinstein (ed.), Salonique 1850 - 1918; la ville des juiss et le réveil des Balkans, 1992, 108.

# الفصل الرابع عشر تركبا الفتاه

- (1) Stitt, 97; Edib. Memoirs, 258.
- (2) Hercule Diamantopoulo, Le Réveil de la Turquie, Alexandria, 1908, 59-60; memoirs of Fausto Zonaro, consulted by kind permission of Signora Mafalda Zonaro Mencguzzer.
- (3) Diamontopulo, 171; C. R. Buxton, Turkey in Revolution, 1909, 119, 127; F. R. Bridge, The Young Turk Revolution: an Austro-Hungarian Assessment', paper delivered at The Young Turk Revolution of 1908', conference held at Manchester University, 23-25 March 1988.
- (4) Mary A. Poynter, When Turkey was Turkey, 1921, 56, diary entry for 1 December 1908; E. F. Knight, The Awakening of Turkey, 1909, 300.
- (5) Poynter, 58, entry for 3 December 1908; Diamantopoulo, 85, 121; Knight, 303; Feroz Ahmad, 'Unionist Relations with the Greek, Armenian and Jewish Communities of the Empire 1908-1914', in Braude and Lewis (eds.), I, 409.

- (6) Buxton, 199-200; Aubrey Herbert, Ben Kendim, 1918, 264; Francis McCullagh, The Fall of Abdul Hamid, 1909, 14; Mavroyennis, II, 34, diary entry for 4/17 December 1908.
- (7) Mavroyennis, II, 34, diary entry for 18/31 December 1908; Ali Cevaat Bey, Fezleke, Ankara, 1960, 18, 23; Glen Svenson, The Military Rising in Istanbul 1909; Journal of Contemporary History, V, 1970, 174.
- (8) Duhani, Vieilles Gens, 144.
- (9) Feroz Ahmad, The Young Turks: the Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908-1914, Oxford, 1969, 25; David Farhi, "The Seriat as a Political Slogan or the Incident of 31 March, Middle East Studies, 1971, 7; Svenson, 181; Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press, New York, 1914, 95.
- (10) Emin, Development, 97.
- (11) Ali Cevaat, 51-2; Farhi, 1-41.
- (12) Emin, Development, 95.
- (13) Sir W. M. Ramsay, The Revolution in Constantinople and Turkey, 1909,91; Woods, II, 240; McCullagh, 208.
- (14) Abbott, Turkey in Transition, 255; MacCullagh, 244, 249; Osmanoglu, 142-3.
- (15) McCullagh, 283.
- (16) W. M. Ramsay, 123-5; Catalogue des perles, pierreris, bijoux et objets d'art precieux, le tout ayant appartenu a S.M. le Sultan Abdul Hamid II, dont la vente aura lieu à Paris, November 1911, items 241, 278 and 279.
- (17) Fesch, 160; A Mavroyennis, II, 41, diary entry for 27/10 May 1909; Gulersoy, Dolmababce, 109.
- (18) Zafer Toprak, 'Nationalism and Economics in the Young Turk Era 1908-1918', paper delivered at The Young Turk Revolution of 1908', conference held at Manchester University, 23-25 March 1988; Issawi, 276.
- (19) Guide téléphonique, Constantinople, 1914, 51, no; Moniteur Oriental, 4 July 1914; Ferriman, 123; Ramsay and McCullagh, xxvii-xxviii.
- (20) Pierre Loti et Samuel Viaud, Suprêmes Visions d'Orient, 1921, 22-3, diary entry for 16 August 1910; Hilary Sumner-Boyd and John Freely, Strolling through Istanbul, Istanbul, 1973, 144; A. Goodrich-Freer, Things Seen in Constantinople, 1926.

#### الهوامش

- (21) Le Corbusier, Le Voyage d' Orient, 1966, 69; Documents on British Foreign Policy, V, 255, annual report for Turkey for the year 1908; George S. Harris, The Origins of Communism in Turkey, Stanford, 1967, 20; Z. A. B. Zeman and W. B. Schariau, The Mercant of Revolution, 1965, 127-8.
- (22) Mete Tuncay and Erik J. Zurcher, Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire, 1876-1923' 1994, 69, 84-6.
- (23) Rambert, 279, diary entry for 29 January 1904; Crawford, 17; Women tn Anatolia, exhib. cat, 201; McCullagh, 7; W. M. Ramsay, 148.
- (24) Tinayre, 337; Hon. Mrs William Grey, Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and Princess of Wales, 3rd edn., 1870, 166, diary entry for 9 April 1869.
- (25) Jacob M. Landau, Tekinalp: Turkish Patriot 1888-1081, Istanbul, 1984, 117, 122; Zafer Toprak, "The Family, Feminism and the State, in Edhcm Eldem, vie politique, 447.
- (26) Tuncay and Zurcher, 2 5; M. Sukru Hanioglu, Kendi Mektuplarinda Enver Pasa, 1989, 18 8, letter of 23 September.
- (27) Edib, Memoirs, 317-18; Mitler, 186; Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880-1925, Austin, 1989, Gerard Chaliand (cd.), A People without a Country: the Kurds and Kurdistan, 1993 edn., 35, 27, 29.
- (28) Hassan Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, Amsterdam, 1958, 226; Sabine Prator, The Arab Factor in Young Turk Politics: Aspects from the Istanbul Press', paper delivered at "The Young Turk Revolution of 1908', conference held at Manchester University, 23-25 March 1988; Abdullah, 70.
- (29) George Antonius, The Arab Awakening, Beirut, 1969, 108, 111, 119; Saab, 234, 238-9.
- (30) Saab, 236; Zeine M. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beirut, 1958, 83; Haidar, 30.
- (31) Haidar, 69, 54; Stitt, 156. For discussion of devolution and separate parliaments in Constantinople in 1913 see Pickthall, 118.
- (32) C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism: Essays on the Origin of Arab Nationalism, Urbana, 1973, 6, 12; Abdullah, 45.
- (33) Kushncr, 35,43.77-

- (34) Kushner, 6 3,6 5,71; Sir Edwin Pears, Forty Years in Constantinople, 1917, 271.
- (35) Odette Keun, Mesdemoiselles Daisne de Constantinople, c. 1920, 53n.; Emile Edwards, Mon Maître chéri, 1915,38.
- (36) Interview with Orhan Koprulu, 30 March 1992; George T. Park, "The Life and Writings of M. Puad Koprulu, unpublished Ph.D. thesis, Johns Hopkins University, 1975, 3-5 and n., 7,9,14.
- (37) Lewis, Emergence, 343; Park, 20, 28n., 30; Mittler, 187.
- (38) Lewis, Emergence, 231; Emin, Development, 109-10; Park, 127, 138n., 140-3, 147.
- (39) George A. Schreiner, From Berlin to Baghdad, New York, 1918, 327, diary entry for 7 August 1915.
- (40) Landau, Tekinalp, 116; Mitter, 187.
- (41) Berkes, Secularism, 373-4; John Reed, War in Eastern Europe, 1994 edn., 133; McCullagh, 157.
- (42) Loti and Viaud, 71, diary entry for 23 August 1910.
- (43) Ahmad, Young Turks, 108; Bilal N. Simair, Dis Basinda Ataturk ve Turk Devrimi, cilt I, Ankara, 1981, 165, 169; Abbas Hilmi Papers, Durham University, 46/248, 67/57, reports of an agent, possibly Damad Ferid, to the Khedive Abbas Hilmi, 10 October 1911, 3 September 1912.
- (44) William C. Askew, Europe and Italy's Acquisition of Libya 1911-1012, Durham, North Carolina, 1942, 206-7, 210-11; Alan Bodger, 'Russia and the Fall of the Ottoman Empire', in Kent, (cd.), 83-4.
- (45) Tuncay and Zurcher, 47; Lady Grogan, Life off. D. Bourchier, 1921, 136, 139.
- (46) Constant, 254-61; Andrew Rossos, Russia and the Balkans: Inter-Balkan Rivalries and Russian Foreign Policy, Toronto, 1981, 87-90.
- (47) Lauzanne, 120; Poynter, 90, 95, 101, 115, diary entry for 9, 18 November, 12 December 1912, 26 September 1913; H. Myles, La Fin dc Stamboul, 2nd edn., 1921, 1, 16.
- (48) Moniteur Oriental, 5 November 1912; Lauzanne, 119, 144, 155, 180; Keun, 43n., 49, 52; Gaston Deschamps, A Constantinople, 1913, 178-9.
- (49) Constant, 259; Poynter, 91, diary entry for 12 November 1912; Lauzanne, 233; Moniteur Oriental, 16 November 1912.

- (50) Poynter, 91-2, diary entry for 17 November 1912; Lauzanne, 227, 230; Harold Nicolson, Sweet Waters, 1928 cdn., 128; Paul G. Halpern, The Mediterranean Naval Situation 1908-1914, Cambridge, Mass., 1971, 104.
- (51) Moniteur Oriental, 29 November, 2 December; Ellis Ashmead-Bartlett, With the Turks in Thrace, 1913, 283.
- (52) Hanioghi 223, 225, letters of 12, 14 January 1913, cf. 54, letter of 7 May 1911.
- (53) Hanioglu, 230, letter of Enver, 28 January 1913; Joseph Heller, British Policy towards the Ottoman Empire 1908-1914, 1983, 78.
- (54) Poynter, 106, diary entry for 29 March 1913; William I. Shurrock, French Imperialismi in the Middle East, Madison, 1976, 168, Maliet to Grey 17 December 1913; Abbas Hilmi Papers, Durham University, 194/62, 66, 72: letters of 4, 11, 18 February 1913 to the Khedive Abbas Hilmi speak of 'la futilité de l'existence de Tempire'; Ahmad, 29.
- (55) PRO FO 371/9174, f. 68, Memorandum on the Armstrong Vickers' tenure of Turkish Dockyard, by Engineer Captain E. C. Hefford, 1923.
- (56) D. C. B. Lieven, Russia and the Origins of the First World War, 1983, 46, 69; Fritz Fischer, War of Illusions: German Polities from 1911 to 1914, 1975, 334; Hans Kannenglesser Pasha, The Campaign in Gallipoli, 1927,47.
- (57) Sir Andrew Ryan, The Last of the Dragomans, 1951, 88-9; Miniteur Oriental, 3,10, 16 July, 28 August 1914.
- (58) Ahmad, 138-9.
- (59) Kent, 15; Heller, 98, 134; William Eleroy Curtis, Turkestan, the Heart of Asia, 1911,142; Erik J. Zurcher, Turkey: a Modern History, 1993,117; Dan van der Dat, The Ship that changed the World: the Escape of the 'Goeben' to the Dardanelles in 1914,1986 edn., 157.
- (60) Waugh, 150-1; Ryan, 84, 103; A. L. Macfie, The Straits Question 1909-1934, Thessaloniki, 1993, 53; Heller, 141, Mallet to Grey 6 September 1914; Moniteur Oriental, 10, n September.
- (61) Paul G. Halpern, The Naval War in the Mediterranean 1914-1918, 1987, 48; Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman Empire 1914-1918, 1968, 33,36, 40; Heller, 144-5.
- (62) Ryan, 101; Heller, 150, 156.

- (63) Halpern, Naval War, 77; Van der Dat, 246, 267; Trumpener, 51, 56, 59; Ryan, 105; Heller, 152.
- (64) Pears, 354; Cdt. Larcher, La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale, 1926, 39n.; Schreiner, 168, diary entry for 7 April 1915; Osmanoglu, 189, 196.
- (65) Emile Edwards, Journal d'un habitant de Constantinople 1914-1915, 1915, 74, 78, 107; Ahmed Emin, Turkey in the World War, New Haven, 1930, 176.
- (66) Stephane Yerasimos (ed.), Istanbul 1914-1923: capitate d'un monde illusoire ou l'agonie des vieux empires, 1992, 17, 171; J. Reed, 131-2; Zeman and Scharlau, 133-4, 136.
- (67) Martin Gilbert, Winston Churchill, 8 vols., 1968-90, III, 189, 411; id., Churchill: a Life, 1991, 295, 300; Norman Rose, Churchill: an Unruly life, 1995 edn., 114; Alan Moorehead, Gallipoli, 1956, 125-6.
- (68) Gilbert, Churchill: a Life, 303-4; Kannengiesser Pasha, 64, 259, 270; Moorehead, 56, 91, 217, 363.
- (69) Schreiner, 38, diary- entry for 23 February 1915; Walker, 210; Zurcher, Turkey, 121.
- (70) Heath W. Lowry, The Story behind Ambassador Morgenthau's Story, Istanbul, 1990, 49; Schreiner, 327, diary entry for 7 August 1915; Los Angeles Examiner, 1 August 1926, quoted in Vahakn N. Dadrian, "The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal," IJMES, XXIII, 1991, 561, 568.
- (71) Randall Baker, King Husain and the Kingdom of Hejaz 1979, 115-18, proclamation of 25 Shaaban 1334; Stitt, 163.
- (72) Emin, Turkey in the World War, 173, 176, 236; Berkes, Secularism, 417-18; Ernst Jaeckh, The Rising Crescent, New York, 1944, 132.
- (73) Van der Dat, 263. Reed, 115; Jaeckh, 137; Schreiner, 63, 277, 6 July 1915.
- (74) Halpern, The Naval War, 559, 560, 568; id. (ed.), The Royal Navy in the Mediterranean 1915 1918, 1987, 580; Gwynne Dyer, 'The Turkish Armistice of 1918: 2', Middle Eastern Studies, VIII, 5, October 1972, 323-4.
- (75) Dyer, 324, 330, 333, 337; Halpern, Naval War, 568.

#### القصل الخامس عشر

#### موت عاصمة

- (1) PRO WO 161/85, Brigadier-General Sir James E. Edmonds, "The Occupation of Constantinople 1918-1923», 1944, ff. 10-13 (henceforward referred to as Edmonds); FO 371/6485, f. 33, Note by R. W. Skelton, March 1921.
- (2) Jean Bernachot, Les Armées alliées en Orient apres l'Armistice de 1918, 4 vols., 1972-8, II, 12,17-18, despatch of 22 February 1919.
- (3) Erik Lance Knudsen, Great Britain, Constantinople and the Turkish Peace Treaty, New York, 1987, 22; J. G. Bennett, Witness' 1962, 30.
- (4) General Sir Charles Harington, Tim Haringon Looks Batk, 1940, 137; Neville Henderson, Water under the bridges, 1945, 105; Fox-Pitt Papers, consulted by fend permission of Sarah Fox-Pitt, W. A. F. L. Fox-Pitt to his father 11 October 1912, 22 May 1923.
- (5) Edmonds, f. 13; India office Library Curzon Papers MSS EUR F 112/113: Curzon, 'The Future of Constantinople', 4 January 1919. I am grateful to David Gilmour for this reference.
- (6) Curzon, 'The Future of Constantinople', 4 January 1919; Knudsen, 29, 53; PRO 371/5190, f. 44, for population estimates. In 1914 the population, including suburbs, was estimated at 490,000 Turks, 225,000 Greeks, 15 5,000 Armenians and 150,000 'other'. Curzon may have obtained his figures from the 1911 Encyclopedia Britannica, art. 'Constantinople', by a Greek.
- (7) Erik Goldstein, 'Holy Wisdom and British Foreign Policy, 1918-1922: the St Sophia Redemption Agitation,' Byzantine and Modern Greek Studies, XV, 1991, 47; Kent, 70; Myles, 165, article of 9 April 1919.
- (8) Macfie, 100-1; Mihir Bose, The Aga Khans, 1984, 180, Curzon to Montagu.
- (9) A. E. Montgomery, 'Lloyd George and the Greek Question 1918-22', in A. J. P. Taylor (ed.), Lloyd George: Twelve Essays, 1971, 264, quoting memorandum of 29 December 1920; Alexis Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974, Athens, 1983, 53; G. Theotokas, Leonis, enfant gree de Constantinople, 1985, 134.
- (10) PRO FO 371/5190, ff. 31-35, telegram from Patriarchate to Lloyd George, 18 February 1920; ibid., f. 134, committees of 154 associations and organizations to Lloyd George, 7 March 1920.

- (11) Patriarche Oecumenique, Memoire, Paris, 1919, 8-9.
- (12) Halide Edib, The Turkish Ordeal, 1928, 5; Nesin, II, 57; Harold Armstrong, Turkey in Travail, 1925, 97.
- (13) Edib, Turkish Ordeal, 149; Nur Bilge Criss, Istanbul during the Allied Occupation 1918-1923; unpublished Ph.D. thesis, George Washington University, 1990, 13.
- (14) PRO FO 371/5190, f. 76, acting Patriarch to Lloyd George 15 March 1920, and f. 101, mémoire of 14 February 1920; ibid., f. HI, petition of 16/9 January 1920.
- (15) Galante, Histoire des juifs, II, 82; Criss, 35,71.
- (16) Nigel Nicolson, Alex, 1973, 73; Churchili College, Cambridge, De Robeck Papers 6/1, De Robeck to Curzon 23 August 1920; A. Mavroyennis, II, 86, diary entry for 17/30 June 1919.
- (17) Knudsen, 115; Ryan, 127; Paul Dumont, Mustafa Kemal, Brussels, 1983, 27.
- (18) Erik J. Zurcher, The Unionist Factor, the Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement 1907-1926, Leiden, 1984, 81; Criss, 132, 139, 146.
- (19) Norman Itzkowitz and Vamik D. Volkan, The Immortal Ataturk: a Psychobiography, Chicago, 1984, 114,116.
- (20) Yerasimos, Istanbul, 115; Alexandre Jevakhoff, Kemal Ataturk: les chemins de l'Occident, 1989, 7 5; Criss, 147.
- (21) Zurcher, Unionist Factor, 82; Itzkowitz and Volkan, 124-5.
- (22) Anon., Fusilier Bluff: the Experiences of an Unprofessional Soldier in the Near East 1918-1919, 1934, 236; Edib, Turkish Ordeal, 23, 27-9, 32-33n.
- (23) Jean Bernachot, les Armées alliés en orient après l'Armistice de 1918, 4 vols., 1972-8, IV, 118, report of 1 August 1919.
- (24) Armstrong, 105; PRO 371/4241 memorandum by Ryan, 12 December 1919; 371/4162, summary of intelligence, 9 January 1920.
- (25) Gai Minault, The Khilafat Movement, New York, 1982, 75-6, 83.
- (26) Knudsen, 143; Macfie, 101, 105, memorandum of British General Staff 6 January 1920; cf. Albert Christiaan Niemeijer, The Khilafat Movement in India 1919-1924, The Hague, 1972,145.

- (27) Bennett, 32, 34; Knudsen, 169, 171-2; Churchill College, De Robeck Papers 6/1, anon, note 16 March, 1920; Criss, 92, 97, 102, 164; PRO FO 371/5162, f. 90, note of 18 March 1920.
- (28) David Walder, The Chanak Affair, 1969, 106; Edmonds, f. 25; Ryan, 128; Stitt, 202.
- (29) Falih Rifki Atay, The Ataturk I Knew, Istanbul, 1982, 138; Lord Kinross, Ataturk: the Rebirth of a Nation, Nicosia, 1981 edn., 225.
- (30) Major-General Sir Edmund Ironside, High Road to Command, 1972, 97; Knudsen, 195, 197; Ryan, 145.
- (31) Criss, 119, 205; Alexandris, 74; Macfie, 13 8.
- (32) Criss, 167, 170; Documents on British Foreign Policy 1919-1938, First Series (hereafter DBFP), VII, 89, 91, Rumbold to Curzon 23 March 1921.
- (33) Martin Gilbert, Sir Horace Rumbold, 1973, 230-1; Criss, 54, 189; Jevakhoff, 184.
- (34) Demetra Vaka, The Unveiled Ladies of Stamboul, Boston, 1923, 105; Maurice Pernot, La Question turque, 1923, 9, 39, 43, 49.
- (35) DBFP, XVII, 23, 49, Rumbold to Curzon 20 January, 7 February 1921.
- (36) Edib, Turkish Ordeal, 71-3, 84, 89; Kinross, 214, 219; Jevakhoff, 185.
- (37) PRO FO 371/5170, report by Admiral Calthorpe 17 June 1919, memorandum by Calthorpe 31 July 1919.
- (38) PRO FO 371/5178, report of 12 August 1920; ibid. 5172, report of 13 October 1920; Whittall Papers, Abdulmecit to Canon Whitchouse, 9 September 1920.
- (39) PRO FO 371 /517 2/4131, report of 2 5 October 1920; Burke's Royal Families of the World, 2 vols., 1980, II, 244; PRO FO 371/6469, Rumbold to Curzon 29 April, 5 May 1921; Yerasimos, Istanbul, 129; Jevakhoff, 257-8.
- (40) James L. Barton, Story of Near East Relief, New York, 1930, 69, 15 8, 213.
- (41) Edib, Turkish Ordeal, 7, 9; Muftyzade K. Zia Bey, 1922, 26.
- (42) L'Express, I December 1918; Armstrong, 97; Muftyzade, 152, 155; Pernot, 34.

- (43) Norman Stone and Michael Glenny, The Other Russia, 1991 edn., 55; General P. N. Wrangel, Memoirs, 1929, 326n.; Vera Dumesnil, Le Bosphore tant aimé, Brussels, 1947, 30, 37. General Harington wrote, 'No man in life has impressed me more than General Wrangel': Harington, 222.
- (44) Paul Morand, Ouvert la nuit, 1987 edn., 75; Stone and Glenny, 152-3; Dumesnil, 157; Alexis Wrangel, General Wrangel, Russia's White Crusader, 1990, 219, 223-6.
- (45) Sergei Tornow, 'Unpublished Memoirs', 207, quoted by kind permission of Baroness Elena Tornow; interview with Prince Alexander Volkonsky, Paris, 3 December 1992; John Dos Passos, Orient Express, New York, 1926,12; Jak Deleon, A Taste of Old Istanbul, Istanbul, 1989, 44.
- (46) Stone and Glenny, 231; G. I. Gurdjieff, Meeting' with Remarkable 1963, 282.
- (47) Fox-Pitt Papers, W. A. F. L. Fox-Pitt to his mother 15 March 1923: 'Bobs [an English female acquaintance] fairly showed up the duchesses [at the Muscovite restaurant]'; Deleon, 47; Morand, 70; Zafer Toprak, 'Harasolar', Istanbul, 76, 78-80; Churchill College, De Robeck Papers 6/18, Rumbold to De Robeck 1 December 1921.
- (48) Irfan Orga, Portrait of a Turkish Family, 1988 edn., 187; Anon., Fusilier Bluff, 243; Eliot Granville Mears, Modern Turkey, 1924,145; Myles, 175, article for 27 April 1919, 199, article for December 1920; Murtyzade, 77,181.
- (49) Dos Passos, 11, 21-30; Armstrong, 188.
- (50) Muftyzadc, 170; Yakup Kadri, Sodome et Gomorrhe, 1928, 16-17, 128,132, 135.
- (51) Macfie, 149; Pernot, 8; Louis Francis, La Neige de Galata, 1936, 93-4; Alexandris, 104; Stitt, 247.
- (52) Edmonds, ff. 27-8; Knudsen, 292; Walder, 250-2.
- (53) Walder, 259, 260, 270-1, 275; Harington, 252, despatch of 20 October 1928 (sic); 277, speech of 30 October 1922; David Gilmour, Curzon, 1994, 545-6; PRO FO 371/7893, f. 63, Rumbold to Curzon 23 September 1922.
- (54) Walder, 295, 299, 327; Harington, 211.
- (55) Nesin, I, 104; PRO FO 371/7907, f. 113, Henderson to Curzon 24 October 1922; 371/9176, f. 84 and 84V.

- (56) Michael M. Finefrock, 'From Sultan to Republic: Mustafa Kemal Ataturk and the Structure of Turkish Politics 1922-24', unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1976, 65, 78; Kinross, 348.
- (57) PRO FO 371/7907, ff. 199, 212, 226, Rumbold to Curzon 4,5 November 1922; 7914, f. 144, Rumbold to Curzon 14 November 1922.
- (58) Harington, 254, report of 20 October 1923; Fox Pitt Papers, Fox-Pitt to his father 7 November and his brother Tommy 10 November 1922.
- (59) Letters in FO 371/7917 describe the situation in November-December 1922. On 28 November Henderson wrote to Curzon of 'dual control here, Turkish civilian and allied military'.
- (60) Kinross, 346; PRO FO 371/7917, f. 60, Rumbold to Curzon 21 November 1922; Gilbert, Rumbold, 279, Lady Rumbold to her mother 6 November 1922; Simsir, I, 79, 109; Le Journal, 15,18 November 1922.
- (61) PRO FO 571/7917, f. 98, Henderson to Curzon 28 November 1922; Alexandris, 104, 132; DBFP, XVIII, 42 In., memorandum of Ryan 26 December 1922.
- (62) PRO FO 371/7907, f. 226, Rumbold to Curzon 5 November 1922; Gilbert, Rumbold, 278-9, Lady Rumbold to her mother 6 November 1922; PRO FO 371/7912/12647, Rumbold to Curzon 7 November 1922.
- (63) Harington, 130-1; PRO FO 371/7962, f. 150, Henderson to Curzon 17 November, 371/7916/13192, secret eastern summary 24 November, interview with Prince Sarni, the Sultan's great-nephew, London, 21 April 1995.
- (64) Niyazi Berkes (cd.), Turkish Nationalism and Western Civilisation: Selected Essays of Zia Gokalp, 1959, 227; Finefrock, 73,87; PRO FO 371/7917, f. 40, Eastern summary 1 December 1922; 7916, f. 7, Eastern summary 24 November 1922. According to 7917, f. 41, Eastern summary 1 December, public opinion was unfavourable to the abolition of the sultanate but 'public opinion has never counted for much since the institution of so-called parliamentary government in Turkey.'
- (65) PRO FO 371/7963, f. 142, Henderson to Curzon 28 November 1922; Simsir, I, 151,164; Muslim Standard, 30 November 1922.
- (66) Finefrock, 106; Orga, 218; Haidar, 258; Stitt, 267.

- (67) Erik J. Zurcher, Political Opposition in the Early Turkish Republic: the Progressive Republican Party, Leiden, 1991, 24; PRO FO 371/9135/2660, Rumbold to Curzon 1 March 1923.
- (68) Michael Howard and John Sparrow, The Coldstream Guards 1920-1946, 1952, 3; Criss, 113; Walder, 349-52; Olga Verkorsky Dunlop, Register of the Baron Petr Nikolaevich vrangel Collection in the Hoover Institution Archives, Stanford, 1991, 72, 103-5; PRO 371/9174, f. 129, 141, Henderson to Curzon 10, 15 October 1923.
- (69) William M. Johnston, The Austrian Mind, 1972, 73.
- (70) Kent, 193; Lewis, Emergence, 255; Finefrock, 230, 249, 262, 273.
- (71) Itzkowitz and Volkan, 270-3; Atay, 217; Zurcher, Unionist Factor, 137; Lewis, Emergence, 257; Jevakhoff, 37 5 n.
- (72) Bernachot, II, 17, 145, despatches of 1 March, 27 April 1919; PRO FO 371/4162, summary of intelligence, 9 January 1920.
- (73) Lewis, Emergence, 258.
- (74) Simsir, I, 460; Lf Temps, 6 March 1924; Finefrock, 288, 292, 293; Gulersoy, Dolmabahce, 138, 141.
- (75) PRO FO 371/10217, ff. 30, 155, R. C. Lindsay to Macdonald 5, 24 March 1924.
- (76) Istanbul Ansiklopedisi, art. 'Abdulmecid'; Salih Keramet Nigar, Halife Ikinci Abdulmecid, Istanbul, 1964, 7-9.

#### فاللة

- (1) Sir Hugh Knatchbull Hugesson, Diplomat in Peace and War, 1949, 138; Kinross, 438.
- (2) Lewis, Emergence, 405; Robert Byron, Letters Home, 1991, 65, letter of 29 May 1926; Nesin, I, 68, 124; Harold Armstrong, Turkey and Syria Reborn, 1930, 224-5.
- (3) Harris, 124-6; Harry A. Franck, The Fringe of the Moslem World, 1928, 412; Kinross, 402.
- (4) Franck, 344; Itzkowitz and Volkan, 254; Kinross, 415; Halide Edib, Turkey Faces West, New Haven, 1930, 221, 226.
- (5) Istanbul Ansiklopedisi, art. 'Ataturk ve Istanbul'; Kinross, 443.

# الهوامش

- (6) Albert E. Kalderon, Abraham Galante, New York, 1983, 50; Park, 38, 61.
- (7) Simsir, I, 683-5; Lf Journal, 14 March 1924.
- (8) Interview with Basri Danishmend, 2 November 1991.
- (9) Osmanogiu, 236, 240, 245.
- (10) Landau, 103; Sacheverell Sitwell, Far from My Home: stories long and short, 1931,88, interview with Nigar Alcmdar, I July 1994; interview with Selim Dirvana, 9 October 1992.
- (11) Kamal Madhar Ahmad, Kurdistan during the First World War, 1994, 92; Olson, Kurdish Nationalism, 53, 63, 64, 75; Chris Kutschera, Le Mouvement National Kurde, 1979, 31-3.
- (12) PRO FO 371/12255, f. 63-4, Sir Henry Dobbs to Leo Amery 8 December 1926; f. 86, Sir G. Clerk to Austen Chamberlain 4 January 1927.
- (13) Kutschera, 42; Chaliand, 40.
- (14) André Raymond, Le Caire, 1993, 317; William L. Cleveland, The Making of an Arab Nationalist: Ottomanism and Arabism in tin Life and Thought of Sati al-Husri, Cleveland, 1971, 30,44; interview with Khaldun al-Husri, 28 November 1994.
- (15) Stitt, 290-1; Haidar, 238.
- (16) Gerald de Gaury, Traces of Travel, 1983, 145 -6.
- (17) Interview with Sherifa Sfyne, Alexandria, 4 January 1993.
- (18) Alexandris, 162; Theotokas, 168; Thomas Doulis, Disaster and Fiction: Modern Greek Fiction and the Asia Minor Disaster of 1922, Berkeley, 1977, 92, 98,108, 217.
- (19) PRO FO 371/9174, ff. 15 3-4, Lieutenant Patterson to director of military operations and intelligence n November 1923; Alexandris, 185; Angèle Lorely, 'Esquisses', Istanbul Library; Liddell, 100, 159, 238.
- (20) Yerasimos, Istanbul, 202-3; Nicholas Bethell, The Palestine Triangle, 1979, 114-19.
- (21) Alexandris, 217; interview with Baruh Pinto, 9 November 1993; Kalderon, 59.
- (22) Istanbul Ansiklopedisi, art. 'Alti Yedi Eylul Olaylari'; Alexandris, 257, 262; John Pearson, The Life of Ian Fleming, 1966, 271.

- (23) Feroz Ahmad, The Turkish Experiment in Democracy 1950-1975, 1977, 78-9, 89; Alexandras, 265, 271.
- (24) Interview with Achilles Melas, I October 1992; Sturdza, 260, 82.
- (25) Semih Vaner (ed.), Istanbul, 1991, 132; Tuglaci, Balian, 290, 427; interview with Istanbul Armenian, 14 July 1992.
- (26) nterviews with E. F. de Testa, Paris 24, 25 February, 6 May 1994.
- (27) Clayer and Popovic (eds.), 67.
- (28) Mary C. Wilson, KingAbdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge, 1987, 220.
- (29) Interviews with Jose Naoum, Paris, 20 April, 20 May 1992.
- (30) PRO FO 371/16013-16016, Ryan to Simon 21 June 1932.1 am grateful for this reference to Alan de Lacy Rush.
- (31) H. St J. Philby, Arabian Jubilee, 257, 250-1; Gerald de Gaury, Faisal, King of Saudi Arabia, 1966, 22: I am grateful for these references to Alan Rush. David Holden and Richard Johns, The House of Saud, 1981, 203.
- (32) Godfrey Goodwin, Sinan and City Planning, Rome, 1989, 83.
- (33) Paul Wittek, 'Les Archives de Turquie,' Byzantion, 1938, 693.
- (34) 'Stamboulimies', Les Carents de l'Exotisme, XI, Janvier-Juillet 1993, 79, Abdulmecid to Loti 20 May 1921; Ernest Mamboury, Guide touristique, 363.
- (35) Turkish Daily News, 26 September 1994.

ببليوغرافيا

| , |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | _ |
|   |  |  |   |
| , |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# المصادر الأولية

Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris: Correspondance Politique, Turquie, 68, 176: ambassadors' reports, 1724, 1787.

British Library, London, Add. MSS 38979, 38985, 38987, 39018, 39023-4, 39103: Layard Papers, letters of Ahmed Vefyk to Layard; 56301, Pisani to Strangford 1821.

Churchill College, Cambridge, De Robeck Papers, MSS 6/1, 6/18: correspondence of Admiral de Robeck.

Imperial War Museum, London, Fox-Pitt Papers (consulted by kind permission of Sarah Fox-Pitt): letters of W. A. F. L. Fox-Pitt to his parents.

National Library of Scotland, Edinburgh, Department of Manuscripts, Liston Papers, MSS 5 572, 5628, 5630: despatches of Liston and Pisani 1794-5, 1815-20; 5709, journal of Lady Liston 1812 \_ 13.

Public Record Office, Kew, Middlesex, FO 78/225, 3081: diplomatic despatches 1833, 1880; FO 371/4162, 4241, 5162, 5170, 5172, 5178, 5190, 6469, 7893, 7907, 79912, 7916, 7962, 7917, 7962, 7963, 9174, 12255: papers of the British High

Commission in Constantinople, 1918-23; WO 161/85: Sir James E. Edmonds, The Occupation of Constantinople 1918 - 1923'.

School of Oriental and African Studies Library, London, Paget Papers 50 X4: letters of Alexander Mavrocordato 1699. State Archives, Stockholm, Turcica 22, 24, 100: letters from Comte de Bonneval 1734 - 45.

# المصادر الثانوية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن كل الأعمال الإنجليزية منشورة في لندن، وكل الأعمال الفرنسية منشورة في باريس، وكل الأعمال التركية منشورة في اسطنبول.

Abbott, G. F., Turkey in Transition, 1909.

-----Under the Turk in Constantinople, 1920.

Abdullah of Jordan, King, Memoirs, 1950.

Abou el-Hajj, Rifa'at Ali, The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics, Istanbul, 1984.

----- Formation of the Modem State: the Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries, Albany, 1991.

Abu-Lughod, Janet, Cairo: woo Years of the City Victorious, Princeton, 1971. Abu-Manneh, Butrus, 'Sultan Abdul Hamid II and the Sharifs of Mecca 1880-1900', Asian and African Studies, 1972, 1—21.

Adivar, Adnan, La Science checks Turcs Ottomans, 1938.

Adjemoglou, Nicolaos, The Ayazmata of the City, Athens, 1990 (in Greek). Adnan, Abdulhak, La Science chez les Turcs Ottomans, 1939.

Afetinan, Prof. Dr. Aperçu general sur l'histoire economique de L'Empire Turc-Ottoman, 2nd edn., Ankara, 1976.

Ahmad, Feroz, The Young Turks: the Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908—1914, Oxford, 1969.

----- The Turkish Experiment in Democracy 1950—1975, 1977.

Alderson, A. D., The Structure of the Ottoman Dynasty, 1956.

Alexandris, Alexis, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918—1974, Athens, 1983.

Allom, Thomas and the Revd Robert Walsh, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, 2 vols., 1838. Altuna, Abdulkadir, Osmanli Seyhulislamlari, Ankara, 1972. And, Metin, Karagovz 3rd edn., Istanbul, n.d.

------ A Pictorial History of Turkish Dancing, Ankara, 1976.
----- Turkish Miniature Painting, rev. edn., Istanbul, 1982.
----- Istanbul in the Sixteenth Century, Istanbul, 1994.

Andersen, Hans Christian, A Poet's Bazaar, New York, 1988.

Anderson, Dorothy, The Balkan Volunteers, 1968.

Anderson, M. S., The Eastern Question, 1982.
------ The Rise of Modem Diplomacy, 199 5.

Andrews, Walter G., Poetry's Voice, Society's Song: Ottoman Lyric Poetry, Seattle, 1985.

يبليوغرافيا

Anon., Fusilier Bluff: the Experience of an Unprofessional Soldier in the Near East 1918—1919, 1934.

Anon., Letters Historical and Critical from a Gentleman in Constantinople to his Friend in London, 1730.

Antonius, George, The Arab Awakening, Beirut, 1969 edn.
------ Argenti, Philip, The Massacres of Chios, 1932.
------ Armstrong, Harold, Turkey in Travail, 1925.

----- Turkey and Syria Reborn, 1930.

Arnakis, G. Georgiades, The Greek Church of Constantinople and the Ottoman Empire, Journal of Modern History, 1952, 235—50.

Arpee, Leon, A History of Armenian Christianity, New York, 1946. Artamian, Sarkis, The Armenian Community, New York, 1955.

----- Artan, Tulay, 'Architecture as a Theatre of Life: Profile of the Eighteenth-century Bosphorus', unpublished Ph.D. thesis, Massachussets Institute of Technology, 1989.

Artinian, Vartan, The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire 1839-1863, Istanbul, 1990.

Arzik, Imet, Anthologie de la poésie turque, 1968.

Ashmead-Bardett, Ellis, With the Turks in Thrace, 1913.

Atamian, Sarkis, The Armenian Community, New York, 1955.

Atasoy, Nurhan and Julian Raby, Iznik: the Pottery of Ottoman Turkey, 1989.

Atay, Falih Rifki, The Ataturk I Knew, Istanbul, 1982.

Atil, Esin (ed.), Süleymanname: the Illustrated History of Suleyman the Magnificent, Washington, 1986.

----- The Age of Sultan Suleyman the Magnificent, New York, 1987.
----- Turkish Art, New York, 1980.

Auldjo, John, Journal of a Visit to Constantinople and Some of the Greek Islands in the Spring and Summer of 1833, 1835.

Avrenche, Henry, La Mori de Stamboul, 1930.

Babinger, Franz, Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton, 1992 edn.

Bailey, Frank E., British Policy and the Turkish Reform Movement, Harvard, 1932.

Baker, Patricia, "The Fez in Turkey: a Symbol of Modernisation?', Costume, 1986, 72-85.

Baltimore, Lord, A Tour to the East in the Years 1763 and 1764, 1767.

Barbaro, Nicolo, Diary of the Siege of Constantinople 1453, tr. J. R. Jones, New York, 1969.

Bardakgi, Murat, Osmanlida Seks, 1993. Bareilles, Bertrand, Constantinople, 1918.

Barker, Arthur, 'The Cult of the Tulip in Turkey', Journal of the Royal Horticultural Society, LVI, 1931, 234-44.

Barker, Theo and Anthony Sutcliffe (eds.), Megalopolis: the Giant City in History, 1993.

Barnett, R. D., The Sephardi Heritage, 2 vols., 1971-89.

Baronian, Hagop, The Perils of Politeness, New York, 1983.

Barsoumian, Hagop Leon, "The Armenian Amira Class of Constantinople," unpublished Ph.D. thesis, Columbia, 1980.

Basmadjian, K. J., Essai sur l'histoire de la littérature ottomane, Constantinople, 1910.

Batu, Hamit et Jean-Louis Bacque-Gramont, L'Empire Ottoman: la Republique de Turquie et la France, Istanbul, 1986.

Batur, Enis (ed.), Encomium to Istanbul, Istanbul, 1991.

Baudin, P., Les Israelites de Constantinople, Istanbul, 1872, 1989 edn.

Belin, M. A., Histoire de la Latinite de Constantinople, 2nd edn., 1894.

Benbassa, Esther, Un Grand Rabbin sépharade en politique 1892-1923, 1991.

Benjamin, S. G. W., The Turks and the Greeks, New York, 1867.

Bennett, I. G., Witness, 1962.

Bent, J. Theodore (ed.), Early Voyages and Travels in the Levant, 1893.

تبليوغر افتا

Berk, Nurullah, Istanbul chez lespeintres turcs et Strangers, Istanbul, 1977.

Berkes, Niyazi, The Development of Secularism in Turkey, Montreal, 1964.

----- (ed.) Turkish Nationalism and Western Civilisation: Selected Essays of Zia Gokalp, 1959.

Bernachot, Jean, Les Armées alliées en Orient après l'Armistice de 1918, 4 vols., 1972—8.

Bernard, Yvelise, L'Orient du XVIe siècle à trovers les récits de voyageurs français, 1988.

Bertelé, Tommaso, Il Palaze degli ambasciatori di Venezia a Constantinopoli e le sue antiche memorie.

Bologna, 1932—X. Beydilli, Kemal, 'Ignatius Mouradgea d'Ohsson', Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi Tarih Dergisi, XXXIV, 1984, 248-314.

Bibesco, Marthe, La Nympbe Europe, 1960.

Bierman, Irene et al. (eds.), The Ottoman City and its Parts, New Rochelle, 1991 edn.

Birge, John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, 1965.

Blaisdell, Donald C, European Financial Control in the Ottoman Empire, New York, 1929.

Blancard, Theodore, Les Mauroyeni: histoire d'Orient, 2 vols., 1909.

Blanqui.J. A., Voyage en Bulgariependant Tannic 1841, 1843.

Blowitz, Henri de, Une Course a Constantinople, 1884.

Blunt, Wilfrid Scawen, Gordon at Khartoum, 1911.

----- My Diaries, 2 vols., 1919-20.

Boghossian, Sarkis, Iconographie armenienne, 1987.

Bonnac, Marquis de, Memoire historique sur L'Ambassade de France a Constantinople, 1894.

Bonneville de Marsangy, Louis, Le Chevalier de Vergennes: son ambassade a Constantinople, 2 vols., 1894.

Boppe, Catherine et Andre, Ees Peintres du Bosphore au XVIIIe siecle, 1989.

Boschma, Cornells and Jacques Perot, Antoine-Ignace Melling (iy6j—t8ji), artiste voyageur, 1991.

Bosscha Erdbrink, C, At the Threshold of Felicity: Ottoman-Dutch Relations during the Embassy of Cornells Calkoen at the Sublime Porte 1/26—1/44, Ankara, 197 5.

Bouchard, Jacques, 'Nicolas Mavrocordatos et l'epoque des tulipes', Eranisthes, XVII, Athens, 1981, 120-6.

----- 'Les Lettres fictives de Nicolas Mavrocordato a la maniere de Phalaris: une apologie de l'absolutisme', Revue des Etudes du Sud-Est Europeen, XIII, 197 2,197—207.

----- (ed.), Les Loisirs de Philothée, Athens-Montreal, 1989.

Boulden, James E. P., An American among the Orientals, Philadelphia, 1855.

Boutros-Ghali, Anna Naguib and Archag Alboyadjian, Les Dadian, Cairo, 1965.

Brassey, Mrs, Sunshine and Storm in the East or Cruises to Cyprus and Constantinople, 1880.

Braude, Benjamin and Bernard Lewis (eds.), Christians and fews in the Ottoman Empire,

2 vols., 1982.

Brown, Horatio F., Studies in the History of Venice, 2 vols., 1907.

Brown, Sarah Graham, Images of Women: the Portrayal of Women in Photography of the Middle East 1860-19)0, 1988.

Brummett, Palmyra, Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery, Albany, 1994.

Brun, Charles, 'Les Grecs de Constantinople', Revue Modeme, LII, 10 June 1869, 422-39.

Busbecq, Ogier Ghislain de, Turkish Letters, Oxford, 1927.

Buxton, C. R., Turkey in Revolution, 1909.

Cabuk, Vahid, Koprululer, 1988.

Calosso, Colonel, Memoires d'un vieux soldat, Turin-Nice, 1857.

Camariano, Nestor, Alexandre Mavrocordato le Grand Drogman: son activite diplomatique, Thessaloniki, 1970.

Camariano-Cioran, Ariadna, Les Academies princierts de Bucarest et de jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, 1974. Cambon, Paul, Correspondence, 3 vols., 1940—6.

Cantacasin, Theodore Spandouyn, Petit Traicte de Torigine des turcqz ed. Charles Schefer, 1896.

Cantacuzene, Jean Michel, MilleAns dans les Balkans, 1992.

Carayon, Pere Auguste, Relations inédites de la Compagnie de Jésus à Constantinople et dans le Levant, 1864.

Carlier de Pinon, M., Voyage en Orient, 1920.

Carnoy, Henry et Jean Nicolaides, Folklore de Constantinople, 2 vols., 1894.

Catalogue de la Bibliotheque de feu Ahmed Vefyk Pacha, Constantinople, 1893.

Catalogue desperles, pierreries, bijoux et objets d'art precieux, le tout ayant appartenu a S.M. le Sultan Abdul Hamid II, dont la vente aura lieu a Paris, November 1911.

Caussin de Perceval, A. P. (tr.), Precis historique de la destruction du corps desfanissaires par le Sultan Mahmoud en 1826, 1833.

Celik, Zeyneb, The Remaking of Istanbul, Seattle and London, 1989.

Cevaat Bey, Ali, Fezleke, Ankara, 1960.

Cezar, Mustafa, XIX Yuzyil Beyoglusu, Istanbul, 1991.

Chalcondyle, L'Histoire de la decadence de L'Empire Grec et de Tetablissement de celuy des Turcs, 2 vols., 1662.

Chaliand, Gerard (ed.), A People without a Country: the Kurds and Kurdistan, 199 3 edn. Champonnois, Suzanne, Le Mythe de Constantinople et Topinion publique en Russie au XIXe siecle, Istanbul, 1989.

Charlemont, Lord, Travels in Greece and Turkey 1749, ed. W. B. Stanford and E.J. Finopulos, 1984.

Charriere, M. de, Negotiations de la France dans le Levant, 4 vols., 1848-60.

Chassiotis, G, L'Instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs, 1881.

Chenier, Madame, Lettres sur les dansesgrecques, 1879 edn.

Chesneau d'Aramon, Jean, Le Voyage de Monsieur Chesneau d'Aramon, ambassadeurpour le Roy au Levant, ed.

Charles Schefer, 1887.

Choiseul-Gouffier, Comte de, Voyagepittoresque de la Grice, 2 vols., 1782—1809.

Cizgen, Engin, Photography in the Ottoman Empire 18)9-1919, Istanbul, 1987.

Clark, E. C, 'The Ottoman Industrial Revolution,' International fournal of Middle East Studies, V, 1974, 65-76.

Clayer, Nathalie and Alexandre Popovic (eds.), Presse turque et presse de Turquie, Istanbul—Paris, 1992.

Cleveland, William I., The Making of an Arab Nationalist: Ottomanism and Arabism in the Life and Thought of Sati al-Husri, Cleveland, 1971.

Clogg, Richard (ed.), Balkan Society in the Age of Greek Independence, 1981.

----- The Struggle for Greek Independence, 1973.

----- The Movement for Greek Independence, 1976.

Cockerell, C. R., Travels in Southern Europe and the Levant 1810-1817, 1903.

Constant, Stephen, Foxy Ferdinand, 1979.

Constantinios Constantiniade ou Description de Constantinople ancienne et moderne compare par unphilologue et archeologue, Constantinople, 1846.

Cook, M. A. (ed.), A History of the Ottoman Empire to 1730, Cambridge, 1976. Correspondence respecting the Disturbances at Constantinople in August 1896 presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty, 1897.

Coufopoulos, Demetrius, A Guide to Constantinople, 1910.

Cox, Samuel S., The Isles of the Princes; or, the Pleasures of Prinkipo, 1887.

----- Diversions of a Diplomat in Turkey, New York, 1887.

Crawford, F. Marion, Constantinople, 1895.

Criss, Nur Bilge, 'Istanbul during the Allied Occupation', unpublished Ph.D. thesis,

George Washington University, 1990. Cunningham, Allan, Anglo-Ottoman Encounters in the Age of Revolution, 1993.

----- Eastern Questions in the Nineteenth Century, 1993.

Curtis, William Eleroy, Turkestan, the Heart of Asia, 1911.

Curtiss, John Shelton, Russia's Crimean War, Durham, North Carolina, 1979.

Dadian, Prince Mek-B., 'La Societé armenienne contemporaine', Revue des Deux Mondes, 15 June 1867, 903-28.

Dadrian, Vahakn N., 'The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal', International Journal of Middle East Studies, XXIII, 1991, 549—76.

Dallaway, James, Constantinople Ancient and Modern, 1798.

Dalleggio d'Alessio, E., 'Liste des Podestats de la colonie genoise de Pera', Revue des Etudes Byzantines, XXVII, 1969, 151-7.

Dankoff, Robert (ed.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha, as Portrayed in Evliya Celebi's Book of Travels, Albany, 1991.

Dasnabedian, Hratch, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutian 1890—1924, Milan, 1990.

Davis, Revd, E. J., Osmanli Proverbs and Quaint Sayings, 1898.

Davis, Fanny, The Ottoman Lady: a Social History from 1718 to 1918, New York, 1986.

Davis, James C. (ed. and tr.), The Pursuit of Power Venetian Ambassadors' Reports from Spain, Turkey, France in the Age of Philip II, 1970.

Davison, Roderick H., Reform in the Ottoman Empire 1856-1918, Princeton, 1963.

Dawn, C. Ernest, From Ottomanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab Nationalism, Urbana, 1973.

De Amicis, Edmondo, Constantinople, 1894 edn. Dedem de Gelder, Baron de, Memoires, 1900.

De Gaury, Gerald, Rulers of Mecca, 1951.

----- Three Kings in Baghdad, 1961.

----- Traces of Travel, 1983.

Deherain, H., La Vie de Pierre Ruffin, 2 vols., 1929-30.

Deleon. Jak, A Taste of Old Istanbul, Istanbul, 1989.

----- Ancient Districts on the Golden Horn, Istanbul, 1992.

Deringil, Selim, 'The Invention of Tradition as Public Image in the Late Ottoman Empire, 1808 to 1980', Comparative Studies in Society and History, XXXV, 1, January 1993.

----- 'Legitimacy Structures in the Ottoman State: the Reign of Abdulhamid II 1876-1909', International fournal of Middle East Studies, XXIII, 1991, 345-59.

Deschamps, Gaston, ,4 Constantinople, 1913.

Destrilhes, M., Confidences sur la Turquie, 1855.

Devereux, Robert, The First Ottoman Constitutional Period, Baltimore, 1963.

----- 'Suleyman Pasha's "the Feeling of the Revolution, Middle Eastern Studies, XV, I. 1979. 3-35.

Devrim, Shirin, Turkish Tapestry: the Shakirs of Istanbul, 1994.

Diamandouros, Nikoros P. (ed.), Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821—1830), Thessaloniki, 1976.

Diamantopoulo, Hercule, Le Reveilde la Turquie, Alexandria, 1908.

Dimaras, C. Th., Histoire de la litterature neo-hellenique, Athens, 1965.

Djevad Bey, A., État militaire ottoman depuis la fondation de l'Empire jusqu'd nos jours, Constantinople—Paris, 1882.

Dodds, Anna Bowman, In the Palaces of the Sultan, 1904.

Dos Passos, John, Orient Express, New York, 1927.

Douglas, Revd J. A., The Redemption of Saint Sophia, 1919.

Doulis, Thomas, Disaster and Fiction: Modern, Greek Fiction and the Asia Minor Disaster of 1922, Berkeley, 1977.

ببليوغرافيا

Driault, Edouard, La Politique orientale de Napoleon, 1904. ------ L'Egypte et l'Europe: la Crise de 1839—1841, 2 vols., Cairo, 1930-31. ----- and Michel L'Heritier, Histoire diplomatique de la Grece de 1821 à nos Jours, 5 vols., 1925-6. Duben, Alan and Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility 1880-1940, Cambridge, 1991. Dudell, Tim, Tales from the Orient and Pera: Sketches of Constantinople, Constantinople, n.d. Dufferin and Ava, Dowager Marchioness of, My Russian and Turkish Journals, 1917. Du Fresne Canaye, Philippe, Le Voyage du Levant, 1986 edn. Duhani, Said N., Vieilles Gens, vieilles demeures, Istanbul, 1947. ----- Quand Beyoğlu s'appelait Pera, Istanbul, 1956. Dumesnil, Vera, Le Bosphore tant aime, Brussels, 1947. Du Mont, M., Voyages, 4 vols., La Haye, 1699. Dumont, Paul, Mustafa Kemal, Brussels, 1983. Duparc, Pierre, Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France, 1969. Durand, Alfred, Jeune Turquie, Vieille France, 1909. Dutu, Alexandru and Paul Cernovodeanu (eds.), Dtmitrie Cantemir, Historian ofSouth-East European and Oriental Civilisations, Bucharest, 1973. Dwight, Henry O, Turkish IJfe in War Time, 1881. ----- Constantinople and its Problems, 1901. Dyer, Gwynne, The Turkish Armistice of 1918: 2, Middle Eastern Studies, VIII, 3, October 1972, 313-48. Edib, Halide, Memoirs, 1926. ---- The Turkish Ordeal, 1928. ----- Turkey Faces West, New Haven, 1908. Edwards, Emile, Mon Maitre chéri, 1915.

```
القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1543 – 1924
```

----- Journal d'un habitant de Constantinople 1914—191), 1915.

Edwards, George Wharton, Constantinople-Stamboul, Philadelphia, 1950.

Eldem, Edhem (ed.), Recherches sur la ville ottomane: le cas du quartier de Calata, Istanbul, 1991.

----- La Vie politique, économique et socio-culturelle a l'epoque jeune-turque, Istanbul, 1991.

Eldem, Seddad Hakki, Reminiscences of Istanbul, Istanbul, 1979.

----- Reminiscences of the Bosphorus, Istanbul, 1979.

Eliot, Sir Charles, Turkey in Europe, 1900.

Elliot, Sir Henry G., Some Revolutions and other Diplomatic Experiences, 1927.

Elliott, J. H., Richelieu and Olivares, 1992 edn.

El-Tangrouti, Relation d'une ambassade marocaine en Turquie, ed. Henry de Castries, 1929.

Emin, Ahmed, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press, New York, 1914.

----- Turkey in the World War, New Haven, 1930.

Encyclopedia of Islam, 2nd edn., Leiden, 1956—.L'Époque phanariote, Thessaloniki, 1974 (conference proceedings).

Epstein, Mark Alan, The Ottoman Jewish Communities and their Role in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Freiburg, 1980.

Esenbel, Selcuk, 'A fin de siècle Japanese Romantic in Istanbul: the Life of Yamada Torajiso and his Toruko Gakan or a Pictorial Look at Turkey', unpublished article, Istanbul, 1994. Essayan, Zabel, LesJardins de Silihdar, 1994.

Etmekjian, James, The French Influence on the Western Armenian Renaissance 184)—1917, New York, 1964.

Exertoglou, H., "The Greek Bankers in Constantinople 1856—1881," unpublished Ph.D. thesis, London, 1985. Exhibition catalogues:

Les Peintures 'turques' de Jean-Baptiste Vanmour 1671—1737, Ankara, 1975.

L'Orient desprovencaux dans l'histoire, Marseilles, 1982.

يبليوغرافيا

Vers L'Orient, Bibliotheque Nationale, 1983.

At the Sublime Porte, Hazlitt, Gooden and Fox, London, 1988.

The Turkish Legacy, Bodleian Library, 1988.

Topkapi en Turkomanie, Museum voor Volkenkunde, Rotterdam, 1989.

Dessins de Motard, Musee du Louvre, 1992.

C. G. Lowenhielm, Artist and Diplomat in Istanbul 1824-7, Uppsala, 1993.

Women in Anatolia: Nine Thousand Years of the Anatolian Woman, Topkapi Saray Museum, 1993.

Louis-Francois Cassas 1716-1827, Musee des Beaux-Arts, Tours, 1994.

Evliya Celebi, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in the Seventeenth Century, 2 vols., 1 834—50. Ezgin, Fouad, YildizSaray Tarihcesi, Istanbul, 1962.

Farmayan, Hafez and Elton L. Daniel (eds.), A Shi' ite Pilgrimage to Mecca 1885 - 1886, 1990.

Farooqi, Naimur Rahman, Mughal-Ottoman Relations, Delhi, 1989.

Faroqhi, Suraiya, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Cambridge, 1984.

------ Pilgrims and Sultans: the Hajj under the Sultans, 1994.

Farrere, Claude, L'Homme qui assassina, 1928.

Fazy, Edouard, Les Turcs d'aujourd'hui, 1898. Ferriman, Z. Duckett, Turkey and the Turks, 1911.

Ferriol, Marquis de, Correspondance, Antwerp, 1870.

----- (ed.), Recueil de cent estampes repre'sentant differentes nations du Levant, 1914.

Fesch, Paul, Constantinople aux dernier jours d'Abdul Hamid, 1907.

Findlay, Carter V., Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: the Sublime Porte 1789—1922, Princeton, 1980.

----- Ottoman Civil Officialdom, Princeton, 1992.

Finefrock, Michael M., 'From Sultan to Republic: Mustafa Kemal Ataturk and

the Structure of Turkish Politics 1922—24, unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1976.

Fischer, Fritz, War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914, 1975.

Fisher, C. G. and A. W. Fisher, Topkapi Sarayi in the Mid-Seventeenth Century: Bobovi's Description, Archivum Ottomanicum, X, 1985, 5—81.

Fleischer, Cornell H., Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: the Historian Mustafa Ali, Princeton, 1986. Fletcher, Richard, Moorish Spain, 1992.

Francis, Louis, Le Neige de Galata, 1936. Franck, Harry A., The Fringe of the Moslem World, 1928.

Franco, M., Essai sur l'histoire des Israelites de ('Empire Ottoman, 1897. Frangos, G, 'The Philike Etairia', unpublished Ph.D. thesis, Columbia, 1971.

Frazee, Charles A., Catholics and Sultans, 1983.

Freely, John, Stamboul Sketches, Istanbul, 1974.

Freni, Vera and Carla Varnier, Raimondo d'Aronco: l'opera completa, Padova, 1983.

Fuller, John, Narrative of a Tour through some Parts of the Turkish Empire, 1829.

| Galante, Abraham (all works published in Istanbul):               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Don Joseph Nasi Due de Naxos, 191 3.                              |  |  |  |  |  |
| Esther Kyra d'après de nouveaux documents, 1926.                  |  |  |  |  |  |
| Hommes et chosesjuifs portugais en Orient, 1927.                  |  |  |  |  |  |
| Documents officiels turcs concernant les fuifs de Turquie, 19 31. |  |  |  |  |  |
| Turcs et Juifs, 1932.                                             |  |  |  |  |  |
| Abdul Hamid II et le Sionisme, 1933.                              |  |  |  |  |  |
| Nott Veaux Documents sur Sabbetai Sevi, 1935.                     |  |  |  |  |  |
| Medecins juifs au service de Turquie, 1935.                       |  |  |  |  |  |
| Don Salomon aben Yacche, Due de Metelen, 1936.                    |  |  |  |  |  |
| Les Synagogues d'Istanbul, 1937.                                  |  |  |  |  |  |

```
يبلنوغرافيا
   ----- Histoire des Juifs d'Istanbul, 2 vols., 1941-2.
   ----- Appendice a l'histoire des Juifs d'Istanbul, 1941.
  ----- Recueil de nouveaux documents concernant l'histoire des Juifs de Tur-
quie, 1949.
  ----- Nouveau Recueil de nouveaux documents inedits concernant l'histoire
des fuifs de Turquie, 1952.
  ----- Encore un Nouveau Recueil de documents concernant les Juifs de Tur-
quie: études scientifiques, 1953.
  ----- Les Juifs d'Istanbul sous le Sultan Mehmed le Conquerant, 1953.
  Galland, Antoine, Journal, 2 vols., 1881.
  Gallenga, A., Two Years of the Eastern Question, 2 vols., 1877.
  Garnett, Lucy M.J., The Dervishes of Turkey, 1990 edn.
  ----- The Women of Turkey and their Folk-lore, 2 vols., 1890.
  Gautier, Theophile, Constantinople, Istanbul, 1990 edn.
  Gawrych, George W., 'Tolerant Dimensions of Cultural Pluralism: the Otto-
man Empire and the Albanian Community 1800-1912, International Journal of
Middle East Studies, XV1983, 519-36.
  Gerasimos, Augustinos, Consciousness and History: Nationalist Critics of
Greek Society, New York, 1977.
  Germaner, Semra and Zaynep Inankur, Orientalism and Turkey, Istanbul, 1989.
  Gibb, E. J. W., A History of Ottoman Poetry, 6 vols., 1900-9.
```

Gilbert, Martin, Sir Horace Rumbold, 1973.

----- Churchill: a Life, 1991.

Gilles, Pierre, The Antiquities of Constantinople, New York, 1988.

Gilmour, David, Curzon, 1994.

Gocek, Fatma Muge, East Encounters West France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century, New York, 1987. Goffman, Daniel, Izmirand the Levantine World 1660—1690, 1990.

Gonul, Sevgi, The Sadberk Hanim Museum, Istanbul, 1988.

Goodblatt, Morris, S., Jewish Life in Turkey in the Sixteenth Century, New York, 1952.

Goodrich-Freer, A., Things Seen in Constantinople, 1926.

Goodwin, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, 1992 edn.

----- Sinan and City Planning, Rome, 1989.

---- The Janissaries, 1994.

Gordon, Mrs Will, A Woman in the Balkans, 1916. Graves, Philip, Briton and Turk, 1941.

Greenwood, Anthony, 'Istanbul's Meat Provisioning: a Study of the Celepjan System', unpublished Ph.D. thesis; Chicago, 1981.

Grelot, M., Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople, 1681. Grenville, Henry, Observations sur Ntat actuel de l'Empire Ottoman (1766), Ann Arbor, 1965.

Grenville, J. A. S., Lord Salisbury and Foreign Policy: the Close of the Nineteenth Century, 1970.

Groc, Gérard and I. Caglar, La Presse française de Turquie de 1795; à nosJours, Istanbul, 1985.

Guilleragues, Comte de, Correspondance, 2 vols., Geneva, 1976.

Gulbenkian, Nubar, Pantaraxia, 1965.

Gulersoy, Celik (all works published in Istanbul):

----- Hidiyer ve Cubuklu Kasri, 1985.

----- Dolmabahce Palace and its Environs, 1990.

----- The Story of the Grand Bazaar, 1990.

----- Taksim: the Story of a Square, 1991.

----- The Caique, 1991.

----- The Ceragan Palaces, 1992.

Gurkan, Dr K. I. et al.. Lectures Delivered on the fiith Anniversary of the Con-

ببنيوغرافيا

quest of Istanbul, Istanbul, 1964.

Gursan-Salzmann, Ayse, Anyos Muxhos y Buenos: Turkey's Sephardim 1492—1992, Philadelphia, 1992.

Gursu, Nevber, The Art of Turkish Weaving, Istanbul, 1988. Guys, M., Voyage littéraire de la Grice, 3rd edn., 2 vols., 1783.

Habesci, Elias, The Present State of the Ottoman Empire, 1784.

Haidar, Musbah, Arabesque, 1944.

Halid, Halil, Diary of a Turk, 1903.

Halman, Talat S., Suleyman the Magnificent, Poet, Istanbul, 1989.

Halpern, Paul G., The Mediterranean Naval Situation 1908-1914, Cambridge, Mass., 1971.

----- The Naval War in the Mediterranean 1914-1918, 1987.

----- (ed.), The Royal Navy in the Mediterranean 1915;—1918, 1987.

Hamlin, Cyrus, Among the Turks, 1878.

----- My Life and Times, 1897.

Hammer.J. de, Histoire de L'Empire Ottoman, 16 vols., 1835-40.

----- Erinnerungen, Vienna, 1940.

Hanioğlu, M. Şükrü, Kendi Mektuplarında Enver Pasha, 1989.

Harington, General Sir Charles, Tim Harington Looks Back, 1940. Harris, George S., The Origins of Communism in Turkey, Stanford, 1967.

Hasluck, F. W., Christianity and Islam under the Sultans, 2 vols., 1925.

Hassiotis, J. K., 'The Greeks and the Armenian Massacres', Neo-hellenika, IV, 1981, 69—101.

Hauterive, Comte d', Memoire sur Petal ancien et actuel de la Moldavie . . . en 1787, Bucharest, 1902.

Heller, Joseph, British Policy towards the Ottoman Empire 1908-1914, 1983.

Hellier, Chris and Franco Venturi, Splendours of the Bosphorus: Houses and Palaces of Istanbul, 1993.

Henderson, Nevile, Water under the Bridges, 1945.

Herbert, Aubrey, Ben Kendim, 1918. Herlihy, Patricia, Odessa: a History 1794—. 1914, 1986.

Herzl, Theodore, Diaries, 1958.

Hobhouse, John Cam, A Journey through Albania and other Provinces of Turkey during the

years 1809 and 1860, 181 3.

Hope, Thomas, Anastasius or Memoirs of a Creek, 2 vols., 18 36 edn. Hornby, Edmund, An Autobiography, 1929.

Hornby, Lady, Constantinople during the Crimean War, 1 863.

Humurzaki, Baron Eudoxiu de (ed.), Documenteprivitoare la Istoria romanilor, ol. XVI, Bucarest, 1912.

Hunter, William, Travels through France, Turkey and Hungary to Vienna in 1792, 3rd edn., 2 vols., 1803.

Huscher, Herbert, 'Alexander Mavrocordato, friend of the Shelleys', Bulletin of the Keats—Shelley Memorial Association, 1965, 29—37.

Ignatyev, Count, 'Memoirs', Slavonic Review, X.June 19 31, 386—407, 627—640; 1932, 341-5 3. 556-71.

Ihsanoglu, Ekmeleddin, Istanbul- a glimpse into the Past, Istanbul, 1987. Imber, Colin, The Ottoman Empire ijoo—1481, Istanbul, 1990.



and Donald Quataert, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1 994.

Iorga, Nicolas, Byzance apris Byzance, 1992 edn.

ببليوغرافيا

----- Histoire des Romains et de la Romanite orientate, 9 vols., Bucharest, 1937-44.

Ipsirli, Mehmet, 'Mustafa Selaniki's History of the Ottomans', unpublished Ph.D. thesis, Edinburgh, 1976. Ismail, F., 'The Diplomatic Relations of the Ottoman Empire and the Great European Powers from 1800 to 1821', unpublished D.Phil. thesis, London, 1975.

Issawi, Charles, An Economic History of Turkey 1800-1914, Chicago, 1980.

Istanbul à la Jonction des cultures balkaniques, mediterraneennes, slaves et orientales aux XVT—XIXe siecles, Bucarest, 1977.

Istanbul Ansiklopedisi, 10 vols., Istanbul, 1993-5.

Istanbul Selections, Istanbul, 1993 (magazine).

Itzkowitz, Norman and Max Mote, Mubadele: an Ottoman-Russian Exchange of Ambassadors, Chicago, 1970.

----- and Vamik D. Volkan, The Immortal Ataturk a Psychobiography, Chicago, 1984.

Jaeckh, Ernst, The Rising Crescent, New York, 1944.

Jamgocyan, Onnik, 'Les Finances de l'Empire Ottoman et les financiers de Constantinople', thèse d'état, Universite de Paris, I, 1988.

----- 'L'Apprivoisonnement de Constantinople, la Revolution française et le declin du negoce français', Arab Historical Review for Ottoman Studies, VII, October 1993, 127-42.

Jelavich, Barbara, The Ottoman Empire, the Great Powers and the Straits Question 18/0-/887, Bloomington, 1973.

----- History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth Centuries, 1983.

Jevakhoff, Alexandre, Kemal Ataturh Us chemins de l'Occident, 1989.

Johnson, Clarence R., Constantinople Today: the Pathfinder Survey, New York, 1922.

Johnstone, Pauline, Turkish Embroidery, 1985.

Jones, J. R. Melville, The Siege of Constantinople 1453: Seven Contemporary Accounts, Amsterdam, 1972. Juhacz, Esther (ed.), Sephardifews in the Ottoman

Empire, Jerusalem, 1989.

Kadri, Yakup, Sodome et Gomorrhe, 1928.

Kafadar, Cemal, Yeniçeri—Esnaf Relations: Solidarity and Conflict', unpublished Ph.D. thesis, McGill University, 1981.

----- Self and Others: the Diary of a Dervish in Seventeenth-century Istanbul and First Person Narrative in Ottoman Literature, Studia Islamica, LXIX, 1989, 121—50. Kalderon, Albert E., Abraham Galante, New York, 1983.

Kaldy-Nagy, G., 'The Holy War in the First Centuries of the Ottoman Empire', Harvard Ukrainian Studies, IV, 1980.

Kampman, A. A., The Swedish Palace in Constantinople, 1971.

Kannengiesser Pasha, Hans, The Campaign in Gallipoli, 1927.

Karahan, Abdulkadir, Les Poetes classiques a l'epoque de Soliman le Magnifique, Ankara, 1991.

Karmi, llan, Jewish Sites of Istanbul: a Guide Book, Istanbul, 1992.

Karpat, Kemal H., The Ottoman State and its Place in World History, Leiden, 1974.

Ottoman Population, Wisconsin, 1985.

Kastoryano, Lidya, Quand I'Innocence avait un sens, Istanbul, 1993. Katib Celebi, The Balance of Truth, ed. G. L. Lewis, 1957.

Kayra, Cahit, Maps of Istanbul, Istanbul, 1990.

Kazamias, Andrew, Education and the Quest for Modernity in Turkey, 1966.

Kazgan, Haydar, Galata Bankerleri, Istanbul, 1991.

Keddie, Nikki R., Sayyidfamal ad-din 'al-Afghani', Los Angeles, 1972.

----- and Lois Beck (eds.), Women in the Muslim World, 1978.

Kelly, Laurence, Istanbul: a Traveller's Companion, 1987.

Kemal Bey, Ismail, Memoirs, 1920.

Kent, Marian (ed.), The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, 1984.

Keun, Odette, Mesdemoiselles Daisne de Constantinople, c. 1920.

Kevorkian, Raymond H. and Paul B. Paboudjian, Les Armeniens dans l'Empire Ottoman a la veille du genocide, 1992.

Khitrovo, Mme B. de, Itineraires russes en Orient, Geneva, 1889.

Kinross, Lord, Ataturh the Rebirth of a Nation, Nicosia, 1981 edn.

Kitromilides, Paschalis M., The Enlightenment as Social Criticism: Miosipis Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century, Princeton, 1992.

Kitsikis, Dimitris, LEmpire Ottoman, 1985.

Knatchbull-Hugesson, Sir Hugh, Diplomat in Peace and War, 1949.

Knight, E. F., The Awakening of Turkey, 1909.

Knos, Borje, L'Histoire de la litterature neo-grecque, Uppsala, 1962.

Knudsen, Erik Lance, Great Britain, Constantinople and the Turkish Peace Treaty, New York, 1987.

Koprulu, M. Fuad, The Origins of the Ottoman Empire, ed. Gary Leiser, Albany, 1992.

Kortepeter, Carl Max, The Ottoman Turks: from Nomad Kingdom to World Empire, stanbul, 1991.

Kritovoulos, History of Mehmed the Conqueror, Princeton, 1954.

Kuneralp, Sinan (ed.), Studies in Ottoman Diplomatic History, 5 vols., Istanbul, 1987—90.

Kunt, Metin, 'The Koprulu Years 1656—1661', unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1971.

Kuran, Aptuliah, Sinan the Grand Old Man of Ottoman Architecture, Istanbul, 1987.

Kurat, Akdes Nimet (ed.), The Despatches of Sir Robert Sutton, Ambassador in Constantinople 1710—1714, 1953.

Kushner, David, The Rise of Turkish Nationalism, 1977.

Kutschera, Chris, Le Mouvement National Kurde, 1979. Labourdette, J. F., Vergennes, 1990.

La Motraye, A. de, Voyages . . . en Europe, Asie et Afrique, 2 vols., La Haye, 1727.

Landau, Jacob M., Ataturk and the Modernisation of Turkey, Boulder and Leiden, 1984.

----- Tekinalp: Turkish Patriot 1883—1961, Istanbul, 1984.

Lane-Poole, Stanley (ed.), The People of Turkey: Twenty Years Residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks and Armenians by a Consul's Daughter and his Wife, 2 vols., 1878.

----- The Life of Sir Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe, 2 vols., 1888.

Lang, David Marshall, The Armenians: a People in Exile, 1988 edn.

Lauzanne, Stephane, Au chevet de la Turquie, 191 3. Layard, Sir Austen, Autobiography and Letters, 2 vols., 1903.

Lechevalier, J. B., Voyage de la Propontide et du Pont Euxin, 2 vols., 1800.

Lees, Andrew, Cities Perceived: Urban Society in European and American Thought 1820—1940, Manchester, 1985.

Le fort, Jacques, Documents grecs dans les archives de Topkapi Sarayi: contribution a l'histoire de Cem Sultan, Ankara, 1981.

Legrand, Emile, Recueildepoemes historiques engrec vulgaire, 1877. Leila Hanoum, Le Harem imperial et les sultanes au XIXe siécle, Brussels, 1991.

Lesure, Michel, Lepante: la crise de l'Empire Ottoman, 1972.

Levy, Avigdor, 'The Military Policy of Sultan Mahmud II 1808—1859', unpublished Ph.D. thesis, Harvard, 1968.

----- The Ottoman Ulama and the Military Reforms of Sultan Mahmud II', Asian and African Studies, VII, 1971, 13—39.

----- The Officer Corps in Sultan Mahmud IPs New Ottoman Army 1826—1839.

----- International Journal of Middle East Studies, II, 1971, 21—39.

----- The Sepbardim in the Ottoman Empire, Princeton, 1992.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, i960.

# ببليوغرافيا ----- Istanbul and the Civilisation of the Ottoman Empire, Norman, Oklahoma, 1963. ----- Islam in History, 1973. ----- The Muslim Discovery of Europe, 1982. ----- The fews of Islam, 1984. ----- The Political Language of Islam, Chicago, 1988. ----- Race and Slavery in the Middle East: a Historical Enquiry, New York, 1990. Liddell, Robert, Byzantium and Istanbul, 1956. Lieven, D. C. B., Russia and the Origins of the First World War, 1963. Lifchez, Raymond F. (ed.), The Dervish Lodge: Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey, Berkeley, 1992. Ligne, Marechal Prince de, Memoires, 5 vols., 1828. Liskar, Elizabeth (ed.), Europa und die Kunst der Islam, Wien, 1988, ----- Loti, Pierre, Aziyade: Stamboul 1876-1877, 1892 edn. ----- et Samuel Viaud, Supremes Visions d'Orient, 1921. Lowry, Heath W., The Story behind Ambassador Morgenthau's Story, Istanbul, 1990. Lybyer, Albert H., The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent, Cambridge, Mass., 1913. Macarius, Patriarch of Antioch, Travels, 1936. MacDermott, Mercia, History of Bulgaria 1393-1885, 1962. MacFarlane, Charles, Constantinople in 1828, 2 vols., 2nd edn. 1829. ----- Turkey and its Destiny, 2 vols., 1850.

Macfie, A. L., The Straits Question 1908-1936, Thessaloniki, 1993.

Mackenzie, Molly, Turkish Athens, Reading, 1992.

Magoulias, Harry J. (ed.), The Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, Detroit, 1975.

Mamboury, Ernest, The Tourist's Istanbul, Istanbul, 1953.

Mamoni, Kyriaki, 'Les Associations pour la propagation de l'instruction grecque a Constantinople (1861-1922)', Balkan Studies, 1975, XVI, i, 103-12.

Mango, Cyril, Studies on Constantinople, Aldershot, 1993.

Mann, Stuart E., Albanian Literature, 1955.

Mansel, Philip, Sultans in Splendour, the Last Years of the Ottoman World, 1988.

Mantran, Robert (ed.), Histoire de l'Empire Ottoman, 1989.

------ Istanbul dans la seconde moitie du XVIIe siécle, 1962.

------- La Vie quotidienne a Istanbul au siecle de Soliman le Magnifique, 1990 edn.

------- Mardin, Serif, 'Super Westernisation in Urban Life in the Last Quarter of the Nineteenth Century', in Peter Benedict et al. (eds.), Turkey: Geographical and Social Perspectives, Leiden, 1974, 43—45.

------- The Genesis of Young Ottoman Though, Princeton, 1962.

------- Religion and Social Change in Modem Turkey: the Case of Bediuzaman Said Nursi, Albany, New York, 1989.

Marinescu, Florin, Etude genealogique sur la famille Morouvi, Athens, 1987.

------- with Georgeta Penelea-Filitti and Anna Tabaki (eds.), Documents grecoroumains: le Fonds Morvuvi d'Athenes, Athens-Bucharest, 1991.

Marsigli, Comte de, L'État militaire de /Empire Ottoman, ses progres et sa decadence, La Haye—Amsterdam, 1732.

Masson, Paul, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siecle, 1896.

----- Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siecle, 1911.

Mavrocordatos, G. A., De la Reforme et de la finance des Romains en Orient, Athens, 1856. Mavroyennis, Alexandre, Contribution a l'histoire du Proche-Orient, 2 vols., Istanbul, 1950.

Mavroyennis Pacha, Chiens errants de Constantinople, et chiens et chats de bonne maison, 1900.

يبليوغرافيا

McCarthy, J. W. and Constantin Caratheodory, Relation officielle de la maladie et de la mort du Sultan Mahmoud II, 1841. McCullagh, Francis, The Fall of Abdul Hamid, 1909.

Mears, Eliot Granville, Modern Turkey, 1924. Medlin, William K., Moscow and East Rome, Geneva, 1952.

Meienberger, Peter, Johann Rudolf Schmid zum Schwarzerhorn als Kaiserlicher Resident in Konstantinopel in den jahren 1629—164), Bern, 1973.

Melas, Achilles and Kostas Stamatopulos, Constantinopolis, Athens, 1990 (in Greek).

Melek Hanoum, Thirty Years in the Harem, 1872.

Melling, Antoine-Ignace, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, 1819.

Menemencioglu, Nermin, The Penguin Book of Turkish Verse, 1978.

Meredith-Owens, G. M., Turkish Miniatures, 1969. Merriman, R. B., Suleyman the Magnificent, Harvard, 1944.

Meryon, Dr. Travels of Lady Hester Stanhope, 3 vols., 1846.

Mihailovic, Konstantin, Memoirs of a fanissary, Ann Arbor, 197 5.

Miller, A. F., Mustafa Pacha Bairaktar, Bucharest, 1975.

Miller, Barnette, Beyond the Sublime Porte, New Haven, 193 1.

----- The Palace School of Mohammed the Conqueror, Cambridge, Mass., 1941.

Miller, William, Travel and Politics in the Near East, 1897.

Millman, Richard, Britain and the Eastern Question 1871-1878, Oxford, 1979.

Minault, Gai, The KhilafatMovement, New York, 1982.

Mismer, Charles, Souvenirs du monde mussulman, 1892.

Mider, Louis, Ottoman Turkish Writers, Washington, 1988.

Moltke, Marechal de, Lettres. . . sur l'Orient, 1877 edn.

Monconys, M., Journal des Voyages, 4 vols., Lyons, 1666.

Moorehead, Alan, Gallipoli, 1956.

Morand, Paul, Ouvert la nuit, 1987 edn.

Morier, James, A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor, to Constantinople, in the Years 1808 and 1809, 1812.

Moseley, Philip E., Russian Diplomacy and the Opening of the Eastern Question 1838-1839, Harvard, 1934.

Mouradgea d'Ohsson, Ignatius, Tableau general de l'Empire Ottoman, 3 vols., 1787—1820. Mouy, Charles de, Lettres du Bosphore, 1879.

Muftyzade, K. Zia Bey, Speaking of the Turks, New York, 1922.

Muller, Mrs Max, Letters from Constantinople, 1897.

Myles, Henri, La Fin de Stamboul, 2nd edn., 1921.

Nadir, Aysegul (ed.), Imperial Ottoman Fermans, 1986.

Naff, Thomas and Roger Owen, Studies in Eighteenth-century Islamic History, Carbonsville, 1977.

Naima, Mustafa, Annals of the Turkish Empire, I, 1842.

Nalbandian, Louise, The Armenian Revolutionary Movement, Berkeley, 1963.

Nami Bey, Ali, Verite, justice, bonte, Istanbul, 1918.

National Palaces, Istanbul, 1987, 1992.

Navarian, A., Les Sultans poetes (1451—1808), 1936.

Necipoglu, Gulru, Architecture, Ceremonial and Power, the Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Cambridge, Mass., 1991.

Nesin, Aziz, Istanbul Boy, 3 vols., Austin, Texas, 1977-90.

Neuville, Pierre de, Gilbert Beaupre et ai, Images d'Empire, Istanbul, 1994.

Nicholas of Greece, Prince, My Fifty Years, 1929.

Nicol, Donald M., The Immortal Emperor, the Fife and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans, Cambridge, 1992.

----- The Last Centuries of Byzantium 1261—1453, 1993 edn.

Nicolaides, Jean, Folklore de Constantinople, 2 vols., 1894.

----- Contes licencieux de Constantinople et de l'Asie Mineure, 1906.

Nicolay, Nicolas de, Dans l'Empire de Soliman le Magnifique, 1989. Nicolson, Harold, Sweet Waters, 1928 edn. Nicolson, Nigel, Alex, 1973.

Nigar, Salih Keramet, Halife Ikinci Abdulmecid, 1964.

Nisbet, Mary of Dirleton, Countess of Elgin, Letters, 1926.

Noe, Michel, Pages d'Orient, 189 5.

North, Hon. Roger, Lives of the Norths, 3 vols., 1826.

Nubar Pacha, Memoires, ed. Mirrit Boutros-Ghali, Beirut, 1983.

Obolensky, Dimitri, The Byzantine Commonwealth, 1974 edn.

Ochsenwald, William, Religion, Society and the State in Arabia, Ohio, 1984.

Okday, Sefik, Der letzte Grossvezyr und seine Preussische Sohne, Gottingen—Zurich, 1991.

Okte, Ertughrul Zekai (ed.), Ottoman Archives. Yildiz Collection. The Armenian Question, 3 vols., Istanbul, 1989. Olson, Robert W., The Siege of Mosul and Ottoman-Persian Relations 1718—174), Bloomington, 1975.

----- The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880—192), Austin, 1989.

Orbey, Raouf d', Les Amours dangereuses, Constantinople, 1874. Orga, Irfan, Portrait of a Turkish Family, 1988 edn.

Osborne, Hon. and Revd Sydney Godolphin, Scutari and its Hospitals, 1855.

Osmanoglu, Ayse, Avec Mon Pert le Sultan Abdulhamid de son palais a son prison, 1991.

Ostle, Robin (ed.), Modern Literature in the Near and Middle East 1850—1970, 1991.

Owen, Roger, The Middle East in the World Economy 1800-1914, 1981.

Ozdamar, Ali, Beyoglu in the Thirties through the Lens of Selahattin Giz, Istanbul, 1992.

Oztuna, Yilmaz, Devletler ve Hanedanlar, II, Turkiye (1074—1990), Ankara, 1990.

Palerne, Jean, Peregrinations, Lyons, 1606.

Paliouras, A. (ed.), The Oecumenical Patriarchate, Athens, 1989.

Palmer, Alan, The Decline and Fall of the Ottoman Empire, 1993 edn.

Pannayotopoulos, A. J., The Great Idea and the Vision of Eastern Federation, Balkan Studies, XXI, 2, 1980, 331—65.

Panzac, Daniel, La Peste dans Empire Ottoman (1700-1850), Leuwen, 1985.

----- 'International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire during the Eighteenth Century', International journal of Middle Eastern Studies, May 1992, 189—206.

----- Les tulles dans l'Empire Ottoman: activite et societe, 1991.

Papadakis, A., 'Gennadius II and Mehmed the Conqueror', Byzantion, XLII, 1972, 88-106.

Papadopoulos, S. A. (ed.), The Greek Merchant Marine, Athens, 1972. Papadopoulos, Theodore H., Studies and Documents relating to the History of the Greek Church and People under Turkish Domination, Brussels, 1952.

Pardoe, Julia, The City of the Sultans and Domestic Manners of the Turks in 1836, 2 vols., 1837.

Park, George T., 'The Life and Writings of M. Fuad Koprulu', unpublished Ph.D. thesis, Johns Hopkins University, 1975. Pears, Sir Edwin, Forty Years in Constantinople, 1917.

Pedani, Maria Pia, In nome del Gran Signore: inviati ottomani a Venecia dalla caduta di Constantinopoli alia guerra di Candia, Venice, 1994.

Peirce, Leslie, The Imperial Harem: Gender and Power in the Ottoman Empire 1520—1657, unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1988.

----- The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford, 1993.

Penzer, N. M., The Harem, 1966 edn. Pernot, Maurice, La Question turque, 1925.

Pertusier, J. C, Promenadespittoresques dans Constantinople et surle Bosphore, 3 vols., 1815.

#### بيليوغرافيا

----- La Valachie, la Moldavie et de I 'influence politique des Grecs du Fanai, 1822.

Petrovich, Michael Boro, The Emergence of Russian Panslavism 1896—1870, New York, 1956.

Philippides, Andre, Hommes et idees du Sud-Est Europeen a l'aube de rage moderne, 1980.

Pickthall, Marmaduke, With the Turk in Wartime, 1914.

Pingaud, Leonce, Choiseul-Goujfier. la France en Orient sous Louis XVT, 1887.

Piton de Tournefort, M., A Voyage into the Levant Perform'd by Command of the Late French King, 2 vols., 1718.

Pococke, Richard, A Description of the East and some other Countries, 2 vols., 1745.

Ponafidine, Pierre, Life in the Muslim East, 1911.

Porter, David Constantinople and its environs in a series of letters, 2z vols., New York, 1835.

Porter, Sir James, Turkey, its History and People, 2 vols., 1854.

Porter, Roy, London: a Social History, 1994. Poynter, Mary A., When Turkey was Turkey, 1921.

Puaux, Rene, De Sofia a Tchataldia, 191 3.

- ----- Quataert, Donald, Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire 1881-1908, New York, 1983.
- ----- Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution, Cambridge, 1993.
  - ----- Quella-Villeger, Alain, Istanbul le regard de Pierre Loti, 1992.

Raby, Julian, 'El Gran Turco: Mehmed the Conqueror as a Patron of the Arts of Christendom', unpublished D.Phil, thesis, Oxford, 1980.

Ragsdale, Hugh (ed.), Imperial Russian Foreign Policy, 1993.

Rambert, Louis, Notes et impressions de Turquie, 1926.

Ramsaur, jr., Ernest Edmondson, The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908, Princeton, 1957.

Ramsay, Allan and Francis McCullagh, Tales from Turkey, 1914.

Ramsay, Sir W. M., The Revolution in Constantinople and Turkey, 1909.

Rankin., Lt-Col. Reginald, The Inner History of the Balkan War, 1914.

Raymomd, Andre, Le Cain, 1993.

Reed, Howard, The Destruction of the Janissaries by Mahmud II in June 1826, unpublished Ph.D. thesis, Princeton, 1951.

Reed, JT ohn, War in Eastern Europe, 1994 edn.

Repp, R. C, The Mufti of Istanbul- a Study in the Development of the Ottoman Learned Hier—archy, 1986.

Revue d'Histoire Diplomatique, 1991, issue on consuls and dragomans. Rich, I—Jorman, Why the Crimean War? A Cautionary Tale, 1985. Richards, G. R. B., Florentine Merchants in the Age of the Medici, Harvard, 1932.

Riondesl, H., Le Bienheureux Gomidas de Constantinople, pretre armenien et martyr, 1929.

Roche Max, Education, assistance et culture françaises dans IEmpire Ottoman, Istanbul, 1985).

Rodinz, Michiel and Hans Theunissen (eds.), The Tulip, a Symbol of Two Nations, Utrucht—Istanbul, 1993.

Rodriggue, Aron (ed.), Ottoman and Turkish Jewry: Community and Leadership, Blozmington, 1992. Roe, zir Thomas, Negotiations in his Embassy to the Ottoman Porte from theyear 1621 to 1628,

Roget—s, J. M. (ed.), The Topkapi Saray Museum: Costumes, Embroideries and Other Textiles, 198. 6.

- ----- The Topkapi Saray Museum: the Treasury, 1987.
- ----- The Topkapi Saray Museum. Architecture: the Harem and Other Buildings, 1988.
  - ----- and R. M. Ward, Suleyman the Magnificent, 1988.

Roider, Jr., Karl A., Austria's Eastern Question, Princeton, 1982.

Rolamb, Nils, 'A Relation of a Journey to Constantinople', in A. C. Churchill (ed.), A Collection of Voyages and Travels, 5 vols., 1732, V, 669-716. Rose, Norman, Churchill: an Unruly Life, 1995 edn.

يبليوغرافيا

Rosenthal, Steven T., The Politics of Dependency: Urban Reform in Istanbul, Westport, 1950.

Rossos, Andrew, Russia and the Balkans: Inter-Balkan Rivalries and Russian Foreign Policy, Tczronto, 1981.

Rothz, Cecil, The House of Nasi- the Duke of Naxos, Philadelphia, 5708/1948.

----- Dona Gracia Nasi, Paris, 1990.

Rottiers, Colonel, Itine raire de tiflis à Constantinople, Brussels, 1829.

----- Runtzriman, Steven, The Great Church in Captivity, 1968.

----- The Fall of Constantinople 14;}, 1988 edn.

Russell, W. H., The British Expedition to the Crimea, rev. edn. 1858.

----- A Diary in the East during the Tour of the Prince and Princess of Wales, 1869.

Rayan, Sir Andrew, The Last of the Dragomans, 1951.

Ry cant, Paul, The Present State of the Ottoman Empire, 1675.

----- The History of the Turks beginning with the year 1679, 3 vols., 1687.

Saab, Hassan, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, Amsterdam, 1958. Sa'd—ud-din, Khoja, The Capture of Constantinople, tr. E. J. W. Gibb, Glasgow, 1879.

Safavdi, Yasin Hamadi, Islamic Calligraphy, 1987 edn.

Saint Clair, William, Lord Elgin and the Marbles, 198 3 edn.

Saint-Priest, Comte de, Memoires sur l'ambassade de France en Turquie et sur le commerce des Français dans le Levant, 1877.

Sanderson, John, Travels in the Levant 1584—1602, 1931.

Sarkisian, A. O., History of the Armenian Question to 1881, Urbana, 1938.

Scalieri, Cleanthe, Appel a la justice des Grandes Puissances, Athens, 1881.

Schefer, Charles (ed.),Le Voyage de Monsieur Chesneau d'Aramon, ambassadeurpour le Roy au Levant, 1887.

Schimmel, Annemarie, Calligraphy and Islamic Culture, New York, 1984.

Schmidt, Jan, Through the Legation Window 1871-1026, Istanbul, 1992.

----- 'Sunbulzade Vehbi's Sevk-Engiz, an Ottoman Pornographic Poem', Turcica, XXV, 1993, 9-37-Scholem, Gershom, Sabbatai Sevi: the Mystical Messiah, 1971

Schreiner, George A., From Berlin to Baghdad, New York, 1918.

Schwoebel, Robert, The Shadow of the Crescent, the Renaissance Image of the Turk 1453—1517), New York, 1967.

Senior, Nassau W., A Journal kept in Turkey and Greece, 1859.

Sepiha, Haim Vidal, L'Agonie des Judeo-Espagnols, 2nd edn., 1979

Sestini, Domenico, Lettres. . . pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicilie et en Turquie, 1789.

Seton-Watson, R. W., A History of the Roumanians, 1934.

----- Britain in Europe 1780-1014, Cambridge, 1937.

Setton, Kenneth M., Venice, Austria and the Turks in the Seventeenth Century, Philadephia, 1991.

Shaw, Stanford, J., Between Old and New: the Ottoman Empire under Sultan Selim III 1780-1807, Harvard, 1971.

----- A History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 vols., 1976—8.

----- The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1991.

Shay, Mary Lucille, The Ottoman Empire from 1720 to 1744 as revealed in Despatches of Venetian Baili, Urbana, 1944.

Sherrard, Philip, Constantinople: Iconography of a Sacred City, 1965.

Shmuelevitz, Aryeh, The Jews of the Ottoman Empire in the late Fifteenth and the Sixteenth Centuries, Leiden, 1984.

Shukla, Ram Lakhan, Britain, India and the Turkish Empire 1853—1882, New Delhi, 1973.

Shurrock, William I., French Imperialism in the Middle East, Madison, 1976.

Simsir, Bilal N, Dis Basinda Ataturk ve Turk Devrimi, cilt I, Ankara, 1981.

Sitwell, Sacheverell, Far from my Home: Stories Long and Short, 1931.

#### بيليوغرافيا

Skendi, Stavro, The Albanian National Awakening 1878-1912, Princeton, 1967.

Skilliter, Susan, Life in Istanbul 1/88: Scenes from a Traveller's Picture Book, Oxford, 1977.

----- William Harbome and the Trade with Turkey 1/78-1/82, Oxford, 1977.

Slade, Adolphus, Turkey, Greece and Malta, 2 vols., 1837.

----- Turkey and the Crimean War, 1867.

Smith, Albert, A Month at Constantinople, 1850.

Snouck Hurgronje, C, Mekka in the latter part of the Nineteenth Century, Leiden—London, 1931.

Sonyel, Salahi R., Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Ankara, 1993.

Soutzo, Prince Nicolas, Memoires, Vienna, 1896.

Sperco, Willy, Istanbul indiscret, Istanbul, n.d.

----- L'Orient qui s'éteint, 1936.

----- Mustafa Kemal Ataturk, 1958.

Sphrantzes, George, The Fall of the Byzantine Empire: a Chronicle, ed. and tr. Marios Philippides, Amherst, 1980.

Stchoukine, Ivan, La Peinture turque d'apres les manuscrits illustres, 2 vols., 1966—76.

Stitt, George, A Prince of Arabia: the Emir Shereef Ali Haidar, 1948.

Stoianovic, Troian, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, Journal of Economic History, i960, 234—313.

Stone, Norman and Michael Glenny, The Other Russia, 1991 edn.

Stourdza, A. C, L'Europe orientate et le role historique des Maurocordato 1660-1830, 1913.

Strachan, Michael, Sir Thomas Roe, 1989.

Studia Turcologica Memoriae Alexis Bombacii Dicata, Naples, 1982.

Sturdza, Michel, Grandes Families de Grece, d'Albanie et de Constantinople, 1983.

Sugar, Peter F., Southeastern Europe under Ottoman Rule 1)14-1804, Seattle, 1977.

Sumner, B. H., Russia and the Balkans 1870-1880, 1937.

Sumner-Boyd, Hilary and John Freely, Strolling through Istanbul, 2nd edn., Istanbul,

Svenson, Glen, The Military Rising in Istanbul, Journal of Contemporary History, V, 1970, 17.

Synvet, A., Les Grecs de l'Empire Ottoman: etude statistique et ethnique, Constantinople, 1878.

Tahsin Pasha, Yildiz Hatiralari, 1990 edn.

Tavernier, J. B., Nouvelle Relation de Finterieur du Serail du Grand Seigneur, 1675.

Temple, Bt., Major-General Sir Grenville, Travels in Greece and Turkey, 2 vols., 1836. Tenenti, Alberto, Piracy and the Decline of Venice 1967.

Thalasso, A. et F. Zonaro, Deri Se'adet ou Stamboul, porte du bonheur, 1908.

Theotokas, G., Leonis, enfantgrec de Constantinople, 1985.

Thevenot, M. de, Travels into the Levant, 3 parts, 1687.

Thomas, Lewis V., A Study of Naima, New York, 1972.

Thouvenel, L., Trois Annies de la Question d'Orient 18/6-18/9, 1897.

Thuasne, L., Gentile Bellini et Sultan Mohammed II, 1888.

Tietze, Andreas (ed.), Mustafa Ali's Counsel for Sultans of 1581, 2 vols., Vienna, 1979-82.

Tinayre, Marcelle, Notes d'une voyageuse en Turquie, 1909.

Titley, Norah and Frances Wood, Oriental Gardens, 1991.

Toderini, Abbe, De la Litterature des Turcs, 3 vols., 1789.

Toledano, Ehud R., The Ottoman Slave Trade and its Suppression 1840-1890, Princeton, 1982.

Tongas, Gerard, Les Relations de la France avec l'Empire Ottoman durant la premiere moitie du XVIIe siécle, Toulouse, 1942.

بيليوغرافيا

Toros, Taha, Turco-Polish Relations in History, Istanbul, 1983.

----- The First Lady Artists of Turkey, Istanbul, 1988.

Tott, Baron de, Memoirs concerning the State of the Turkish Empire and the Crimea, 4 parts, 1786.

Trubetskoy, Professor Prince Eugene Nicolayevich, Saint Sophia, Russia's Hope and Calling, 1916.

Trumpener, Ulrich, Germany and the Ottoman Empire 1914-1918, 1968.

Tsourkas, Cléobule, Les Débuts de l'enseignement phihsophique et de la libre pensée dans les Balkans: la vie et l'æuvre de Théophile Corydalée (1570-1646), hessaloniki, 1967. Tuglaci, Pars (all works published in Istanbul):

- ----- Women of Istanbul in Ottoman Times, 1984.
- ----- The Ottoman Palace Women, 1985.
- ----- Turkish Bands of Past and Present, 1986.
- ----- The Role of the Balian Family in Ottoman Architecture, 1990.
- ----- Armenian Churches of Istanbul, 1991.
- ----- The Role of the Dadian Family in Ottoman Social, Economic and Political Life, 1993.

Tuncay, Mete and Erik J. Zurcher, Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire 1876-192), 1994.

Turner, C. J. G. The Career of George-Gennadius Scholarius', Byzantion, XXX-IX, 1969, 420-55.

Turner, William, fournal of a Tour in the Levant, 3 vols., 1820.

Tursun Beg, History of Mehmed the Conqueror, ed. Halil Inalcik and Rhoads Murphy, Minneapolis and Chicago, 1978.

Ubicini, M. A., Letters on Turkey, 2 vols., 1856.

Ulker, Muammer, The Art of Turkish Calligraphy from the Beginning up to the Present, Ankara, 1987.

Ulucay, M. Cagatay, Sultanlarina Açk Mektuplari, 1950.

----- Harem II, Ankara, 1971.

------ Padishahlarin Kadinlari ve Kizlari, 1992.

Un Jeune Russe [H. C. R. von Struve], Voyage en Crimee, suivi de la relation de Fambas-sade envoyee de Petersbourg a Constantinople en 1/9), 1802.

Unsal, Artun and Beyhan, Istanbul la magnifique: propos de table et recettes, 1991.

Upward, Allen, The East End of Europe, 1908.

Vacalopoulos, Apostolos E., Origins of the Greek Nation: the Byzantine Period 1204-1461, New Brunswick, 1970.

----- The Greek Nation 1953—1669, New Brunswick, 1976.

Vaka, Demetra, The Unveiled Ladies of Stamboul, Boston, 1923.

Valensi, Lucette, Venise et la Sublime Porte, 1987.

Vandal, Albert, Les Voyages du Marquis de Nointel, 1900.

----- Une Ambassade française en Orient sous Louis XV: la mission du Marquis de Villeneuve 1728—1741, 1887.

Van der Dat, Dan, The Ship that Changed the World: the Escape of the 'Goeben' to the Dardanelles in 1914, 1986 edn.

Vaner, Semih (ed.), Istanbul, 1991.

Varol, Marie-Christine, Balat, faubourg juif d'Istanbul, Istanbul, 1989.

Vassif Efendi, Precis historique de la guerre des Turcs centre les Russes, ed. P. A. Caussin de Perceval, 1822.

Vaughan, Dorothy M., Europe and the Turk: a Pattern of Alliances 1350—1700, Liverpool, 1951.

Veinstein, Gilles (ed.), Salonique 1850-1918: l «ville des Juifs» et le re'veil des Balkans, 1992.

----- Soliman le Magnifique et son temps, 1992.

Vryonis, Speros, The Byzantine Legacy and Ottoman Forms', Dumbarton Oaks Papers, XXIII-XXTV, 1969-70, 253-318. Walder, David, The Chanak Affair, 1969.

Walker, Christopher J., Armenia: the Survival of a Nation, 1991 edn.

Walsh, Robent, A Residence at Constantinople, 2 vols., 1856.

بيليوغرافيا

Wanda, Souvenir anecdotiques sur la Turquie 1820-1870, 1884.

Washburn, George, Fifty Years in Constantinople, Boston and New York, 1909.

Waterfield, Gordon, Layard of Nineveh, 1963.

Watkins, Theorems, Tour through Swisserland. to Constantinople, 2 vols., 1792.

Waugh, Sir Telford, Turkey Yesterday, Today and Tomorrow, 1930.

White, Charles, Three Years in Constantinople, 3 vols., 1845.

Wilkinson, "William, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, 1820.

Wilson, Epiphanius, Turkish Literature, 1901.

Wilson, Mary C, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge, 1987.

Wittek, Patal, "Notes sur la tughra ottomane, Byzantion, XVIII, 1948, 311-34.

Wittman, Wlliam, Travels in Turkey, Asia Minor, Syria and across the Desert to Egypt in the years 1799z 1800 and 1801, 1803.

Wolff, Sir Henry Drummond, Rambling Recollections, 2 vols., 1908. Wood, AlFled C, The English Embassy in Constantinople, English Historical Review, XL, 1925, 533.

----- A History of the Levant Company, 1935.

Woods, Sir Henry F., Spun-Yam from the Strands of a Sailor's Life, 2 vols., 1924.

Wortley Montagu, Lady Mary, The Turkish Embassy Letters, ed. Malcolm Jack, 1994.

Wrangel, a Alexis, General Wrangel, Russia's White Crusader, 1990.

Wrangel, General P. N., Memoirs, 1929.

Wratislaw, Baron Wenceslas, Adventures, ed. A. H. Wratislaw, 1862.

Wright, H. C. Seppings, Two Years under the Crescent, 1985 edn.

Yerasimos, Stéphane, La Fondation de Constantinople et de Sainte-Sophie dans les traditions turques, 1 990.

----- (ed.), Istanbul (1914—1923): capitale d'un monde illusoire ou l'agonie des vieux empires, 1992.

Yiannias, John, The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople, 1991.

Ypsilanti, Prince Nicholas, Memoires, n.d.

Zarcone, Thiearry, Mystiques, philosophes et franc-maçons en Islam, 1993.

Zeine, M., zArab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beirut, 1958.

Zeman, Z. A. B. and W. B. Scharlau, The Merchant of Revolution, 1965.

Zurcher, Erik J., The Unionist Factor: the Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish Vational Movement 1905—1926, Leiden, 1984.

----- Political Opposition in the Early Turkish Republic: the Progressive Republican Party, Leiden, T99i.

----- Turkey: a Modern History, 1993.

### المؤلف في سطور

## فيليب مانسيل

- **مؤرخ** البلاطات والعائلات الحاكمة.
- مـن أهم أعماله «بلاط فرنسـا 1789 1830»، وتاريـخ «باريس بين الإمبراطوريات 1814 1852»، وحياة الأمير دي لاين (أمير أوروبا).
- ■يقدم آخر أعماله «المشرق ازدهار مدن البحر الأبيض المتوسط وانهيارها» تاريخا لثلاث مدن عثمانية: سميرنا والإسكندرية وبيروت.
- زميل «الجمعية التاريخية الملكية» ومعهد البحوث التاريخية، ومحرر مجلة «مؤرخ البلاط»، يكتب في مجالات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» Tinancial Times ومحلات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» ومحلوق تايمز و وانترناشونال هيرالد تريبيون» Times Literary Supplement و«سبكتاتور» Spectator.

## المترجم ف**ي سطور**

## الدكتور مصطفى محمد قاسم

- 🔳 مترجم مصري.
- حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في دورتها السابعة 2014 في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى».
- من أهم أعماله المترجمة: «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة في وزارة التعليم العالي السعودية، تحت النشر)، «الدين والدم: إبادة شعب الأندلس» (هيئة أبوظبي للسياحة والتراث مشروع كلمة، 2013)، «الحياة اليومية في مصر القديمة» (المركز القومي للترجمة مصر، 2013)، «مأساة سياسة القوى العظمي» (مركز الترجمة بجامعة الملك سعود، 2012)، «مولد الوفرة كيف تشكل رخاء العالم الحديث؟»

(مركز الترجمة بجامعة الملك سعود، 2012)، «التقنية والثقافة في العصور القديمة» (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث - مشروع كلمة، 2011)، «الاقتصاد السياسي لمصر: دور علاقات القوة في التنمية» (المركز القومي للترجمة، مسر، 2010)، «الفرض في التربية الليبرالية الجديدة» (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، «الأطفال واللعب» (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، «العلاقات الحضارية المسيحية الإسلامية بين احتمالات التعاون والسراع» (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، «صعود الصين» (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، «الإعاقة العقلية: الماضي والحاضر والمستقبل» (دار الفكر للنشر والتوزيع، الأردن، 2010)، «التاريخ الاجتماعي للوسائط من غتنبرغ إلى الفكر للنشر والتوزيع، الأردن، 2010)، «التاريخ الاجتماعي للوسائط من غتنبرغ إلى الإنترنت» (سلسلة عالم المعرفة، العدد 315، مايو 2005، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت).

### سلسلة عالم المعرفة

«حالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

- 1 الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة أدب الرحلات الدراسات الحضارية + تاريخ الأفكار.
- 2 العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد سياسة علم نفس جغرافيا تخطيط دراسات استراتيجية مستقبليات.
- 3 الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي الآداب العالمية علم اللغة .
- 4 الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن المسرح الموسيقى الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.
- 5 الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته، تبسيط العلوم الطبيعية (مع الاهتمام فيزياء، كيمياء، علم الحياة، فلك) ـ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الموقت الحالى.

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ، على الايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة

مصورة من الكتاب بلغته الأصلية، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة، والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المؤلف أو المترجم تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي، وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي، أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة المؤلفة والمترجمة من نسختين مطبوعتين.

# وكلاء التوزيع

| فاكس                           | تليفون                             | المنوان                                                                                                  | وكيل التوزيع الحالي                            | الدولة         |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 24826823                       | 24826820/1/2<br>24613872 /3        | الشويخ - الحرة - قسيمة 34 -<br>الكويت الشويخ - صرحب 64185<br>- الرمز البريدي 70452                       | المجموعة الإعلامية<br>المالية                  | الكويت         |
| +971 42660337                  | +971 242629273                     | Emirates Printing, Publishing & Distribution Company Dubi Media City/ Dubai UAE P.O Box: 60499           | شركه الإمارات                                  | الإمارات       |
| +966 (01)<br>2121766           | +966 (01) 2128000                  | الملكة العربية السعودية – الرياض –<br>حي المؤتمرات – طريق مكة المكرمة –<br>صب 62116، الرمز البريدي 11585 | الشركة السعودية<br>للتوزيع                     | السعودية       |
| +963<br>112128664              | +963 112127797                     | سورية – دمشق – البرانكة                                                                                  | المؤسسة العربية<br>السورية لتوزيع<br>المطبوعات | سورية          |
| +202 25782632                  | +202 25782700-<br>25782632         | جمهورية مصر العربية – القاهرة – 6<br>شارع الصحافة – صب 372                                               | مؤسسة دار أخبار<br>اليوم                       | مصر            |
| + 212<br>522249214             | +212 522249200                     | المفرب – الرياط – صب 13683<br>– زنفه سجلماسه – بلفدير – صب<br>13008                                      | الشركة العربية<br>الأفريقية للتوزيع<br>والنشر  | المفرب         |
| +216 71323004                  | +216 71322499                      | تونس – صب 719 – 3 نهج الغرب<br>– تونس 1000                                                               | الشركة التونسية<br>للصحافة                     | تونس           |
| + 961 1653260                  | +961 1666314/5<br>01 653259        | لبنان - بيروت - خندق الغميق - شارع<br>سعد - بناية فواز                                                   | مؤسسة نعنوع<br>الصحفية للتوزيع                 | لبنان          |
| + 967 1240883                  | +967 2/3201901                     | الجمهورية اليمنية – صنعاء                                                                                | القائد للنشر والتوزيع                          | اليمن          |
| + 962 65337733                 | +962 65300170 -<br>65358855        | عمان – تلال العلي – بجانب مؤسسة<br>الضمان الاجتماعي                                                      | وكالة التوزيع الأردنية                         | الأردن         |
|                                | +973 17 617733                     |                                                                                                          | مؤسسة الأيام للنشر                             | البحرين        |
| +24493200968                   | +968 24492936                      | ص ب 473 – مسقط – الرمز البريدي<br>130 – العذبية – سلطنة عُمان                                            | مؤسسة العطاء<br>للتوزيع                        | سلطنة<br>عُمان |
| + 974 44557819                 | +974 4557809/10/11                 | قطر - الدوحة - ص ب 3488                                                                                  | دار الشرق للطباعة<br>والنشر والتوزيع           | قطر            |
| + 970 22964133                 | +970 22980800                      | رام الله - عين مصباح - صب 1314                                                                           | شركة رام الله للنشر<br>والتوزيع                | فلسطين         |
| + 2491<br>83242703             | +2491 83242702                     | السودان - الخرطوم - الرياض - ش<br>المشتل - العقار رقم 52 - مربع 11                                       | دار الريان للثقافة<br>والنشر والتوزيع          | السودان        |
| + 213 (0)<br>31909328          | +213 (0) 31909590                  | Cite des preres FARAD.lot<br>N09. Constantine. Algeria                                                   | شركة بوقادوم للنقل<br>وتوزيع الصحافة           | الجزائر        |
|                                | +964 700776512<br>+964 780662019   |                                                                                                          | شركة الطلال<br>للنشر والتوزيع                  | العراق         |
| +1718 4725493                  | + 1718 4725488                     | Long Island City.<br>NY 11101 – 3258                                                                     | Media<br>Marketing                             | نيويورك        |
| +44208<br>7493 <del>9</del> 04 | + 44 2087499828<br>+ 44208 7423344 | Universal Press<br>& Marketing Limitd                                                                    | Universal Press                                | لندن           |
|                                | +218 217297779                     |                                                                                                          | شركة الناشر الليبي                             | ليبيا          |

ما بين «الفاتح» محمد الـذي دخل القسـطنطينية في العام 1543 مظفرا على حصان أبيض، و «المنفى» عبدالمجيد الذي خرج منها في العام 1924 مطرودا في قطار الشرق السريع، يحكى هذا الكتاب قصة عشق سلالة حاكمة لمدينة حوَّلتهم من أمراء إمارة مجهولة إلى أباطرة لواحدة من أقوى إمبراطوريات العالم الحديث المبكر والحديث، وأطولها عمرا وأكثرها حضورا على مشهد الأحداث العالمية. يغطى الكتاب القرون الخمسة للعاصمة العثمانية القسطنطينية، بالغوص تحت السطح الإمبراط وري الكوزموبوليتاني للمدينة التي كانت في الوقت عينه عاصمة إمبريالية ومدينة مقدسة ومركزا تجاريا وجنة للمتعة. يبرز المؤلف الطابع الكوزموبوليتاني الفريد - في زمانه - للمدينة، الذي جعل منها - في آن معا - ملتقى وساحة حرب لكل السائرين على أرضها، وذلك بالدرجة الأولى لكونها منذ نشأتها «المدينة التي يشتهيها العالم». يرسم مؤرخ البلاطات فيليب مانسيل صورة حية لمدينة عالمية، وسلالتها الحاكمة، وعائلاتها الكبرى على اختلاف أديانها وقومياتها، والسفارات والكوناكات والياليات التي خدر ساكنوها بسحر أمواج البسفور وأذان الصلاة. يبرز مانسيل مراوحة السلالة الحاكمة بين الرقة والوحشية، وتنازع المدينة بين رائحة الدم وعبق الزنبق، في كتاب يعد من أفضل ما كتب حول القسطنطينية وسلالتها الحاكمة. وفي «تاريخ إنساني» ممتع يتتبع مانسيل المدينة وأهلها المتنوعين منذ فتحها واتخاذها عاصمة، حتى تبديد تنوعها ونقل العاصمة منها، ويزيد على ذلك تتبع المشتتين من العاصمة «التي ماتت» إلى أماكن شـتاتهم في تأريخ ساحر لمدينة كوزموبوليتانية وأهلها من أوج القوة إلى غربة الشتات. نع احادة الرفع بواسطة مكتبة المحمكر

ask2pdf.blogspot.com